



Sange Profession

مؤسسة المعارف الإسلامية

الجزء السادس

معجم أحاديث الإمام المهدي هه/ تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية قم : بنياد معارف اسلامي ، ١٣٨٧ / ٨ ج .

(دوره) 6- 63 - 7777 - 964 - 13BN

ISBN: 978 - 964 - 7777 - 69 - 8 (1g)

هرستنویسی بر اساس اطلاعات فیها .

كتابنامه بصورت زيرنويس .

ا ـ محمد بن حسن، امام دوازدهم على ، ٢٥٥ ق . ـ احاديث ـ فهرستها .

٢ - محمد بن حسن ، امام دوازدهم على ، ٢٥٥ ق ، احاديث اهل سنت .

الف . هيئت علمي بنياد معارف اسلامي . ب . عنوان .

Y4Y / 404

BP 01 / 40 / 6.3







اسم الكتاب المهدي المه

طبعة جديدة منفحة مع إجراء بعض التعديلات والإضافات حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة المعارف الإسلامية قم المقدسة ـ تلفون ٧٧٣٢٠٠٩ ص ب ٧٦٨ / ٣٧١٨٥

www.maaref islami .com E-mail :info@maarefislami.com

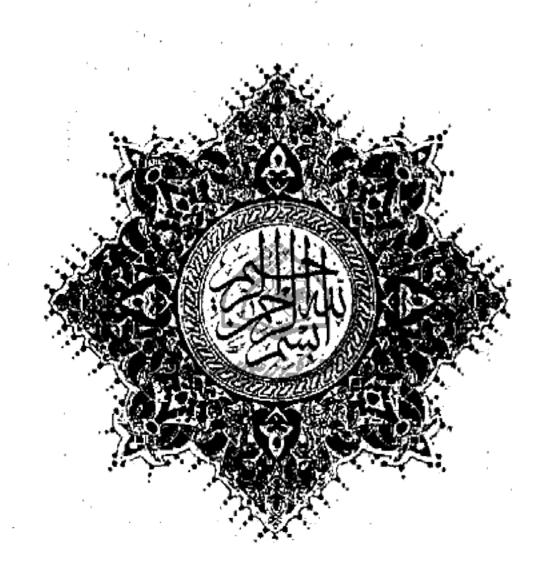

.

الطبعة الأولى مؤسسة المعارف الإسلامية قم - إيران ١٤١١ هـ. ق الطبعة الثانية

مؤسسة المتعارف الإشكارمية قم - إيران ١٤٢٨ هـ . ق

### انتظار الفرج

### [١٢٥٧] ١ . ﴿ إِذَا غَابَ صَاحِبُكُمْ عَنْ دَارِ الظَّالِمِينَ فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ ٢٠٠

### <u>الميادر</u>

- الإمامة والتبصرة: ص٩٣ ب٣٢ ح ٨٣ ـ وعنه (عبد الله بن جعفر الحثيري) عن محمد بن عمرو الكاتب، عن علي بن محمد الصيمري، عن على بن مهزيار قبال: كتبت إلى أبسي الحسن (صاحب العسكر) عليه أسأله عن الفرج؟ فكتب:
- إثبات الوصية: ص ٢٢٨ ـ كما في الإمامة والتبصرة يسير، عن علي بن محمد بن زياد
   الصيمري، عن علي بن مهزيار.
- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٣٨٠ ب ٢٧ ح٢ كما في الإمامة والتبصرة، بسنده عن أبيه.
   وفيها: ح٣ كما في الإمامة والتبصرة، حدّثنا أبي ظله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال:
   حدّثنى إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، على بن مهزيار، عن على بن محمد بن زياد.
  - \*: تقريب المعارف: ص٤٣٧ كما في الإمامة والتبصرة، مرسلاً، عن علي بن مهزيار.
- الخرائج والجرائح: ج٣ ص١٩٧٢ ب ٢٠ ح ٧٧ كما في الإمامة والتبصرة، مرسالاً، عن على بن محمد النقى هيا.
  - منتخب الأنوار المضيئة: ص ٤٠ ف٣-عن الخرائج.
  - إثبات الهداة: ج٣ ص٤٧٩ ب٣٢ ف٥ ح١٧٧ -عن كمال الدين.
    - ﴿: البحار: ج١٥ ص١٥٩ ب١٠ ح٢ ـ عن كمال الدين.
  - وفي: ج٥٦ ص ١٥٠ ب٢٢ ح٧٧ ـ عن كمال الدين، والإمامة والتبصرة.

# ٢ [١٢٥٨] ٢ - ٩إِذَا رُفِعَ عَلَمُكُمْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ مِنْ تَحْتِ أَقْدامِكُمْ \*\*.

### المصادر

- الكافي: ج ١ ص ٣٤١ ح ٢٤ علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أيوب بن نوح، عن أبى الحسن الثالث عليه قال:
- \*: إثبات الوصية: ص٢٢٦ قال: وعنه، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا ﷺ يقول: كما في رواية الكافي.
  - \*: غيبة التعماني: ص١٩٣ ب١٠ ح٣٩ كما في الكافي عن محمد بن يعقوب.
- \*: كمال الدين: ص ٣٨١ ب٣٧ ح ٤ حد ثنا أبي ظه قال: حد ثنا سعد بن عبد الله قال: حد ثنا محمد بن عبد الله بن أبي غانم القزويني، قال :حد ثني إبراهيم بن محمد بن فارس قال: كنت أنا (ونوح) وأيوب بن نوح في طريق مكه فنزلنا على وادي زبالة ، فجلسنا نتحدث، فجرى ذكر ما نحن فيه وبعد الأمر علينا، فقال أيوب بن نوح : كتبت في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا، فكتب إلى يد كما في الكافي.
  - أثبات الهداة: ج٣ ص٤٤٦ ب٣٣ ح٣٣ عن الكافي.
    - - وفي: ص١٥٩ ب٩ ح٤ عن كمال الدين.
      - أمرآة العقول: ج٤ ص٥٦ ح٢٥ عن الكافي.
    - بشارة الإسلام: ص١٦٠ ب١١ ـ عن كمال الدين.

## اختلاف الشيعة قبل ظهوره علي

[١٢٥٩] ١ ـ «يَا أَيُّوبُ، إِنَّهُ مَا نَبَا اللهُ مِنْ نَبِيّ، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلاثَ خِصالٍ : شَهادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَخَلْعَ الْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَأَنَّ للهِ خِصالٍ : شَهادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَخَلْعَ الْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَأَنَّ للهِ خِصالٍ : شَهادَةً أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَخَلْعَ الأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَأَنَّ للهِ اللهُ اللهُ أَنْ يَشُومُ مَا يَشَاءُ وَيُونَعُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّهُ إِذَا جَرَى الإِخْتِلافُ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ يَقُومُ صَاحِبُ هذا الأَمْرِ» \*.

الْ مَذَلِ الإِخْتِلافُ بَيْنَهُمْ إِلَى أَنْ يَقُومُ صَاحِبُ هذا الأَمْرِ» \*.

### المصادر مرز تحت تك وتراض كالمسادر

خ: تفسير العيّاشي: ج٢ ص٢١٥ ح٥٦ عن علي بن عبد الله بن مروان، عن أيوب بن نوح قال:
 قال لي أبو الحسن العسكري علطيّة، وأنا واقف بين يديه بالمدينة ابتداءً من غير مسألة:

البرهان: ج٢ ص٢٩٩ ح٨-عن العيّاشي.

البحار: ج٤ ص١١٨ ب٣ ح٥١ عن العيّاشي بتفاوت يسير.

\* \* \*



### مقام العلماء في غيبته الله الماء

[١٢٦٠] ١. «لَوْلا مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنَ الْعُلَماءِ

الدَّاعِينَ إِلَيْهِ، وَالدَّالِّينَ عَلَيْهِ، وَالدَّالِّينَ عَن دِينِهِ بِحُجَيِعِ اللهِ،

وَالْمُنْقِلِينَ ضُعْفاءِ عِبادِ اللهِ مِنْ شِباكِ إِبْلِيسَ وَمَرَدَتِهِ، وَمِنْ فِخَاخِ

وَالْمُنْقِلِينَ ضُعْفاءِ عِبادِ اللهِ مِنْ شِباكِ إِبْلِيسَ وَمَرَدَتِهِ، وَمِنْ فِخَاخِ

النَّواصِبِ، لمَّا بَقِي أَحَدٌ إِلّا ارْتَدُّ عَنْ دِينِ اللهِ. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ

أَزِمَّةَ قُلُوبٍ ضُعَفاءِ الشِّيعَةِ آكُما يُعْلِيكُ صَاحِبُ السَّفِينَةِ شُكَّابَا، أُولِئِكَ

مُمُ الأَفْضَلُونَ عِنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَامِلُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### <u>المصادر</u>

★: التقسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص٣٤٤ ح٢٢٥ ـ مرسلاً، عن علي بن محمد ﷺ:

\*: الإحتجاج: ج١ ص١٨ - وقال فمن ذلك ما حدثني به السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسيني المرعشي فله قال: حدثني الشيخ الصدوق أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي رحمة الله عليه قال: حدثني أبي محمد بن أحمد قال: حدثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي كالله قال: حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الاستر آبادي قال: حدثني أبو يعقوب بوسف بن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيّار - وكان من الشيعة الإمامية - قالا: حدثنا أبو محمد الحسن بن على العسكري: كما في التفسير.

ا منية المريد: ص٣٥ ـ عن تفسير العسكري عاد بتقديم وتأخير.

المحجة البيضاء: ج١ ص٣٢ - عن منية المريد ظاهراً.

 ÷ : حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٣ ب٤ ح٢ ـ عن الإحتجاج بتفاوت يسير.

⇒: البحار: ج٢ ص٦ ب٨ ح١٢ ـ عن تفسير العسكري طائلية، والإحتجاج.

العوالم: ج٣ ص ٢٩٥ ب ١ ح ٩١ - عن تفسير العسكري طَالَتُهُ، والإحتجاج.

\*\*



### زيارة الإمام المهدي عليه

[١٢٦١] ١. «... بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْرِلِي وَمالِي وَأُشْرَتِي، أُشْبِهِدُ اللهَ وَأُشْبِهُ كُمُ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَبِهَا أَتَيْتُمْ بِهِ، كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَبِهَا كَفَرْتُمْ بِهِ، مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَبِخَلالَةِ مَنْ حِالَفَكُمْ، مُوَالِ لَكُمْ وَلاْ وَلِياثِكُمْ، مُبْغِضٌ الأعْدَائِكُمْ وَمُعَادٍ فَهُمْ، وَسِلْمُ لِيُمِنْ سِالْمُ مَكُمْ، وَحَرْبٌ لِمِنْ حَارَبَكُمْ، عُتَقِينًا حَقَّفْتُمْ ، مُبْطِلٌ لَمَا أَبْطَلْتُمْ ، مُطِيعٌ لَكُمْ ، عَارِفٌ بِحَقَّكُمْ ، مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ، مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ، مُحْتَجِبُ بِلِمَّتَكُمْ، مُعْتَرِفٌ بِكُمْ، مُوْمِنٌ بإيابكُم، مُصَدِّقٌ برَجْعَتِكُمْ، مُنْتَظِرٌ لأَمْرِكُمْ، مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ، آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ، عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ، مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ ... مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ، وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ، وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يُحْيِيَ اللهُ تَعَالَى دِينَهُ بِكُمْ، وَيَرُدَّكُمْ فِي أَيَّامِهِ وَيُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ، وَيُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ ... وَجَعَلَنِي مِمَّن يَقْتَصُّ آثارَكُمْ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ، وَيَهْتَدِي بِهُ دَاكُمْ، وَيُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ، وَيَكِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ، وَيُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ، وَيُشَرِّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ، وَيُمَكَّنُ فِي أَيَّامِكُمْ، وَتَقَرُّ عَيْنُهُ خَداً بِرُفْيَتِكُمْ ... وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ، وَحَشَرَنِيَ اللَّهُ فِي زُمْرَيْكُمْ، وَأُوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ، وَجَعَلَنِي

## مِنْ حِزْبِكُمْ، وَأَرْضَاكُمْ عَنِّي، وَمَكَّنَنِي مِنْ دَوْلَتِكُمْ، وَأَخْسانِي فِي رَجْعَتِكُمْ، وَمَلَّكَنِي فِي أَيَّامِكُمْ...»\*.

#### المسادر

\*: من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص٩٠٦ ح ٣٢١٣ ـ كما في عيون الأخبار، بسنده عن محمد بن إسماعيل المكي (وذكر طريقه إليه في مشيخة الفقيه).

\*: التهذيب: ج٦ ص٩٥ ـ ١٠٢ ب٤٦ ح١ ـ كما في عيون الأحبار، عن الصدوق.

الرجعة: ص١٨٤ ح١٠٤ ـعن كتاب من لا يحضره الفقيه.

الإيقاظ من الهجمة: ص ٢٣٤ ب ٩ ح ١ - بعضه، عن الفقيه، والعيون، والتهذيب.
 وفيها: ح ٢ - بعضه، عن الصدوق.

وفي: ص٣٠٢ ب ١٠ ح٤ ـ بعضه، عن الفقيه، والعيون، والتهذيب.

\*: ملاذ الأخيار: ج٩ ص ٢٤٧ ـ ٢٧٨ ب٤٦ ح١ . عن التهذيب.

البحار: ج٥٣ ص٩٢ ب٩٩ ح٩٩ - بعضه، عن الفقيه، وأشار إلى مثله عن التهذيب.
 وفي: ج١٠٢ ص١٢٧ - ١٣٤ ب٨ ج٤ - عن عيون أخبار الرضا.

### زيارة الإمام المهدي الله بزيارة أجداده عليه

الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهَ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهَ تَسْلِياً. فَمُ مَسْتَقِبُلُ الضَّرِيحَ بِوَجهك ، وتجعل القبلة خلفك ، وتحبّر الله (مائة تكبيرة) وتقول: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ كَما شَهِدَ اللهُ لِنَهْ مِن الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ كَما شَهِدَ اللهُ لِنَهْ مِن أَنْ عَمَلائِكَتُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ مِن خَلْقِهِ، لا إِلهَ إِلّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُنتَجَبُ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَفِي، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَتَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كُو الْمُشْرِكُونَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَفْضَلَ صَلَواتِكَ وَأَكْمَلَهَا، وَآنَمَى بَرِكَاتِكَ وَأَعْهَا، وَأَزْكَى عَيْاتِكَ وَأَعْهَا، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ وَنَبِيكَ، وَنَجِيَّكَ وَوَلِيَّكَ وَرَضِيكَ وَالْمَيْكَ، وَنَجِينَكَ وَوَلِيَّكَ وَرَضِيكَ وَالْمَيْكَ، وَنَجِينَكَ وَوَلِيكَ وَرَضِيكَ وَصَغِيكَ وَعَيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَخَاصَّتِكَ وَخَالِصَتِكَ وَأَمِينِكَ الشَّاهِدِ لَكَ وَالدَّالِ عَلَيْكَ، والصَّادِع بِأَمْرِكَ، وَالنَّاصِحِ لَكَ، الْمُجَاهِدِ الشَّاهِدِ لَكَ وَالدَّالِ عَلَيْكَ، والصَّادِع بِأَمْرِكَ، وَالنَّاصِحِ لَكَ، الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِكَ، وَالدَّالِ عَلَيْكَ، والصَّادِع بِأَمْرِكَ، وَالنَّامِينِ لَكَ، الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِكَ، وَالدَّالِ عَنْ دِينِكَ، وَالْمُوفِي لِوَحْيِكَ، وَالْمَعْفِي وَالْمَهْدِيِّ لِللَّهُ لِعَلْمِ لِللَّهُ وَالْمَاعِيلُ لِعَهْدِكَ، وَالْمَاعِيلُ لِعَهْدِكَ، وَالْمَاعِيلُ لِعَهْدِكَ، وَالْمَاعِي لِوَحْيِكَ، وَالْمُسَدَّدِ بِالأَمْرِ الْمُعْيِءِ وَالْمُسَدَّدِ بِالأَمْرِ الْمُعْيِءِ وَالْمُسَدَّدِ بِالأَمْرِ الْمُعْيَءِ وَالْمُسَدَّدِ بِالأَمْرِ الْمُعْمَىء وَالْمُسَدَّدِ بِالأَمْرِ وَالْمَاعِي عَلَى إِنْفَادِ أَمْرِكَ، الْمُؤَيَّدِ بِالنَّودِ الْمُعْيَءِ وَالْمُسَدَّدِ بِالأَمْ

الْمَرْضِيِّ، الْمَعْصُومِ مِنْ كُلِّ خَطَا وَزَلَلِ، الْمُنَزَّهِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَخَطَلٍ، وَالْمَعْوَبِ، وَمُقِيمِ الْبَيِّنَاتِ وَالْمَبْعُوثِ بِخَيْرِ الأَدْيَانِ وَالْمِلَلِ، مُقَوَّمِ الْمَيْلِ وَالْعِوَجِ، وَمُقِيمِ الْبَيِّنَاتِ وَالْمَخْوِي الْفَلَحِ، وَإِيضَاحِ الْمَنْهَجِ، الْمُظْهِرِ مِنْ وَالْحُبْعِجِ، الْمَنْهَجِ، الْمُظْهِرِ مِنْ وَالْحُبْعِ مِنْ عِبَادَتِكَ مَا دَثَرَ، وَالْحَاتِمِ لَمَا سَبَق، وَالْمُونِي مِنْ عِبَادَتِكَ مَا دَثَرَ، وَالْحَاتِمِ لَمَا سَبَق، وَالْمُعْتَمِ لَمَا اللهَ الْمُحْتَمِي مِنْ عَبَادَتِكَ مَا دَثَرَ، وَالْحَاتِمِ لَمَا سَبَق، وَالْمُونِي مِنْ عَبَادَتِكَ مَا اللهُ عَلَق، الْمُحْتَمِي مِنْ عَبَادَتِكَ مَا دَثَرَ، وَالْحَاتِمِ لَمَا سَبَق، وَالْمُحْتَمِ لَمَ اللهُ عَلَق، الْمُحْتَمِي مِنْ خَلاثِقِكَ، وَالْمُعْتَامِ لِكَشْفِ حَقَائِقِكَ، وَالْمُحْتَمِ لِيَا الْعُلَق، الْمُحْتَمِي مِنْ خَلاثِقِكَ، وَالْمُعْتَامِ لِكَشْفِ حَقَائِقِكَ، وَالْمُحْتَمِ لِيَا الْعُمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَى الْمُعْتَمِ لِي الْمُعْتَى اللهُ الْمُلْكَى، وَالْمَحْلُو بِهِ غِرْبِيبِ الْعَمَى.

دَافِعِ حَسَباتِ الأباطِيلِ، وَدَامِغِ صَوْلاتِ الأضالِيلِ، الْمُخْتَارِ مِنْ طِينَةِ الْكَرَمِ، وَسُلالَةِ الْمَخْدِ الأَفْدَمِ، وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُعْرِقِ، وَفَرْعِ الْعَلاءِ الْكَرَمِ، وَسُلالَةِ الْمَخْدِ الأَفْدَمِ، وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُعْرِقِ، وَفَرْعِ الْعَلاءِ الْمُفْعِرِ الْمُعْرِقِ، الْمُنْتَجَبِ مِنْ شَهِرَةِ الأَصْفِياءِ، وَمِشْكَاةِ الصّياءِ، الْمُفْعِرِ الْمُفْوِدِقِ، الْمُنْتَجَبِ مِنْ شَهِرَةِ الأَصْفِياءِ، وَمِشْكَاةِ الصّياءِ، وَدُوابَةِ الْعَلْياءِ، وَسُرَّةِ الْمُفْعِدِ الْمُلْتِي فِي الْمُنْتَ فِي الْمُنْتَ عَلَى جَمِيعِ الْحُلْقِ، وَدُوابَةِ الْعَلْياءِ، وَسُرَّةِ الْمُفْعِدِ الْمُلْتِعَةِ فِي أَرْضِكَ وَسَمائِكِ عَلَى جَمِيعِ الْحُلْقِ، خَاتِم أَنْبِيائِكَ، وَحُجَّتِكَ الْبَالِغَةِ فِي أَرْضِكَ وَسَمائِكَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ صَلاةً يَنْغَمِرُ فِي جَنْبِ انْتِفَاعِهِ بِمَا قَدْرُ الانْتِفَاعِ، وَيَحُوزُ مِنْ بَرَكَةِ التَّعَلَّقِ بِسَبَيِهَا مَا يَفُوقُ قَدْرَ الْمُتَعَلِّقِينَ بِسَبَهِ، وَزِدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الإخْرَامِ وَالإجَلالِ، مَا يَتَقَاصَرُ عَنْهُ فَسِيحُ الآمالِ، حَتَّى يَعْلُو مِنْ كَرَمِكَ أَعْلَى مَالَ الْمَواتِبِ، وَيَرْقَى مِنْ نِعَمِكَ أَسْنى مَناذِلِ الْمَواهِبِ، وَخُذْ لَهُ اللَّهُمَّ بِحَقَّهِ وَوَاجِيهِ، مِنْ ظَالِيهِ وَظَالِي الصَّفْوةِ مِنْ أَقَادِيهِ...

اللَّهُمَّ وَصَلَّ عَلَى الأَيْمَةِ الرَّاشِدينَ، وَالْقَادَةِ الْهَادِيْنَ، وَالسَّادَةِ الْمَعْصُومِينَ وَالأَثْقِياءِ الأَبْرارِ، مَأْوَى السَّكِينَةِ وَالْوَقارِ، وَخُزَّانِ الْعِلْمِ، وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ وَالْفَخارِ، سَاسَةِ الْعِسادِ، وَأَرْكَانِ الْسِلادِ، وَأَدِلَةِ الرَّسَادِ، الألبًاءِ الأعجادِ، الْعُلَمَاءِ بِشَرْعِكَ الزُّهَادِ، وَمَصابِيحِ الظُّلَمِ، وَيَنابِيعِ الْجُكَمِ، وَالْوَلِيهِ النَّعْمِ، وَعِصَمِ الأُمْمِ، قُرنَاءِ التَّنزِيلِ وَآياتِهِ، وَأَمَناءِ التَّأُويلِ وَوُلاتِهِ، وَتَوَاجِهِ الْوَرِي، وَعَمَادِ النَّمَى، وَمَنادِ الدَّجَى، وأَعُلامِ التَّقَى، وَتَوَاجِهِ الْوَرَى، وَحَفَظَةِ الإِسْلامِ، وَحُجَجِكَ عَلَى جَيعِ الأَنامِ، الْحَسَنِ وَكُهُوفِ الْوَرَى، وَحَفَظَةِ الإِسْلامِ، وَحُجَجِكَ عَلَى جَيعِ الأَنامِ، الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ سَيِّدَى شَبابِ أَهْلِ الجُنَّةِ، وَسِنطَى نَبِي الرَّحْةِ، وَعَلَي بُنِ الحُسَنِ السَّجَادِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلَي بَاقِرِ عِلْمِ اللَّينِ، وَعَلَي بْنِ مُحَمَّدِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْعَالِدِينَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْ بَانِ عَلَيْ بَاللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ مُوسى السَّجَادِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ الْخَلِيمِ، وَعَلِي بْنِ مُحَمَّدِ السَّجَادِ وَيُنِ الْمُعَادِقِ الأَمِينِ، وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ الْخَلِيمِ، وَعَلِي بْنِ مُحَمَّدِ الْمُعْمَدِ الْكَاظِمِ الْحَلِيمِ، وَعَلِي بْنِ مُحَمَّدِ الْمُسَنِ بْنِ عَلِي الْمُعْرِبِ الْمُعْمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْرَادِ وَعِلَى اللَّهِ الْمُولِي الْمُعْرِبُ الْمُعْمِ الْمُعْرِبُ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْوَقِي ، وَعَلِي بْنِ الْمُعَلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُوسِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، صَلاةً بَاقِيَةً فِي الْعَالَمِينَ، تُبَلِّغُهُمْ بِمَا أَفْضَلَ عَلَّ الْمُكَرَّمِينَ. اللَّهُمَّ أَلِحُقُهُمْ فِي الإِخْرَامِ بِجَدِّهِمْ وَأَبِيهِمْ، وَخُذْ لَمُّمُ الْحَقَ مِنْ ظَالِيهِمْ.

أَشْهَدُ يَا مَوْلايَ أَنْكُمُ الْمُطِيعُونَ اللهِ، الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ، الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ، الْفَائِزُونَ بِكَرامَتِهِ، إصْطَفَاكُمْ بِعِلْهِهِ، وَاجْتَباكُمْ لِغَيْبِهِ، وَاخْتَارَكُمْ لِسِرَّهِ، الْفَائِزُونَ بِكَرامَتِهِ، إصْطَفَاكُمْ بِعِلْهِهِ، وَاجْتَباكُمْ لِغَيْبِهِ، وَاخْتَارَكُمْ لِسِرَّهِ، وَأَقَدَكُمْ بِرُوحِهِ، وَرَضِيكُمْ خُلَفَاءَ فِي وَأَعَرَّكُمْ بِهُ هَانِهِ، وَأَيَّدَكُمُ بِرُوحِهِ، وَرَضِيكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ، وَدُعاةً إلى حَقِّهِ، وَشُهَداءَ عَلَى خَلْقِهِ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ، وَحُجَا أَرْضِهِ، وَدُعاةً إلى حَقِّهِ، وَشُهَداءَ عَلَى خَلْقِهِ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ، وَحُجَا عَلَى بَرِيَّتِهِ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ، وَحُجَا عَلَى بَرِيَّتِهِ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ، وَحُجَا عَلَى بَرِيَّتِهِ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ، وَحُجَا

الله مِنَ الذُّنُوبِ ، وَبَرَّأَكُمْ مِنَ الْعُيُوبِ، وَاثْتَمَنَكُمْ عَلَى الْغُيُوبِ. وَاثْتَمَنَكُمْ عَلَى الْغُيُوبِ. وَاثْتَمَنَكُمْ عَلَى الْغُيُوبِ. وَمَقْتَفِياً بِهُدَاكُمْ، مُفْتَفِياً بِهُدَاكُمْ، مُفْتَفِياً لِللَّهُ مُعْتَفِياً بِهُدَاكُمْ، مُفْتَفِياً لِلاَيْكُمْ، مُغْتَصِاً بِحَبْلِكُمْ، مُطيعاً لِلاَيْرَكُمْ، مُغَالِياً لِأَعْدَائِكُمْ، مُغَالِياً لِأَعْدَائِكُمْ، مُغَالِياً لِأَعْدَائِكُمْ، عَالِماً بِأَنَّ الحَتَّى فِيكُمْ لَا أَمْ لِيكُمْ، مُعَالِياً لِأَعْدَائِكُمْ، عَالِماً بِأَنَّ الحَتَى فِيكُمْ وَمَعَكُمْ، مُتَوسِلًا إلى الله بِكُمْ، مُسْتَشْفِعاً إلَيْهِ بِجَاهِكُمْ، وَحَتَى عَلَيْهِ أَنْ لا يُعْتَبِ سَائِلَةُ وَالرَّاجِي مَا عِنْدَهُ لِزُوَّارِكُمُ، الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِكُمْ، وَحَتَى عَلَيْهِ أَنْ لا يُخْتَبِ سَائِلَةً وَالرَّاجِي مَا عِنْدَهُ لِزُوَّارِكُمْ، الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِكُمْ.

اللَّهُمَّ فَكَمَا وَقَقْتَنِي لِلإِمَانِ بِنَبِيَّكَ، وَالتَّصْدِيقِ لِدَعْوَتِهِ، وَمَنْنَتَ عَلَيَ بِطَاعَتِهِ وَاتِّباعِ مِلَّتِهِ، وَهَدَنْتَنِي إلى مَعْوِفَتِهِ، وَمَعْوِفَةِ الاِئِمَةِ مِنْ ذُرِّيَتِهِ، وَمَعْوِفَةِ الاِئِمَةِ مِنْ ذُرِّيَتِهِ، وَأَخْمَلْتَ بِوَلايَتِهِمْ وَطَاعَتِهِمُ الاَعْمَالَ، وَأَخْمَلْتَ بِولايَتِهِمْ وَطَاعَتِهِمُ الاَعْمَالَ، وَأَخْمَلْتَ بِولايَتِهِمْ وَطَاعَتِهِمُ الاَعْمَالَ، وَأَخْمَلْتَ بِولايَتِهِمْ وَطَاعَتِهِمُ الاَعْمَالَ، وَالْمَعَلْتَهُمْ مِفْتاحاً لِلدُّعَاءِ وَسَبَا وَاسْتَعْبَدُت بِالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ عَمَادَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيَا لِلإَجَابَةِ، فَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ، وَاجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيَا لِلإَجَابَةِ، فَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ، وَاجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيَا وَالاَجْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذُنُوبَنَا بِهِمْ مَغْفُورَةً، وَعُبُوبَنَا مَسْتُورَةً، وَفَراقِضَنَا مَشْكُورَةً، وَاللَّهُمَّ اجْعَلْ مَنْرُورَةً، وَقُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَأَنْفُسَنَا بِطَاعَتِكَ مَسْرُورَةً، وَتَوَافِلْنَا مَنْرُورَةً، وَقُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَأَنْفُسَنَا بِطَاعَتِكَ مَسْرُورَةً، وَأَرْزَاقَنَا وَجَوارِحَنَا عَلَى خِدْمَتِكَ مَقْهُورَةً، وَأَسْمَاءَنَا فِي خَوَاصِّكَ مَشْهُورَةً، وَأَرْزَاقَنَا مِنْ لَكُنْكَ مَدْرُورَةً، وَحُوائِجَنَا لَدَيْكَ مَيْسُورَةً، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ. اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لَمَنْمُ وَعُدَكَ، وَطَهِرْ بِسَيْفِ قَائِمِهِمْ أَرْضَكَ، وَأَقِمْ بِهِ حُدُودَكَ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لَمَنْمُ وَعُدَكَ، وَطَهِرْ بِسَيْفِ قَائِمِهِمْ أَرْضَكَ، وَأَقِمْ بِهِ حُدُودَكَ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لَمْمُ وَعْدَكَ، وَطَهِرْ بِسَيْفِ قَائِمِهِمْ أَرْضَكَ، وَأَقِمْ بِهِ حُدُودَكَ الْمُعَلِّذَةِ وَأَحْدِي بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيَّذَة وَالْمُهُمَّلَة وَالْمُبَدِّلَة، وَأَحْدِي بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيَّة وَالْمُبَدِّلَة وَالْمُهُمَّلَة وَالْمُهُمَالَة وَالْمُورَة وَعُنْ طُرِيقَتِكَ، حَتَّى وَاجْلِ بِهِ صَدَى الْجُورِ عَنْ طُرِيقَتِكَ، حَتَّى وَاجْلِ بِهِ صَدَى الْجُورِ عَنْ طُرِيقَتِكَ، حَتَّى وَاجْلِ بِهِ صَدَى الْجُورِ عَنْ طُرِيقَتِكَ، حَتَّى

يُظْهِرَ الْحَقَّ فِي أَحْسَنِ صُورَتِهِ، وَيَهْلَكُ الْبَاطِلُ وَأَهْلُهُ بِنُورِ دَوْلَتِهِ، وَلا يَسْتَخْفِي بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ خَمَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ.

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وَأَظْهِرْ فَلَجَهُمْ، وَاسْلُكْ بِنا مَنْهَجَهُمْ. وَأَمِثْنَا عَلَى وَلاَيْتِهِمْ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، وَتَحْتَ لِواثِهِمْ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُمْ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِمْ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، وَتَحْتَ لِواثِهِمْ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُمْ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِمْ، وَلا تَحْرِمْنا شَفاعَتَهُمْ، حَتَّى نَظْفَرَ بِعَفْوِكَ بِكَأْسِهِمْ، وَلا تَحْرِمْنا شَفاعَتَهُمْ، حَتَّى نَظْفَرَ بِعَفُوكَ وَخُفُوانِكَ، إله الحَقِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

يَا قَرِيبَ الرَّحْهَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَحْنُ أَوْلِيا وَكَ حَقّاً لَا ارْتياباً ، يا مَنْ إذا أَوْحَشَنا التَعَرُّضُ لِغَضَبِهِ آنسنا حُسْنَ الظَّنِّ بِه، فَنَحْنُ واثِقُونَ بِهِ رَغْبةً وَرَهْبَةً وَارتِقاباً، قَدْ أَقبلنا لِغَفْوِكَ وَمَغْفِرَتِكَ طُلَّاباً فَأَذلَلنا لِقُدرَتِكَ وَرَهْبَةً وَارتِقاباً، قَدْ أَقبلنا لِغَفُوكَ وَمَغْفِرَتِكَ طُلَّاباً فَأَذلَلنا لِقُدرَتِكَ وَرَهْبَةً وَارتِقاباً، قَدْ أَقبلنا لِغَفُوكَ وَمَغْفِرَتِكَ طُلَّاباً فَأَذلَلنا لِقُدرَتِكَ وَوَعْفِرَتِكَ طُلَّاباً فَأَذلَلنا لِقُدرَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ طُلَّاباً فَأَذلَلنا لِقُدرَتِكَ وَعَامَنا بِهِ وَعِزْتِكَ رَقاباً وصل عَلَى جَعِمهِ وآل محمد الطّاهرين، واجْعَلْ دعاءَنا بهم مُستجاباً ، وَوَلاءَنا فَمْ مِنَ النَّارِ حِجاباً . . .

اللَّهُمَّ لَوْ وَجَدْتُ شَفِيعاً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ الأَخْيارِ، اللَّهُمَّ لَوْ وَجَدْتُ شَفِيعاً الشَّلام، لاسْتَشْفَعْتُ بِهِمْ إِلَيْكَ، وَهذَا قَبْرُ الاَّتَقِياءِ الأَبْرارِ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلام، لاسْتَشْفَعْتُ بِهِمْ إِلَيْكَ، وَهذَا قَبْرُ وَلِيَّ مِنْ أَوْلِيائِكَ، وَسَيِّدٍ مِنْ أَصْفِيائِكَ، وَمَنْ فَرَضْتَ عَلَى الْحَلْقِ طَاعَتَهُ، وَلِيِّ مِنْ أَوْلِيائِكَ، وَسَيِّدٍ مِنْ أَصْفِيائِكَ، وَمَنْ فَرَضْتَ عَلَى الْحَلْقِ طَاعَتَهُ، قَدْ جَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ، وَبِحَقِّهِ عَلَيْكَ، للهَا قَدْ جَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ، وَبِحَقِّهِ عَلَيْكَ، للهَا قَدْ جَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ، وَبِحَقِّهِ عَلَيْكَ، للهَا تَطُرْتَ إِلِيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً مِنْ نَظَرَاتِكَ، تَلُمُّ بِهَا شَعْنِي، وَتُصْلِحُ بِها حَالِي، فِي اللَّذِيرَةِ وَالاَخِرَةِ، فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي لَمَّا فَاتَتِ الْعَدَدَ وَجَازَتِ الأَمَدَ، عَلِمْتُ أَنَّ شَفاعَةَ كُلِّ شَافِعٍ دُونَ أَوْلِيائِكَ تَقُصُرُ عَنْها، فَوَصَلْتُ الْمَسِيرَ مِنْ بَلَدِي، قَاصِداً إلى وَلَيْكَ بِالْبُشْرِى ، وَمُتَعَلِّفاً مِنْهُ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى، وَهَا أَنَا يَا مَوْلايَ قَدِ السُّقَشْفَعْتُ بِهِ إِلَيْكَ، وَأَفْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ، فَارْحَمُ غُرْبَتِي، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي. السُّقَشْفَعْتُ بِهِ إِلَيْكَ، وَأَفْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ، فَارْحَمُ غُرْبَتِي، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي. اللَّهُمَّ إِنِي لَا أَعَوِّلُ عَلَى صَالِحَةٍ سَلَفَتْ مِنِي، وَلا أَيْقُ بِحَسَنَةٍ تَقُومُ بِالحُجَّةِ اللَّهُمَّ إِنِي لَا أَعَوِّلُ عَلَى صَالِحَةٍ سَلَفَتْ مِنِي، وَلا أَيْقُ بِحَسَنَةٍ تَقُومُ بِالحُجَةِ عَلَيْكَ، وَلَا أَيْقُ بِحَسَنَةٍ تَقُومُ بِالحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنِي اللَّهُمَ إِنِي لا أَعَوِّلُ عَلَى صَالِحَةٍ سَلَفَتْ مِنْ عَلْقِكَ ، ثُمَّ خَالَفْتُ طَاعَةَ أَوْلِيائِكَ ، عَنْ عَلَا الْحَسَنَاتُ مُولِيائِكَ ، فَيْرَ حَائِلَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَ نَارِكَ، فلِللَاكَ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ طَاعَةً فِي عَنْ جِوَارِكَ، فَيْرَ حَائِلَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَ نَارِكَ، فلِللَاكَ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ طَاعَةً فَي طَاعَةً أَوْلِيائِك ...

ثم تدعو هاهنا بدعاء العهد المأمورِ بهِ في حالِ الغيبةِ ، وقد تقدَّم في زيارة القائم اللَّيِّة ، ثم تقول أيضاً:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَثِنَّةً بِقَدْرِكَ، رَاضِيَةً بِقَضائِكَ، مُولِعَةً بِذِكْرِكَ وَاضِيَةً بِقَضائِكَ، مُحَبَّوبَةً فِي أَرْضِكَ وَسَهائِكَ، صَابِرَةً عَلَى وَدُعَائِكَ، مُحَبَّةً لِصَفْوَةٍ أَوْلِيائِكَ، حَبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَسَهائِكَ، صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلائِكَ، مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةٍ لِقَائِكَ، مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ، مُشْتَنَةً بِسُنَنِ أَوْلِيائِكَ، مُفَارِقَةً لِأَخْلاقِ أَعْدائِكَ، مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَثَنَائِكَ»\*.

#### المسادر

\*: مصباح الزائر: ص١٧٨(١٧٨ط ج) \_ مروية عن أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه،
 تستأذن بما قدمناه في زيارة صاحب الأمرط الله، ثم تدخل مقدماً رجلك اليمنى على اليسرى ، وتَقولُ :

اليحار: ج١٠٢ ص١٧٨ ب٨، الزّيارة السابعة -عن مصياح الزائر.

### نماذج من أحاديث الأئمة الإثني عشر عليها

[١٢٦٣] ١ - "مزحباً بِكَ يَا أَبِا الْقَاسِمِ أَنْتَ وَلَيُّنَا حَقّاً . قال: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ دِينِي ، فَإِنْ كَانَ مَرْضِيّاً ثَبَتُ عَلَيْهِ حَتَى أَلْقَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدُّ اللهُ ال

وَأَقُولُ: إِنَّ الإمام وَالْحَلِيفَة وَوَلِيَّ الأَمْرِ بَعْدَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بُنُ أَيِ طَالِبٍ، ثُمَّ الْحَسَنُ، ثُمَّ الْحُسَيْنُ، ثُمَّ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ، ثُمَّ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ، ثُمَّ عَلِيٌّ بْنُ مُوسَى، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، ثُمَّ عَلِيٌّ بْنُ مُوسَى، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ، ثُمَّ أَنْتَ يَا مَوْلايَ. فَقَالَ عَلْنَهُ : وَمِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ ابْنِي، فَكَيْفَ عَلِيٌّ، ثُمَّ أَنْتَ يَا مَوْلايَ؟ قال: لِأَنْهُ لِلنَّاسِ بِالْحَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قال: فَقَالَ عَلَيْهُ: وَمِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ ابْنِي، فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْحَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قال: فَقَالَ عَلْمُ وَكِنْهُ بِالسَمِهِ، حَتَى يَخْرُجَ فَيَمُلاُ الأَرْضَ قِسْطاً لا يُرَى شَخْصُهُ ، وَلا يَجِلُّ ذِكْرُهُ بِالسَمِهِ، حَتَى يَخْرُجَ فَيَمُلاُ الأَرْضَ قِسْطاً

وَعَدُلاً كُمَا مُلِئَتُ جَوْراً وَظُلُماً. قال: فَقُلْتُ : أَقْرَرْتُ، وَأَقُولُ : إِنَّ وَلِيَّهُمْ وَلِيَّهُمْ وَلِيَّهُمْ وَعَلَيْهُمْ مَعَصْيةُ اللهِ. وَعَدُوَّهُمْ عَدُوُّ اللهِ، وَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ اللهِ، وَمَعْصِيَتَهُمْ معَصْيةُ اللهِ. وَأَقُولُ: إِنَّ الْمِعْراجَ حَقَّ، وَالْمَسَأَلَةَ فِي الْقَبْرِ حَقَّ، وَإِنَّ الجُنَّةَ حَقَّ، وَالنَّارَ وَأَقُولُ: إِنَّ الْمِعْراجَ حَقَّ، وَالْمَسَأَلَةَ فِي الْقَبْرِ حَقِّ، وَإِنَّ الجُنَّةَ حَقَّ، وَالنَّارَ حَقَّ، وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَإِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

وَأَقُولُ: إِنَّ الْفَرائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوِلايَةِ: الصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْخَبِّ وَالْجَبِّ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنكَرِ. فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ وَالْجَبِّ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنكَرِ. فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ عُمَّدٍ عِلَيْ بُنُ عُنَالًا وَاللهِ دِينُ اللهِ الَّذِي ارْتَضاهُ لِعِبادِهِ، فَاثْبُتْ عَلَيْهِ، ثَبْتَكَ اللهُ بِالْقَوْلِ التَّابِي فِي الْخَياةِ الدُّنْيَا وَ (فِي) الآخِرَةِ \*\*.

### مرز تحت تا ميزر من اسدى

### <u> المسادر</u>

- \*: الغيبة لابن شاذان : على ما في مستدرك الوسائل.
- خ: كمال الدين: ج٢ ص ٣٧٩ ب٣٦ ح١ ـ حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق، وعلي بن عبد الله الوراق عضف قالا: حدثنا محمد بن هارون الصوفي قال: حدثنا أبو تراب عبد الله ابن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليها فلمًا بصر بى قال لى:
  - \*: التوحيد للصدوق: ص ٨١ ح ٣٧ . كما في كمال الدين.
  - أمالي الصدوق: ص٤١٩ المجلس ٥٥ ح٢٤ ـ كما في كمال الدين، وفي سنده « عبيد الله».
- \*: صفات الشيعة: ص ٩٠ ح ٦٨ كما في كمال الدين، عن على بن أحمد بن عمران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني.
  - \*: كفاية الأثر: ص ٢٨٢ ـ كما في كمال الدين، عن الصدوق.
  - ا روضة الواعظين: ج١ ص٣١ كما في كمال الدين مرسلاً.

- ۲ : إعلام الورى: ص٤٠٩ ب٢ ف٢ ـ عن كمال الدين.
  - ٤: كشف الغُمّة: ج٣ ص٣١٥ عن إعلام الورى.
- اوسائل الشيعة: ج١ ص١٢ ب١ ح ٢٠ بعضه، عن المجالس، وصفات الشيعة، والتوحيد،
   وكمال الدين.
  - وفي: ج ١١ ص ٤٨٨ ب٣٣ ح ٩ ـ بعضه، عن كمال الدين، والتوحيد.
- إثبات الهداة: ج١ ص٥٤٦ ب٩ ف١٣ ح٣٥٤ بعضه، عن صفات الشيعة، وقال : « رواه أيضاً في كتاب الأمالي، والتوحيد، وكمال الدين، ورواه الفتال في روضة الواعظين مرسلاً، والكفاية عن ابن بابويه بالإسناد ».
  - خلية الأبرار: ج٥ ص ١٣١ ب ١٢ ح ١٤ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
    - البحار: ج٣ ص٢٦٨ ب١٠ ح٣ ـ عن التوحيد.
    - وفي: ج٣٦ ص٤١٦ ب٤١ ح٢ ـ عن كفاية الأثر.
  - وفي: ج ٥٠ ص ٢٣٩ ب ٢ ح٣ ـ بعضه، عن كلمال الدين، والأمالي، والتوحيد.
    - وفي: ج٥١ ص٣٣ ب٣ ح٣ ـ عن التوحيد مختصراً
    - وفي: ج ٦٩ ص ١ ب ٢٨ ح ١ عَنْ الأَمَالِي وَكِمَالُ الدِّينِ يَ
    - عوالم النصوص على الأئمة: ص٢٩٤ ح١ -عن كفاية الأثر.
  - عوالم الإمام الجواد: ص٥٧ ب٢١ ح١ـ مرسلاً كما في كمال الدين باختصار كثير.
    - أور الثقلين: ج٤ ص٤٦٥ ح٣٧ عن التوحيد.
- شتدرك الوسائل: ج١٢ ص ٢٨٠ ب٣١ ح٢ عن الغيبة لابن شاذان كما في كمال المدين
   باختصار، وفي سنده (عن سهل بن زياد الاد مي».
  - وفي: ص٣٨٣ ب٣١ ح ٨ ـ عن كفاية الأثر. وقال : « ورواه الصدوق في صفات الشيعة ».
    - الأربعين: على ما في إلزام النّاصب.
    - إلزام الناصب: ج١ ص٢٢٣ ـ كما في كمال الدين، عن الأربعين.
      - الأنوار البهية: ص٣٤٦ عن كمال الدين.
      - الشيعة والرجعة: ج١ ص٦٣ . عن كمال الدين.
      - \*: متخب الأثر: ص١٢٧ ف ١ ب٨ ح ٣٩ عن كفاية الأثر.

### ضرورة الإمام على وانه قد يكون صبيتا

[١٢٦٤] ١ ـ «نَعَمْ، وَابْنَ خَمْسِ سِنِينَ ٢٠.

#### المادر

\*: إثبات الوصية: ص٢٢٣ ـ وعنه (عبد الله بن جعفر الحميري)، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه وقد نصّ على أبي محمد: يا سيّدي أيجوز أن يكون الإمام ابن 



.

.

: :



### ولادة الإمام المهدي ﷺ

#### <u>المصادر</u>

- إثبات الرجعة، الغضل بن شاذان: على ما في إثبات الهداة.
- †: إثبات الهداة: ج٣ ص ٥٧٠ ب٣٢ ف ٤٤ ح ٦٨٥ \_ وقال (الفضل بن شاذان) : حدثنا عهد الله
   أبن الحسين بن سعد الكاتب قال: قال أبو محمد طلطيّة:
- ﴿: كشف الحق (أربعون الخاتون آبادي): ص٥٦ ح١٠ ـ كما في إثبات الهداة، عن ابن شاذان. وفيه: «... المشركون».
  - خاية المهتدي للمير لوحى: ح ٣٤ ـ على ما في هامش كشف الحق.
    - أن منتخب الأثر: ص ٢٩١ ب ٣٤ ف ٢ ح٤ عن كشف الحق.

[١٢٦٦] ٢- «زَعَمَتِ الطَّلَمَةُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَنِي لِيَقْطَعُوا هِ لَمَا النَّسْلَ، كَيْفَ رَأَوْا قُدْرَةَ الْقادِرِ، وَسَمَّاهُ الْمُوَمَّلَ»\*.

### المصادر

★: تاريخ الائمة: ص٢٢ .. مرسلاً، عن الحسن بن علي العسكري عظيد:

\*: غيبة الطوسي: ص٢٢٣ ح ١٨٦ ـ كما في تاريخ الأئمة بتفاوت يسير، وقال : «وروى محمد
 ابن يعقوب الكليني رفعه (قال) قال أبو محمد عليه حين ولد الحجة عليه.

وفي: ص ٢٣١ - ١٩٨ ـ كما في روايته الأولى، مرسلاً.

بهج الدعوات: ص٢٧٦ ـ كما في تاريخ الأئمة، عن الجَهْضَمي في مواليد الأثمّة.

البحار: ج٥١ ص٣٠ ب٢ ح٥ ـ عن غية الطوسي.

 : منتخب الأثر: ص٣٤٤ ب ١ ف٣ - ١٧ عن غية الطوسي.

مراقية تاكيور أون سوى

### اسم الإمام المهدي ﷺ ونسبه

[١٢٦٧] ١- «زَعَمُوا أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَيْلِي لِيَقْطَعُوا هذَا النَّسْلَ، وَقَدْ كَذَّبَ اللهُ ﷺ قَوْلَتُمْ، وَالْحَمْدُ للهِ»\*.

### <u>المسادر</u>

خال الدين: ج٢ ص٤٠٧ ب٣٨ ح٣٠ حادثنا علي بن عبد الله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني موسى بن جعفر بن وهب البغدادي أنه خرج من أبي محمد عليه توقيع:

\*: كفاية الأثر: ص ٢٨٩ - كما في كمال المدين، عن أبي محمد.

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢٣٢ ب ١١ ف ٣ - كما في كمال الدين، عن أبي جعفر محمد ابن على بيا.

إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٨١ ب٣٢ ف٥ ح ١٨٤ ـعن كمال الدين.

خاية الأبرار: ج٥ ص١٩٩ ب١٣ ح٩ . كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج١٥ ص ١٦٠ ب٩ ح٨ عن كمال الدين ، بتفاوت بسير.

ا منتخب الأثر: ص٣٤٢ ب١ ف٣٠ ح٩ عن كمال الدين.

\*\*

[١٢٦٨] ٢ ـ «هذَا جَزَاءُ مَنِ الجُثَرَأَ عَلَى اللهِ فِي أَوْلِيائِهِ، يَزْعَمُ أَنَّهُ يَقْتُلُنِي وَلَيْسَ لِي عَقِبٌ، فَكَيْفَ رَأَى قُدْرَةَ اللهِ فِيهِ؟ وَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ سَمَّاهُ مِح م د فِي سَنَةِ سِتْ وَخَسْيِنَ وَمَاتَتَيْنِ \*\*.

#### المصادر

الكافي: ج١ ص٣٢٩ ح٥ - الحسين بن محمد الأشعري، عن مُعلَى بن محمد، عن أحمد
 ابن محمد بن عبد الله قال: خرج عن أبى محمد طلية حين قُتل الزبيري لعنه الله:

وفي: ص١٤٥ ح ١ ـ كما في روايته الأولى سنداً ومتناً. وفيه: ﴿ أَفْتُرَى، بدل وفكيف رأى،

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣٠ ب٤٢ ح٣ ـ كما في رواية الكافي الثانية، حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور في قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن مُعلَى بن محمد البصري قال: خرج عن أبي محمد عليه حين قُتل الزبيري.

الإرشاد: ص٣٤٩ كما في رواية الكافي الأولى بسنده عن محمد بن يعقوب، وفيه: « قال محمد بن عبد الله : وولد له ولد ».

\*: فيبة الطوسي: ص ٢٣١ ح ١٩٨ - كما في رواية الكافي الأولى بتفاوت يسير، عن محمد ابن يعقوب.

إعلام الوري: ص٤١٤ ب٢ في٣٠ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.

 الغَمّة: ج٣ ص ٢٣٩ ـ عن الإرشاد.

☆: إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٤١ ب٣٢ ح ١١ ـ عن الكافي، وكمال الدين، وغيبة الطوسي.

خاية الأبرار: ج٥ ص١٩٦ ب١٣٠ ح٥ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.

البحار: ج٥١ ص٤ ب١ ح٤ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.

\*\*

[١٢٦٩] ٣ - «لَكَ خَسُّ وَسِتُّونَ سَنَةً وَشَهْرٌ وَيَوْمَانِ، وَكَانَ مَعِي كِتَابُ دُعَاءٍ عَلْيهِ تَارِيخُ مَوْلِدِي ، وَإِنِّ نَظَرْتُ فِيهِ فَكَانَ كَهَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ: هَلُ رُزِقْتَ عَلْيهِ تَارِيخُ مَوْلِدِي ، وَإِنِّ نَظَرْتُ فِيهِ فَكَانَ كَهَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ: هَلُ رُزِقْتَ وَلَداً يَكُونُ لَهُ عَضْداً ، فَنِعْمَ الْعَضْدُ وَلَداً يَكُونُ لَهُ عَضْداً ، فَنِعْمَ الْعَضْدُ اللهَمُ الْزُرُقْهُ وَلَداً يَكُونُ لَهُ عَضْداً ، فَنِعْمَ الْعَضَدُ اللهَمُ الْزُرُقْهُ وَلَداً يَكُونُ لَهُ عَضْداً ، فَنِعْمَ الْعَضَدُ اللهَ اللهُ اللهُو

مَنْ كَانَ ذَا عَضُدِ يُدُرِكَ ظُلامَتَهُ إِنَّ السَّلِيلَ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ عَضُدُ قُلْتُ لَهُ: أَلَكَ وَلَدُ؟ قال: إِي وَاللهِ، سَيَكُونُ لِي وَلَدٌ يَمْ لاَ الأَرْضَ قِسْطاً (وَعَدْلاً) فَأَمَّا الآنَ فَلا، ثُمَّ تَمَثَّلَ وَقال:

بَنِسيَّ حَسوَالَيَّ الأسُبودُ اللَّوَابِدُ أَقَامَ زَماناً وَهُوَ فِي النَّاسِ وَاحِدُه\*. لَعَلِّسِكَ يَوْمِساً أَنْ تَسرانِي كَساَّتُهَا فَإِنَّ تَمِسِياً قَبْسِلَ أَنْ يَلِسدَ الْحَسَصِ

### الصادر

الخراثج والجرائح: ج١ ص٤٧٨ ب١٣ ح١٩ ـ ومنها ما روي عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عيسى بن صبيح قال: دخل الحسن العسكري علشيّة علينا الحبس، وكتت به عارفاً فقال لى :

ثمن الغُمّة: ج٣ ص٢٩٣ ـ عن الخرائج، وفي سنده «عيسى بن شج» بدل«عيسى بن صبيح».

القصول المهمة: ص٢٨٨ ف٤٤ - كما في الخرائج، مرسلاً. وفيه: ١ عيسي بن الفتح ١.

الخرائج. وسائل الشيعة: ج١٥ ص٩٩ ب٣ ح٢ - أوله، عن الخرائج.

ث: إثبات الهداة: ج٣ ص٤٢٢ ب ٣١ ف٥ ح٨٧ - بعضه، عن الخرائج.

الله المعاجز: ج٧ ص٦٢٩ ح٢٦١٣ ـ كما في الخرائج، عن الراوندي.

البحار: ج٠٥ ص٧٧٥ ب٣٧ ح٤٨ ـ عن الخرائع.

وفي: ج٥١ ص١٦٢ ب٩ ح١٥ -عن الخرائج.

أور الأبصار: ص١٨٤ ـ كما في الخرائج، مرسلاً. وفيه: « عيسى بن الفتح».

إحقاق الحق: ج١٢ ص٤٦٨ عن الفصول المهمة، ونور الأبصار.

وفي: ج١٣ ص٣٦٩ عن الفصول المهمة.

ثنتخب الأثر: ص ٢٢٩ ف ٢ ب ٢٠ ح ٨ ـ عن الخرائج بتفاوت. وفيه: « عيسى بن مسيح ».

黄黄黄

[١٢٧٠] ٤ - «الحَمُدُ اللهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَرَانِيَ الْخَلَفَ مِنْ

بَعْدِي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ سَلَّى خَلْقاً وَخُلُقاً، يَخْفَظُهُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى فِي غَيْبَتِهِ، ثُمَّ يُظْهِرُهُ اللهُ فَيَمْلَقُ الأَرْضَ عَدْلاً وَقِسْطاً كَمَا مُلِسْتَ جَوْراً وَظُلْمًا \*\*.

#### <u>المسادر</u>

\*: إثبات الرجعة ، الفضل بن شاذان : على ما في إثبات الهداة.

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٠٨ ب ٣٨ ح٧ -حد ثنا المظفر بن جعفر العلوي السمر قندي الله قال: حد ثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي بن كلثوم، عن علي بن أحمد الرازي، عن أحمد بن إسحاق بن سعد قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكري علي يقول:

\*: كفاية الأثر: ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، وبسنده، عن محمد بن علي .

الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣١ س ١ ١ في كمال الدين، عن أبي جعفر محمد ابن علي".
 ابن علي".

إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٨١ ب٣٢ ف ٥٠ ح ١٨٧ ـ عن كمال الدين.

وفي: ص٥٦٩ ب٣٢ ف٤٤ ح ٦٨٢ ـ كما في كمال الدين، عن الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرجعة.

الأبرار: ج٥ ص ٢٠٠ ب١٢ ح١٢ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥١ ص١٦١ ب٩ ح٩ - عن كمال الدين.

\*: منتخب الأثر: ص٣٤٧ ف١ ب٣ ح٦ عن كفاية الأثر، وأشار إليه في كمال الدين.

\*\*

[١٢٧١] ٥ - «جاءَنِي يَوْماً فَقَالَ لِي: الْبِشَارَةَ، وُلِدَ الْبَارِحَةَ فِي الدَّارِ مَوْلُودٌ لأبِي مُحَمَّدٍ اللَّهِ، وَأَمَرَ بِكِتْهَانِهِ. قُلْتُ: وَما اسْمُهُ؟ قال: سُمِّيَ بِمُحَمَّدٍ، وَكُنِّيَ بِجَعْفَرٍ»\*.

#### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣٢ ب٤٦ ح ١١ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيسابوري قال: حدثنا الحسن بن المنذر، عن حمزة بن أبي الفتح قال:

البحار: ج١٥ ص١٥ ب١ ح١٨ ـعن كمال الدين.

المستدرك الوسائل: ج١٥ ص ١٤١ ب ٣٠ ح٥ ـ عن كمال الدين بنفاوت. وفيه: « قبال :كمان يوماً جالساً فقال . . . وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش ».

#### \*\*

[١٢٧٢] ٢ ـ «وُلِدَ لَنَا مَوْلُودٌ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَسْتُوراً، وَعَنْ جَمِيعِ النَّاسِ مَكْتُوماً، فَإِنَّا لَمْ نُظْهِرْ عَلَيْهِ إِلَا الْأَفْرُبُ لِقُرابَيْهِ وَالْوَلِيَّ لِوِلاَيَتِهِ، أَخْبَبْنَا إِعْلامَكَ لِيَسُرَّكَ اللهُ بِهِ مِثْلَ مَا سَرَّنا بِهِ، وَالسَّلامُ».

### المسادر

\* : كمال الدين: ص٤٣٣ ب٤٦ ح١٦ - حدّثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن مهران الآبي الأزدي العروضي بمرو : قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي قال: لمّا وُلد الخلف الصالح على الله ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي على إلى جدّي أحمد بن إسحاق كتاب، فإذا فيه مكتوب بخط يده على الله الذي كان ترد به التوقيعات عليه، وفيه:

إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٤ ب٣٢ ف٥ ح٢٠٢ ـ عن كمال الدين.

البحار: ج ٥١ ص ١٦ ب ١ ح ٢١ ـ عن كمال الدين.

عادن الحكمة: ج٢ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ح ١٩٤ ـ عن كمال الدين.

 «: منتخب الأثر: ص٣٤٣ ف٣ ب٣ ح١٥ -عن كمال الدين.

[١٢٧٣] ٧- «يَا كَامِلُ وَحَسَرَ عَنْ ذِراعَيْهِ فَإِذَا مَسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ، فَقالَ : هذَا للهِ وَهِذَا لَكُمْ ، فَخَجِلْتُ وَجَلَسْتُ إِلَى بَابِ سَثْرٍ مُرْخَى، فَجَاءَتِ الرِّيحُ فَكُشِفَ طَرَفُهُ فَإِذَا أَنَا بِفَتِي كَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَرْبَع سِنِينَ أَوْ مِثْلِهَا، فَقَالَ لِي: يَا كَامِلَ بْنَ إِبْراهِيمَ فَاقْشَعْرَرْتُ مِنْ ذَلِكَ وَأَلْمُمْتُ أَنْ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا سَيِّدِي . فَقال: جِثْتَ إِلَى وَلِيِّ اللهِ وَحُجَّتِهِ تُرِيدُ أَنْ تَسْأَلَ: لا يَدْخُلُ الْجُتَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ مَعْرِفَتَكَ وَقَالَ مَقالَتَكَ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ. فَقَـال: إِذَنْ وَاللهِ يَقِلُّ دَاخِلُهَا، وَاللهِ إِنَّهُ يَدْخُلُها خَلْقٌ كَثِيرٌ، قَوْمٌ يُقالُ هَمُ الْحَقِّيَّةُ. قُلْتُ: سَيِّدي وَمَنْ هُمْ؟ قال: قِيَوْمٌ مِنْ حُبِّهِمْ لأمِيرِ الْـمُؤْمِنِينَ يَخْلِفُونَ بِحَقِّهِ وَلا يَدْرُونَ مَا فَضْلُهُ، ثُمَّ سَكَتَ السُّنَّةِ سَاعَةً ثُمَّ قال: وَجِئْتَ تَسْأَلُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْـمُفَوِّضَةِ، كَذَبُوا بَلُ تُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِـمَشِيَّةِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ اللهُ، شِتنا، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ ثُمَّ رَجَعَ السِّتُرُ إِلَى حَالِهِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ كَشْفَهُ. فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَتَبَسَّمَ وَقَالَ: يَا كَامِلَ ابْنَ إِبْراهِيمَ: مَا جُلُوسُكَ وَقَدْ أَنْبَأَكَ الْمَهْدِيُّ وَالْحُجَّةُ مِنْ بَعْدِي بِهَا كَانَ فِي نَفْسِكَ وَجِئْتَنِي تَسْأَلُنِي عَنْهُ، وَقال: فَنَهَضَّتُ وَقَدْ أَخَذْتُ الْجَوَابَ الَّذِي أَسْرَرْتُهُ فِي نَفْسِي مِنَ الإمام الْمَهْدِيِّ وَلَمْ ٱلْقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو نَعِيمٍ : فَلَقِيتُ كَامِلاً فَسَأَلْتُهُ عَنْ هذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثنِي بِهِ عَنْ آخِرِهِ بِلا نُقْصَانٍ وَلا زِيَادَةٍ**»**\*.

#### المصادر

الهداية الكبرى: ص٨٧ (٣٥٩ط ج) وعنه تُلكَّلُ (حسين بن حمدان الحضيني ) عن جعفر

ابن محمد بن مالك البزاز الكوفي قال: حدّ تني محمد بن جعفر بن عبد الله، عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال: وجه قوم من المقوضة والمقصرة كامل بن إبراهيم المدني المعروف بصناعة، إلى أبي محمد عليه إلى سرّ من رأى بناجيه في أمرهم، قال كامل بن إبراهيم: فقلت في نفسي أسأله ألابدخل الجنة إلامن عرف معرفتي وقال مقالتي؟ قال: فلما دخلت على سيدي أبي محمد عليه إذ نظرت إليه على ثباب بياض ناعمة فقلت في نفسي: ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا بمواساة إخواننا، وينهانا عن لبس مثله، فقال:

- \*: إثبات الوصية: ص ٣٢٢ كما في الهداية بتفاوت. وفيه: ٩٠٠٠ الصدايني ٠٠٠ ليناظره ٠٠٠ وأنا أعتقد أنه ٠٠٠ متبسماً ٠٠٠ وفيق على جلده ٠٠٠ ستر مسبل ٠٠٠ فألهمني الله ٠٠٠ وبايه ٠٠٠ لعلى صلى الله عليه ٠٠٠ بحاجتك ».
- \*: دلائل الإمامة: ص٢٧٣ (٥٠٥ ح ٤٩١ ط ج). كما في الهداية بتفاوت، بسنده عن أبي نعيم.
   وفيه: «... المزني مبتسماً ... وحجة (مانه ... كذبوا عليهم لعنة الله ».
- \*: فيبة الطوسي: ص٢٤٦ ـ ٢٤٧ ح٢١٦ ـ كما في إثبات الوصية بتفاوت، بسنده عن أبي نعيم
   محمد بن أحمد الأنصاري. وفيه: ٥٠٠٠ على جَلْدُهُ ٠٠٠٠ أَوْعَيَةٌ لَمَشَيَّة اللهِ ».

وفي: ص٢٤٨ ـ وقال : « وروى هذا الخبر أحمد بن عليّ الرازي، عن محمد بن عليّ، عن عليّ بن عبد الله بن عائذ الرازي، عن الحسن بن وجناء النصيبي (قـال) سمعت أبا نعيم محمد بن أحمد الأنصاري، وذكر مثله.

الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٥٨ ب ١٣ح٤ ـ بتفاوت، عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري. وفيه: «أي قوم يعرفون ما يجب عليهم معرفته مجملاً لا تقصيلاً من معرفة الله ورسوله والأثمة ونحوها ».

- خ: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٨٩ ـ عن الخرائج.
- \*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٣٩ ف١٠ ـ مرسلاً بنفاوت يسير.
  - \*: نوادر الأخبار: ص ٢٢١ ح ٤ ـ عن كمال الدين.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٤١٥ ب ٣١ ف٢ ح٥٤ عن غيبة الطوسي.
   وفي: ص٥٠٨ ب ٣٢ ف ١٢ ح ٣٢٠ مختصراً عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٦٨٣ ب٣٣ ف٢ ح٩١ - عن غيبة الطوسي.

تبصرة الولي: ص٥٩ ح٢٦ ـ عن غيبة الطوسي.

البحار: ح ٢٥ ص ٣٣٣ ح ١٦ -عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٣٣٧ ـ مثله عن الغيبة.

وفي: ج٥٠ ص٢٥٣ ب٣ -٧ - إلى قوله: ﴿ هَذَا لَكُم ﴾ عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٥٢ ص٥٠ ب١٨ ح٣٥ عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٥١ ب١٨ ـ أشار إلى مثله عن دلائل الإمامة.

وفي: ج ٧٠ ص ١٨١٧ ب ٥١ ح ٥ ـ أوّله عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٧٧ ص١٦٣ ب١٠٢ ح٢٠ ـعن غيبة الطوسي.

الأتوار البهية: ص٣٤٨ عن غيبة النعماني.

ینابیع المودة: ج۳ ص ۳۲٤ ب ۸۲ ح ۸ سعضه، عن کتاب الغیبة.

[١٢٧٤] ٨ - «ارْفَعِ السَّنْرَ، فَرَفَعْتُهُ فَحَرَجَ إِلَيْنَا عُلامٌ خَمَاسِيٍّ لَهُ عَشْرٌ أَوْ ثَمَانٌ أَلْعَلَىٰ الْحَقَّىٰ الْمُقْلَتَيْنِ، شَيْنُ الْكَفَّيْنِ، مَعْطُوفُ الرُّحْبَتَيْنِ، فِي خَدِّهِ الأَيْمَنِ خَالٌ، وَفِي رَأْسِهِ ذُوْابَةٌ، فَجَلَسَ عَلَى مَعْطُوفُ الرُّحْبَتَيْنِ، فِي خَدِّهِ الأَيْمَنِ خَالٌ، وَفِي رَأْسِهِ ذُوْابَةٌ، فَجَلَسَ عَلَى فَخِدِ أَبِي مُحَمَّد عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي: هذا صَاحِبُكُمْ، ثُمَّ وَثَبَ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ فَخِدُ أَبِي مُحَمَّد عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي: هذا صَاحِبُكُمْ، ثُمَّ وَثَبَ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَالَالِقُ وَاللَّهُ وَاللَ

#### الصادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٠٧ ب ٣٨ ح٢ ـ حدّثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر

العلوي السمرقندي قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه محمد بن مسعود العيّاشي قال: حدّثنا آدم بن محمد البلخي قال: حدّثني عليّ بن الحسين بن هارون الدقّاق قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عبد الله بن قاسم بن إبراهيم بن مالك الأشتر قال: حدّثني يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه وهو جالس على دكان في الدار ، وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل ، فقلت له : سيّدي مَن صاحب هذا الأمر؟ فقال:

وقي: ص٤٣٦ ٻ٤٢ ح٥ ـ كما في روايته الأولى.

اعلام الورى: ص٤١٣ ب٢ ف٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن محمد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه. وفيه: «... إبن الأشتر... ذوائب...».

الخرائج والجرائح: ج٢ ص٩٥٨ - ٩٥٩ب١٧ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، موسلاً،
 عن يعقوب بن منقوش. وفيه: ٥٠٠٠ مَلِيخُ الْوَجْدِ ٥٠

\* : كشف الغُمّة: ج٣ ص٣١٧ - عن إعلام الودى.

\*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٤٥ ف ١٠ يكما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن الصدوق.

اثبات الهداة: ج٣ ص ٤٨٠ ـ ٤٨١ ب ٣٦ ف ٥ ح ١٨٣ . عن كمال الدين، وقال : ١ ورواه الطبرسي في إعلام الورى عن العيّاشي ».

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص١٨٧ ـ ١٨٨ ب ١ اح٢ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
 وفي: ص١٩٨ ب ١٣ ح٨ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

ث مدينة المعاجز: ج√ ص١٠٧ - ١٠٨ ح ٢٥٩٦ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه، مع سقط في السند.

وفي: ج٨ ص ٦١ - ٢٢ ح ٢٦٧٨ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه، مع سقط في السند.

 خ: تبصرة الولي: ص٦٥ ح٣٤ عن كمال الدين.

البحار: ج٥٢ ص٥٦ ب١٨ ح١٧ عن كمال الدين.

عنتخب الأثو: ص٣٥٦ ف٣ ب٣ ح٤ عن كمال الدين.

ينابيع الموذة: ج٣ ص ٣٢٥ ب ٨٢ ح ١٠ - كما في كمال الدين، عن الغيبة.

\*\*

### الصادر

الكافي: ج١ ص٣٢٩ ح٦ علي بن محمد، عن الحسين ومحمد إبني علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي بن عبد الرحمن العبدي من عبد قيس عن ضوء بن علي العجلي، عن رجل من أهل فارس سمّاه قال: أتيت سامرًا ولزمت باب أبي محمد عليه فدعاني، فقال:

وفي: ص١٤٥ ح ٢ ـ كما في روايته الأولى، وفي سنده « الحسن» بـ لـ الحسين» وفيـ « . . . فقال ضوء بن عليّ : فقلت للفارسي : كم كنت تقدّر له من السنين؟ قال: سنتين. قال العبدي : فقلت لضوء : كم تقدّر له أنت؟ قال: أربع عشرة سنة. قال أبو علي وأبو عبد الله :

- وتحن نقلار له إحدى وعشرين سنة ».
- \*: كمال الدين: ج٢ ص٤٣٥ ب٤٣ ح٤ ـ حدثنا عليّ بن أحمد الدقّاق ومحمد بن محمد بن عصد بن عصد بن عصد بن يعقبوب عصام الكليني، وعليّ بن عبد الله الـورّاق ﴿ وَاللّهِ عَلَيْكُ قَالُوا : حدث إنا محمد بن يعقبوب الكليني... ثم بقية سند الكافي، كما في روايته الأولى.
- \*: تقريب المعارف: ص٤٢٦ ـ كما في رواية الكافي الأولى بتفاوت يسير، وفي سنده « نصر ابن على العجلي» بدل «ضوء بن على ».
  - ثغيبة الطوسي: ص٢٣٣ ح٢٠٢ ـ كما في رواية الكافي الثانية، عن محمد بن يعقوب.
- الخرائج والجرائح: ج٢ ص٩٥٧ ب١٧ ـ كما في رواية الكافي الأولى بتفاوت، عن ابن بابويه. وفيه: «٠٠٠ وقال لي: يَا أَهَا فَلان كَيْفَ حَالُك؟ فَلاَعَانِي بِكُنْيَتِي، ثُمَّ قَال لي: يَا أَهَا فَلان فَلان فَلان فَلان فَسَمَّانِي بِالشّمِي، ثُمَّ سَأَلْنِي عَنْ رَجُل رَجُل مِنْ رِجَال وَنِسَاءٍ مِنَ أَهْلِي، فَتَعَجّبتُ مِن ذَلِك، فَسَمَّانِي بالشّمِي، ثُمَّ سَأَلْنِي عَنْ رَجُل رَجُل مِنْ رِجَالٌ وَنِسَاءٍ مِنَ أَهْلِي، فَتَعَجّبتُ مِن ذَلِك، ثُمَّ قَالَ لي.
- إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٤١ ب ٣٧ ح ١٦ يعضه، عن محمد بن يعقوب، وقال: « ورواه الصدوق في إكمال الدين عن علي بن أحمد الدقاق ومحمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب، مثله ».
  - وفي: ص٤٤٨ ب٣٢ ح٤٦ ـ آخره، عن الكافي.
  - خ: حلية الأبرار: ج٥ ص١٩٨ ب١٣ ح٦ كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.
- تيصرة الولي: ص٥١ح-٢٠ وص٢٧٦ح٢٧٦ ـ كما في رواية الكافي الأولى والثانية، عن محمد بن يعقوب.
  - ن مدينة المعاجز: ج ٨ ص ٧٠ ح ٢٦٨٣ . كما في رواية الكافي الأولى.
  - البحار: ج٥٦ ص٢٦ ب١٨ ح٢١ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.
    - أن منتخب الأثر: ص٣٥٦ ف٣ ب٣ ح٦ عن ينابيع المودة.

· 🖈

☆: ينابيع المودة: ج٣ ص٣٢٤ب٨٢ح٥ ـ آخره، عن كتاب الغيبة.

[١٢٧٦] ١٠ - «سَلْ، قُلْتُ: يَا سَيِّدِي هَلْ لَكَ وَلَدٌ؟ فَقال: نَعَمْ . فَقُلْتُ : فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَيْنَ أَسْأَلُ عَنْهُ؟ قال: بِالْمَدِينَةِ»\*.

### المصادر

الكافي: ج١ ص٣٢٨ ح٢ \_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري
 قال: قلت لأبي محمد عاليم جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال:

الإرشاد: ص٣٤٩ - كما في الكافي، بسنده عن محمد بن يعقوب.

\*: تقريب المعارف: ص٤٢٦ - كما في الكافي، مرسلاً، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري.

\*: غيبة الطوسي: ص٢٣٢ ح١٩٩ - كما في الكافي، عن أبي هاشم الجعفري.

الواعظين: ج٢ ص٢٦٢ . كما في الكافي، مرسلاً، عن أبي هاشم الجعفري.

إعلام الورى: ص١٦٥ ف٣-كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.

 الغَمّة: ج٣ ص ٢٣٩ ـ عن الإرشاد.

المستجاد: ص٢٥٩ ـ عن الإوكرافية تعيير من ٢٥٩ ـ عن الإوكرافية تعيير من إسادي

 : الصراط المستقيم: ج٢ ص ١٧١ ب ١١ ـ عن الإرشاد.

القصول المهمة: ص٢٩٢ ف٢١ ـ كما في الكافي، مرسلاً، عن أبي هاشم الجعفري.

☆: إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٤١ ب٣٣ ح ١٠ ـ عن الكافى.

اخلية الأبرار: ج٥ ص١٩٥ ب١٣ ح٢ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.

البحار: ج٥١ ص ١٦١ ب٩ ح١١ ـ عن غيبة الطوسي.

## ولادة الإمام المهدئ على وعَيْبَته

[۱۲۷۷] د «إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ السرُورِ مِنْ نِعَمِ اللهِ مِثْلُ الشُّكْرِ لَمَا ، فَطِيبُوا أَنفُساً وَقَرُّوا أَعْيُناً فَوَاللهِ إِنْكُمْ لَعَلَى دِينِ اللهِ الَّذِي جَاءَت بِهِ الْمَلائِكَةُ وَالْكُتُبُ ، وَإِنَّكُمْ لَكَمَا قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، إِيَّاكُمْ أَنْ تَزْهَدُوا فِي فَقَراءِ الشَّيعَةِ ، فَإِنَّ لِفَقِيرِهِمُ الْمُحْسِنِ الْسَمُتَّقِي عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ شَفاعَة الشَّيعَةِ ، فَإِنَّ لِفَقِيرِهِمُ الْمُحْسِنِ الْسَمُتَّقِي عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ شَفاعَة يَدُخُلُ فِيها مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَر ، فَإِذَا كَانَ هذا مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْنا فَيْكُمْ ، فَأَيُّ شَيء بَقِي لَكُمْ ؟ فَقُلْمَا بِأَجْعِنا : الحُمْدُ للهِ وَالشَّكُو لَكُمْ يَا فَيْكُمْ ، فَأَيُّ شَيء بَقِي لَكُمْ ؟ فَقُلْمَا بِأَجْعِنا : الحُمْدُ للهِ وَالشَّكُو لَكُمْ يَا فَيكُمْ ، فَأَيُّ شَيء بَقِي لَكُمْ ؟ فَقُلْمَا بِأَجْعِنا : الحُمْدُ للهِ وَالشَّكُو لَكُمْ يَا مَا وَالشَّكُو لَكُمْ يَا مِنْ وَعَلَامَةً وَالْمَثْوَلَةُ . فَقَالَ : بَلَغُتُمُوها بِاللهِ وَيِطاعَتِكُمْ لَهُ وَاجْتِهادِكُمْ فِي عِبادَتِهِ ، وَمُوالاتِكُمْ أَوْلِيَاءَةُ ، ومُعاداتِكُمْ أَعْدَاءَهُ .

فقال عيسى بن مهدي الجوهري: فأردنا الكلام والمسألة فقال لنا قبل السؤال: فيكُمْ مَنْ أَضْمَرَ مَسْأَلَتِي عَنْ وَلَدِي الْمَهْدِيِّ عَلَى وَأَيْنَ هُو؟ وَأَيْنَ هُو ؟ وَقَدِ اسْتَوْدَعْتُهُ الله كَما اسْتَودَعَتْ أُمُّ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهُ ، حَيْثُ قَذَفَتْهُ فِي النَّابُوتِ فَأَلْقَتْهُ فِي الْبَهُ أَنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَيْها. فقالت طائفة منّا ، إي والله يا سيدنا لقد كانت هذه المسألة في أنفسنا.

قال : وَفِيكُمْ مَنْ أَضْمَرَ مَسْأَلَتِي عَنِ الإِخْتِلافِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْداءِ اللهِ وَأَعْداثِنا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالإِسْلامِ فَإِنِّي مُنَبَّثُكُمْ بِذَلِكَ فَافْهَمُوهُ . فقالت طائفة أُخرى: والله يا سيدنا لقد أضمرنا ذلك. فقال: إِنَّ الله هَ أَوْحَى إلى جَدِّي رَسُولِ الله عَلَى أَنِي خَصَصْتُكَ وَعَلِيّاً وَحُجَجِي مِنْهُ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَشِيعَتَكُمْ بِعَشْرِ خِصالٍ: صَلاةٍ إِحْدَى وَخُسِينَ ، وَتَعْفِيرِ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَشِيعَتَكُمْ بِعَشْرِ خِصالٍ: صَلاةٍ إِحْدَى وَخُسِينَ ، وَتَعْفِيرِ الْجُبِينِ ، وَالتَّخَتُم بِالْيَمِينِ ، وَالأَذانِ وَالإِقامَةِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَبِحَي عَلَى خَيْرِ الْجُبِينِ ، وَالتَّخَتُم بِالْيَمِينِ ، وَالأَذانِ وَالإِقامَةِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَبِحَي عَلَى خَيْرِ الْعُمَلِ ، وَالجَهْرِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، وَبِالْقُنُوتِ فِي ثَانِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَالمَّشَمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، وَبِالْقُنُوتِ فِي ثَانِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِحَلاةِ الْعَصْرِ وَالمَشْمَسُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، وَبِالْقُنُوتِ فِي ثَانِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِحَلاةِ الْعَصْرِ وَالمَشَمْ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، وَبِالْقُنُوتِ فِي ثَانِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِحَلاةِ الْعَصْرِ وَالمَشْمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّعْنِ التَّهُ اللهُ أَلْوَسُمَةٍ ، وَبِحَلاةِ الْفَحْدِ مُعَلَّى اللهُ الرَّعْنِ الْوَسُمَةِ ، وَبِحَلاةِ الْفَحْدِ مُعَلَّى اللهُ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّالِي اللهُ اللهِ اللَّعْمِ اللهِ الرَّالَةِ الْمَامِةِ الْمَعْمِ وَالمَّالِ الرَّالُ اللهِ اللهِ اللَّهُ الْمَعْمَ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمُعْلِيقِ الْعَالَاقِ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

فَخَالَفَنا مَنْ أَخَذَ حَقَّنا وَجِزْبُهُ الضَّالُونَ ، فَجَعَلُوا صَلاةَ التَّرَاويِحِ فِي شَهْرِ رَمَضانَ عِوضاً مِنْ صَلاةِ الْخَنْسِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَكَثْفَ أَيْدِيهِمْ عَلَى صُدُودِهِمْ فِي الصَّلاةِ عِوضاً مِنْ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ ، وَالتَّخَتُّم بِالْيَسارِ عِوضاً مِنَ التَّخَتُم بِالْيَمِينِ ، وَالإِقَامَةُ فُرادَى خِلافاً عَلَى مَثْنَى ، وَالصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّخَتُم بِالْيَمِينِ ، وَالإِقَامَةُ فُرادَى خِلافاً عَلَى مَثْنَى ، وَالصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ خِلافاً عَلَى حَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، وَالإِخْفاتَ فِي السُّورَتَيْنِ خِلافاً عَلَى الجُهْرِ، وَآمِينَ بَعْدَ ﴿ وَلا الضَّالَينَ ﴾ عِوضاً عَنِ الْقُنُوتِ ، وَصَلاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ صَفْراءُ كَشَحْمَةِ الْبَقرِ الاصْفَو خِلافاً عَلَى (صَلاتِها الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ صَفْراءُ كَشَحْمَةِ الْبَقرِ الأَصْفَو خِلافاً عَلَى (صَلاتِها الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ صَفْراءُ كَشَحْمَةِ الْبَقرِ النَّهُومِ خِلافاً عَلَى (صَلاتِها مَعَلَى الْمُنْورِ بِهِ وَاسْتِعْالِهِ . مَنْ النَّهُ عَلَى الْمُورِ بِهِ وَاسْتِعْالِهِ . مُعَلَّسَة ، وَصَلاةً الْفَحْرِ عِنْدَ تَمَاحُقِ النَّهُ وَمَ خِلافاً عَلَى الأَمْرِ بِهِ وَاسْتِعْالِهِ . فَقَال أَكْرُنا فَرَجْتَ هَنَا يَا سَيِّدنا.

قَالَ نَعَمْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ مَا لَمْ تَسْأَلُوا عَنْهُ وَأَنَا أُنْبِثُكُمْ عَنْهُ ، وَهُوَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ كَيْفَ كَبَرْنا خُساً وَكَبَّرَ غَيْرُنا أَرْبَعاً ؟ فقلنا : نعم يا سيدنا هـذا ممّا اردنا أن نسأل عنه فقال عليه : أوَّلُ مَنْ صُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَمَّنا اللهِ عَبْدِ الْمُسْلِمِينَ عَمَّنا أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ ، فَإِنَّهُ لَمّا قُتِلَ قَلِقَ رَسُولُهُ اللهِ عَلَى عَمِّه حَمْزَةَ ، فَقَالَ \_ وَكَانَ قَوْلُهُ عَلَى عَمِّه حَمْزَةَ ، فَقَالَ \_ وَكَانَ قَوْلُهُ حَقّا ـ : لأَقْتُلَنَّ بَكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ عَمِّي حَمْزَةَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ مُسْرِي حَقّا ـ : لأَقْتُلَنَّ بَكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ عَمِّي حَمْزَةَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ مُسْرِي عَمِّي مَ مَنْ أَقَ اللهُ إلَيْهِ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُم فَعَاقِبُوا بِمِشْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ قُرَيْشٍ ، فَأَوْحَى اللهُ إلَيْهِ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُم فَعَاقِبُوا بِمِشْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُم هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ صَبَرْتُم هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَئِنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونَ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاعَلَى فَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَأَرادَ دَفْنَهُ وَأَحَبُ أَنْ يَلْقِي اللهَ مُضَرَّحاً بِدِماثِهِ ، وَكَانَ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُغَسَّلَ مَوْنَى الْمُمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكَبِّرَ عَلَيْهِ خَساً وَسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ، وَيُسْتَغْفَرَ يُغَسَّلَ شَهِيدُهُمْ . وَأَمَرَ اللهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَيْهِ خَساً وَسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ، وَيُسْتَغْفَرَ لَهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، مِنْها فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنِّي فَضَلْتُ خَمْزَةً بِسَبْعِينَ لَهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، مِنْها فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنِّي فَضَلْتُ خَمْزَةً بِسَبْعِينَ لَهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرِ لِعِظَمِه عِنْدِي وَبِكَرَامَتِهِ عَلَيْ ، وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ فَضَلٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ فَضَلٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ فَضُلٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَكَبْرِه خَمْسَ تَكْبِيرِ الْمِطْمِينَ ، فَإِنِّي أَفْرُضَ خَسَ صَلَواتٍ الْمَيْتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَالْمَشَ التَكْبِيرِاتِ عَنْ خَسْسِ صَلَواتِ الْمَيْتِ فِي وَلِيلَةٍ ، أُورِدُهُ ثُوابَها وَأَنْبُ أَجْرَها .

فقام رجل منّا وقال: يا سيدنا فمن صلّى الأربعة ؟ فقال: مَا كَبَّرَها تَيْمِيٌّ وَلا عَدِيٌّ وَلا ثَالِثُهما مِنْ بَنِي أُمَيَّةً وَلا بَنِي هِنْد، أَوَّلُ مَنْ كَبَّرَها طَرِيدُ

رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا مَا مَا مَا وَانُ بُنُ الْحَكَم لِأَنَّ مُعَاوِيَةً وَصَّى يَزِيدَ لَعَنَهُمُ اللهُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ ، مِنْهَا أَنْ قَالَ لَهُ : إِنِّي خَائِفٌ عَلَيْكَ يَا يَزِيدُ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عُمَرَ بْنِ عُفْهَانَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَم وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحُسَيْنِ ابُسِ عَيلِيٌّ ، وَيْلَكَ يَسا يَزِيدُ مِنْهُ . فَأَمَّنا مَرُوَانُ فَسِإِذَا مِثُّ وَجَهَّزُ يُحْولِي وَوَضَعْتُمُونِي عَلَى نَعْشِي لِلصلاة فَسَيَقُولُونَ لَكَ : تَقَدَّمْ فَصَلِّ عَلَى أَبِيكَ ، فَقُلْتَ: مَا كُنتُ لِأَعْصِيَ أَمْرَهُ ، أَمَرَنِي أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا شَيْخُ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا عَمِّي مَرْوانُ ، فَقَدُّمْهُ ، وَتَقَدَّمْ إِلَى ثِقاتِ مَوَالِينا يَخْمِلُوا سِلاحاً مُجَرَّداً عُمَّتَ أَثُوابِهِمْ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ لِلصلاةِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبيراتٍ ، وَاشْتَغَلَ بِدُعاء الْحَامِسَةِ ، فَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَيَقْتُلُونَ ، قَإِنَّكَ ثَرَاحُ مِنْهُ ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ عَلَيْكَ. فَنَمَّ الْخَبَرُ إلى مَرْوَانَ فَأَسَرُّهِ إِنِّي نَفْسِهِ ، وَثُوفِّي مُعَاوِيَةٌ وَحُمِلَ إلى سَرِيرِهِ وَجُعِلَ لِلصلاة ، فَقَالُوا لَيَزِيدَ تُقَدُّمْ ، فَقَالَ لَمُهُمْ مَا وَصَّاهُ بِهِ أَبُوهُ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمُوا مَرُوانَ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً وَخَرَجَ عَنِ الصلاة قَبْلَ دُعاءِ الْخَامِسَةِ ، فَاشْتَغَلَ النَّاسُ إِلَى أَنْ كَبُّرُوا الْحَامِسَةَ ، فَأَفْلَتَ مَرْوانُ بْنُ الْحَكَم مِنْهُ، وَسَنُّوا وَيَقِيَ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعُ تَكْبِيراتٍ لِثَلَّا يَكُونَ مَرْوَانُ مُبْدِعاً. فقال قائل منّا : يا سيّدنا فهل يجوز لنا أن نكبّر أربعاً تقيّة ؟ فقال ﷺ : هِي خَمْسٌ لا تَقِيَّةَ ، وإِنَّا لا نَتَّقِي فِي التَّكْبِيرِ خَمْساً عَلَى الْـمَيِّتِ ، وَالتَّعْقِيبِ فِي دُبُّرِ كُلِّ صَلاةٍ ، وَتَربِيعِ الْقُبُورِ ، وَتَرْكَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ. فقام ابن الخليل القبيسي فقال: يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنَّة من رسول الله عظيمة أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقيال : يَرْحَمُكَ اللهُ مَـا

اسْتَنَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ شُنَّةً إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ . فَأَمَّا أَوْقَىاتُ الْصِلاة فَهي عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَهِيَ إِحْدَى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً فِي سِتَّةِ أَوْقَاتٍ ، أُبَيِّنُهَا لَكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ : ﴿أَقِم الصَّلوةَ طَرَقَي النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ﴾ إِنَّ طَرَفَيهِ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، وَالزُّلَفُ مِنَ اللَّيْلِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَقَوْلِهِ ﷺ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظُّهيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشَاءِ﴾ . فَبَيَّنَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَحَدَّ صَلاةَ الظُّهْرِ، وَيَتَّن صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةَ لأَنَّهُ لا يَضَعُ ثِيابَهُ لِلنَّوْمِ . إِلَّا بَعْدَهَا أَوْ قَالَ تُعَالَى : ﴿ يَا أُثُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصلاة مِنْ يَسُوم الجُمْعَةِ فَاسْعِوا إلى ذِكْسِ اللهِ ﴾ وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ السَّغيَ هُوَ إلى صَلَاةِ الظُّهُرِ. ثُمَّ قَالَ تَعالَى: ﴿ أَقِم الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ فَأَكَّدَ بَيَانَ الْوَقْتِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ مِنْ أَنَّهَا فِي غَسَقِ اللَّيْلِ، وَهِيَ سَوّادُهُ. فَهِذِهِ أَوْقَاتُ الْخَمْسِ الصَّلَواتِ فَأُمِرَ الطُّيْهِ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ السَّادِسِ ، وَهُوَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْـمُزَّمِّلُ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً نِصْفَهُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيهِ وَرَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتِيلاً ﴾ وَيَرَّنَ النَّصْفَ الزيادة فَقَالَ عَلَى : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى اللَّيْل وَنِصْفَهُ وَثُلُّتَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرْضَ الْوَقْتِ السَّادِسِ مِثْلَ الأَوْقَاتِ الْحَمْسَةِ ، وَلَوْلا ثَمَان ركَعاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ لَـمَّا

### تَمَّتْ إِحْدَى وَخَمْسُونَ رَكْعَةً.

فضججنا بين يديه عليه بالشكر والحمد على ما هدانا له . فقال عليه : زيدُوا في الشُّكْرِ تَزْدَادُوا في النَّعَمِ. قال الحسين بن حمدان : لقيت هؤلاء النيف والسبعين رجل وسألتهم عما حدّثني به عيسى بن مهدي الجوهري ، فحدّثوني به جميعاً . ولقيت بالعسكر مولى لأبي جعفر التاسع عليه ، ولقيت الريّان مولى الرضاطية ، فكلٌ يروي ما روته الرجال ، فكان هذا من دلائله عليه »\*.

### المصادر

\*: الهداية الكهرى: ص ٦٨ (٣٤٤ ط ج) وعنه الحسين بن حمدان بهذا الإسناد أبو الحسن بن محمد بن يحيى الخرقي ، عن عيسى بن مهدي الجوهري قال : خرجت أنا والحسين بن غياث، والحسين بن مسعود ، والحسين بن المحمد بن إبراهيم ، وأحمد بن حسان ، وطالب بن إبراهيم بن حاتم ، والحسين بن محمد بن سعيد ، ومحجل بن محمد بن أحمد بن الخصيب وأحمد بن جنان من جنبلا إلى سرَّ من رأى في سنة سبع وخمسين ومأتين ، فعدنا من المدائن إلى كربلا، فزرنا أبا عبد الله الله النصف من شعبان، فتلقانا إخواننا المجاورون لسيّدنا أبي الحسن وأبي محمد الله النصف من رأى وكنّا خرجنا للتهنشة بمولد المهدي عليه المحمد للمهدي عليه أن المولود كان قبل طلوع الفجر يوم الجمعة للمان خلون من شعبان، وهو ذلك الشهر ، فقضينا زيار تنا ودخلنا بغداد ، فزرنا أبا الحسن موسى وأبا جعفر الجواد محمد بن علي الله أن نبذأه بالسلام ، فجهرنا بالبكاء بين يديه ونحن نيّف وسعون رجلاً من أهل السواد، فقال:

إثبات الهداة: ج٣ ص ٥٧٦ ب ٣٣ ف ٤٧ ح ٦٩٦ . أوّله، عن الهداية.
 البحار: ج ٨١ ص ٣٩٥ ب ٥٣ - ٦٢ ـ أوّله، عن الهداية.

[١٢٧٨] ٢- «هذا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِي وَخَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ، وَهُوَ الْقَائِمُ الَّذِي تَمْتَذُّ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ بِالانْتِظَارِ، فَإِذَا امْتَلاَّتِ الأَرْضُ جَوْراً وَظُلْماً خَرَجَ فَمَلاَّهَا قِسُطاً وَعَدْلاً»\*.

### المصادر

\*: كمال المدين: ج٢ ص ٤٣١ ب ٤٢ ح ٨ - حداثنا محمد بن موسى بن المتوكيل عليه قال: حداثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حداثنا محمد بن أحمد العلوي، عن أبي غانم الخادم قال: ولد لابي محمد عليه ولد فسمًاه محمداً، فعرضه على أصحابه يوم الثالث، وقال:

المسلك في أصول الدين: ص ٢٨٠ ـ وأخبرنا [أبو] غانم الخادم فقال «ولد لأبي محمد ولد فسماه محمداً وعرضه على أصحابه وقال: هذا صاحبكم من بعدي».

العدد القوية: ص٧٧ ح١١٨ - أوله، مرسلاً، عن غانم الخادم.

♦: إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٣ ب٣٣ ف٥ ح٢٩٦ عن كمال الدين.

تبصرة الولي: ص١٧ ح١٣ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥١ ص٥ ب١ ح١١ ـ عن كمال الدين.

 تخب الأثر: ص٣٤٢ ب١ ف٣ ح١٠ -عن ينابيع المودة.

\*

ينابيع المودّة: ج٣ ص٣٢٣ ح ١ - كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن كتاب الغيبة.

\*\*

[١٢٧٩] ٣ ـ «هذا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِي ٣٠.

### <u>الصادر</u> -

الكافي: ج ١ ص٣٢٨ ح٣ ـ عليّ بن محمد، عن جعفر بن محمد الكوفي، عن جعفر بن
 محمد المكفوف، عن عمرو الأهوازي قال: أراني أبو محمد ابنه وقال:

وفي: ص٣٣٢ ح ٢٦ ـ كما في روايته الأولى بتفاوت يسير، وليس فيه: «مِنْ بَعْدِي،

الإرشاد: ص٣٤٩ ـ كما في رواية الكافي الأولى بسنده عن محمد بن يعقوب

وفي: ص٣٥١ ـ كما في رواية الكافي الثانية، بسنده عن محمد بن يعقوب.

\*: تقريب المعارف: ص٤٢٧ ـ كما في رواية الكافي الأولى، مرسلاً، عن عمرو الأهوازي.

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٣٤ ح ٢٠٣ - كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.

إعلام الورى: ص١٤ ب٢ ف٣ - كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.

 خشف العُمّة: ج٣ ص ٢٣٩ ـ عن الإرشاد.

المستجاد: ص ٢٥٩ ـ عن الإرشاد.

الصراط المستقيم: ج٢ ص١٧١ ب١٠ ف٩ -عن رواية الإرشاد الأولى.

وفي: ص ٢٤٠ ب ١١ ف ٤ ـ عن رواية الإرشاد الثانية.

ا إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٤١ ب ٣٢ ح٨ - عن الكافي.

وفي: ص٥٠٦ ب٣٢ ف١٢ ح١١٤ عن عيبة الطوسي.

وفي: ص٥٨٦ ب٣٢ ف ٦٠ ح١٠٨٠ عن تقريب المعارف.

به: حلية الأبرار: ج٥ ص١٩٦ ب١٣٠ ح٣ ـ كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.

تبصرة الولي: ص٥٠ ح١٩ ـ كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.

البحار: ج٥٢ ص ٦٠ ب١٨ ح ٤٨ عن الإرشاد.

**\*** 

ينابيع المودّة: ج٣ ص ٣٢٤ ب ٨٦ ح ٤ - كما في غيبة الطوسي، عن كتاب الغيبة.

\* \* \*

[١٢٨٠] ٤ \_ "يَا إِبْراهِيمُ لا تَهْرُبْ، فَإِنَّ اللهُ سَيَكْفِيكَ شَرَّهُ ، فَازْدَادَ تَحَيُّرِي، فَاقُدُ مُعَيِّرِي، فَقُلْتُ لأَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: يَا سَيِّدِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ هذا وَقَد فَقُدُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ هذا وَقَد أَخْبَرَنِي بِهَا كَانَ فِي ضَمِيري؟ قال: هُوَ ابْنِي وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي \* \* .

وفي آخره أنه لمنا خرج أخبره عمُّه بأن المعتمد قد أرسل أخاه وأمره بقتل عمرو بن عوف.

#### المصادر

\*: إثبات الرجعة، الفضل بن شاذان: على ما في إثبات الهداة.

\*: إثبات الهداة: ج٣ ص ٧٠٠ ب٣٣ ف٧ ح ١٣٦ ـ وقال: ﴿ رَوَى الفَصْلِ بِن شَاذَانَ فِي كُتَابِ
إثبات الرجعة قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري قال: لَـمّا هم الوالي عمرو
ابن عوف بفتلي غلب علي خوف عظيم، فوذعت أهلي وتوجّهت إلى دار أبي محمد عظيم
لأودّعه وكنت أردت الهَرَب، فلمّا دخلت عليه رأيت غلاماً جالساً في جنبه وكان وجهه
مضيئاً كالقمر ليلة البدر فتحيّرت من نوره وضيائه، وكاد ينسيني ما كنت فيه، فقال:
وفي: ج٣ ص ٧٠٠ ب٣٢ ف ٤٤ ح ١٨٤ - آخره، عن إثبات الرجعة.

\* كشف الحق: ص 25 ـ عن الفضل بن شاذان، وفيه: ٥٠٠٠ وَهُو اللَّذِي يَغِيبُ غَيْبَةً طُويِلَةً، وَيَطْهَرُ بَعْدَ امْتِلِم الارْضِ جَوْراً وَظُلْماً، فَيَمْلُوها عَدُلا وَقِسْطاً. فَسَالْتُه عَن اسمه، قال؛ لحَو سَمِيُّ رَسُولِ اللّهِ عَنَى اللهِ عَنْ أَلَيْهَ، وَلا يَحلُ لا حَد أَن يُسَمِّيَةً بِاسْمِهِ أَوْ يُكَنِّيَةً بِكُنْيَتِه، إلى أَن يُعَلِّم رَسُولِ اللهِ تَعَالَى مَنْ اللّه وَوَلَيْتُه وَلا يَحلُ لا حَد أَن يُسَمِّقَ مِنّا الْيَوْمَ إلا عَن الحله، يُظْهِرَ اللهُ وَوَلَيْتُه وَسَلَطَهُم أَلْ وَسَمِعْتَ مِنّا الْيَوْمَ إلا عَن الحله، فصليت عليهما وآبائهما وحرجت مستظهراً يفضل الله تعالى، واثقاً بما سمعته مَن فصليت عليهما وآبائهما وحرجت مستظهراً يفضل الله تعالى، واثقاً بما سمعته مَن الصاحب عَلَيْهُ، فبشرتي علي بن فارس بأن المعتمد قد أرسل أبا أحمد أخاه وأمره بقتل عمرو، فأخذه أبو أحمد في ذلك اليوم وقطعه عضواً عضواً، والحمد لله رب العالمين ».

 غ : مستدرك الوسائل: ج١٢ ص ٢٨١ ب ٣١ ح٤ عن إثبات الرجعة.

: منتخب الأثر: ص٣٥٣ ف٣ ب٢ ح٣ - عن أربعين الخاتون آبادي (كشف الحق).

**\*** 

[١٢٨١] ٥ - «أَنَّهُ سَأَلَ أَبا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ عَنْ صَاحِبِ هذا الأَمْرِ فَأَسْارَ بِيَدِهِ، أَيْ أَنَّهُ حَيٍّ خَلِيظُ الرَّقَبَةِ»\*.

#### المصادر

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٥١ ح ٢٢٠ ـ ( أخبرنا جماعة ) عن أبي المفضل الشيباني، عن أبي نعيم

نصر بن عصام بن المغيرة القهري المعروف بقرقارة قال: حدّثني أبو سعيد المراغي قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق:

إثبات الهداة: ج٣ ص٥٠٩ ب٣٢ ف١٢ ح٣٢٣ ـ عن غيبة الطوسي.

البحار: ج٥١ ص ١٦١ ب٩ ح١٢ ـ عن غيبة الطوسي.

\* \* \*

[١٢٨٢] ٦- "سَتَحْولِينَ ذَكَراً، وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ، وَهُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي ٣٠.

### <u>المسادر</u>

- خال الدين: ج٢ ص٤٠٨ ب٣٨ ح٤ ـ حدثنا محمد بن عصام الله قال: حدثنا محمد بن عصام الله قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثنا علان الرازي قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد الشائد قال:
- \*: كفاية الأثر: ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ أخبرنا محمد بن حبد الله الشيباني، ثم يقية سند كمال الدين، مثله.
- الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣١ (ب ١٦ في ٣ مكما في كمال الدين، عن الشيخ أبي جعفر
   محمد بن علي.
- ﴿ إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٨١ ب ٣٢ ف ٥ ح ١٨٥ ـ عن كمال الدين، وقال: « ورواه علي بن
   محمد الخزاز في كتاب الكفاية ».
- الأبرار: ج٥ ص١٩٩ ب١٣ ح ١٠ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه. وفيه: «
   وعنه، عن محمد بن عبد الله الشيباني ٠٠٠ وَهُوَ الْقَائمُ مَنْ بَعْده ».
  - البحار: ج٥١ ص٢ ب١ ح٢ عن كمال الدين.

وفي: ص١٦١ ب١٠ ح١٣ ـ عن كفاية الأثر.

منتخب الأثر: ص٣٤٦ ف٣ ب١ ح٧ - عن كفاية الأثر.

**de de de** 

[١٢٨٣] ٧ - ﴿ إِنَّ الْإِمسام وَحُجَّسةَ اللهِ مِسنْ بَعْسِدِي ابْنِسِي، سَسِمِيُّ رَسسولِ

اللهِ عَلَيْهُ وَكُنْيَّهُ، الَّذِي هُوَ خَاتِمُ حُجَجِ اللهِ، وَآخِرُ خُلْفَائِهِ. قال: مِمَّنْ هُوَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ؟ قال: مِن ابْنَةِ ابْنِ قَيْصَرَ مَلِكِ الرَّومِ، أَلا إِنَّهُ سَيُولَدُ وَيَغِيبُ عَنِ النَّاسِ غَيْبَةً طَوِيلَةً ثُمَّ يَظْهَرُ \*\*.

### <u>المسادر</u>

\*: إثبات الرجعة : الفضل بن شادًان : على ما في إثبات الهداة، وأربعين الخاتون آبادي.

 خانف الحق، أربعون الخانون آبادي: ص ١٥ ح ١ - كما في إثبات الهداة بتفاوت يسير، عن إثبات الرجعة، وفيه: « ٠٠٠ وَيَقْتُلُ الدَّجُّالَ، فَيَمْلُؤُ الأَرْضَ قَسْطاً وَعَدَّلا كَما مُلِثَتْ جَوْراً وَظَلْماً، فَلا يَحِلُ لاحَد أَنْ يُسَمِّية أَوْ يُكُنِّية قَبْلُ خُرُوج، مَثْلُواتُ اللهِ عَلَيْه.».

نتخب الأثر: ص٣٤٦ ف٢ ب١ ح٢١ عن كشف الحق.

\*\*

[١٢٨٤] ٨ - ﴿ وُلِدَ وَلِيُّ اللهِ وَحُجَنَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي، عَتُوناً، لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبانَ سَنَة خُس وَخُسينَ وَمَاتَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَكَانَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبانَ سَنَة خُس وَخُسينَ وَمَاتَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَكَانَ أَوْلَ مَنْ غَسَّلَةُ رِضُوانُ خَازِنُ الْجُنَانِ مَعَ جَمْعٍ مِنَ الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِهَاءِ أَلَى مَنْ غَسَّلَةُ وَضُوانُ خَازِنُ الْجُنَانِ مَعَ جَمْعٍ مِنَ الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِهَاءِ الْكَوْقِ وَالسَّلْسَبِيلِ، ثُمَّ غَسَّلَتْهُ عَمَّتِي حُكِيمَةً بِنْتُ عُمَّدِ بُنِ عَيلِيَ اللهِ ضَاعِينَ .

قال (أي محمد بن حمزة ظاهراً): أُمُّهُ مليكة التي يقال لها بعض الأيّام

سَوْسَن، وفي بعضها رَيْحانَة، وكان صَقِيلٌ وَنَرْجِسُ أيضاً من أسمائِها "\*.

### المادر

- \*: الفضل بن شاذان : على ما في كشف الحق.
- خ: كشف الحق (أربعون الخاتون آبادي): ص٣٣ ح٢ قال أبو محمد (بن)
   شاذان ﷺ: حدّثنا محمد بن حمزة بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن عليّ بن أبى
   طالب، صلوات الله عليه قال: سمعت أبا محمد عشية يقول:
  - ★: كفاية المهتدي: ح ٣٠ ـ على ما في هامش كشف الحق.
- النجم الثاقب: ص١٣ ب١ كما في كشف الحق، عن الغيبة للفضل بن شاذان، عن محمد ابن على بن حمزة بن الحسين بن عبيدالله بن عباس بن علي بن أبي طالب علم المجتمعة ابن على بن على بن حمزة بن الحسين بن عبيدالله بن عباس بن علي بن أبي طالب علم المجتمعة المجتمعة
  - المنتخب الأثر: ص ٣٢٠ ب١ ف٣ حد عن النجم الثاقب.

\* \* \*

[١٢٨٥] ٩ - «هكذا وُلِدَ، وَهَكُذَا وَلِدَنَّا، وَلَكُنَّا سَنُمِرُ الْمُوسَى عَلَيْهِ لإِصابَةِ الشَّنَّةِ»\*.

### الصادر

- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣٤ ب٤٣ ح ١ حدّثنا علي بن الحسن بن الفرج المؤذن الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الكرخي قال: سمعت أبا هارون رجلاً من أصحابنا يقول: رأيت صاحب الزمان المشكية ووجهه يضيء كأنّه القمر ليلة البدر، ورأيت على سرّته شعراً يجري كالخط، وكشفت الثوب عنه فوجدته مختوناً، فسألت أبا محمد علشية عن ذلك فقال:
- \*: غيبة الطوسي: ص ٢٥٠ ح ٢١٩ ـ ( وأخيرني جماعة ) عن أبني جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رفح قال: حداثنا علي بن الحسن بن الفرج المؤذن قال: حداثني محمد ابن حسن الكرخي، قال: سمعت أبا هارون ـ رجلاً من أصحابنا ـ يقول: ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير.

- إعلام الورى: ص٣٩٧ ب١ ف٣٠ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن محمد بن يعقوب.
  - الخراتج والجرائح: ج٢ ص٩٥٧ ب ١٧ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
    - ♦: إثبات الهداة: ج٣ ص٥٠٨ ب٣٢ ف١٢ ح٣٢٢ . أوّله، عن غيبة الطوسي.
- ع: وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٦٤ ب ٥٣ ح ٢ ـ مختصراً، عن كمال الدين، وفي سنده «... علي ابن الحسين المؤدب ».
  - خ: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٤٩ ب ٢٠ ح١ \_ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
    - تبصرة الولى: ص٤٨ ح١٥ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
  - \*: هداية الأمّة: ج٧ ص ٣٢٤ ح ١٦٠ ـ مرسلاً، عن العسكري علامية كما في رواية كمال الدين.
    - البحار: ج٢٥ ص٢٥ ب١٨ ح١٨ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.



- خال الدين: ج٢ ص ٤٣٦ ب٤٢ ح ١٠ حداثنا محمد بن موسى بن المتوكل الله قال: حداثني عبدالله بن جعفر الحشيري قال: حداثني محمد بن إبراهيم الكوفي، أن أبا محمد على بعث إلى بعض من سمّاه لي بشاة مذبوحة وقال:
  - 4: مستدرك الوسائل: ج١٥ ص ١٤١ ب٣٠ عـ عن كمال الدين.
- العدد القوية: ص٧٧ ح ١٢٠ كما في كمال الدين، مرسلاً. وفيه : « أن أبا محمد ﷺ يعث إلى نسائه ». وقال: « وكذا أخبر حمزة بن الفتح ».
  - إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٤ ب٣٢ ف٥ ح١٩٨ -عن كمال الدين.
    - البحار: ج٥١ ص٥١ ب١ ح١٧ ـعن كمال الدين.
    - أنتخب الأثر: ص٣٤٣ ف٣ ب١ ح١٣ ـ عن كمال الدين.

rak of an o

[١٢٨٧] ١١ ـ العُقِرْمُما عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَكُلْ وَأَطْعِمْ إِنْحُوانَكَ، فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ

بَعْدَ ذَلِكَ فَقال: الْمَوْلُودُ الَّذِي وُلِدَ لِي مَاتَ، ثُمَّ وَجَّهَ لِي بَأَرْبَعِ أَكْبُشَةٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اعْقِرْ هذِهِ الأرْبَعَةَ أَكْبُشَةٍ عَنْ مَوْلاكَ، وَكُلْ هَنَّاكَ الله، فَفَعَلْتُ وَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: إِنَّهَا سَتَرَ اللهُ يَا بُنَيَّ الْحَسَنَ (بِابني هَنَّاكَ الله، فَفَعَلْتُ وَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: إِنَّهَا سَتَرَ اللهُ يَا بُنَيَّ الْحَسَنَ (بِابني الحُسَيْنِ) وَمُوسَى لِولادَةِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيٍّ هذِهِ الأُمَّةِ وَالْفَرَحِ الأَعْظَمِ» \*.

### الصادر

الهداية الكبرى: ص٣٥٨ وعنه (موسى بن محمد) عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن البشار بن إبراهيم بن إدريس صاحب ثقة أبي محمد عليه قال: وجه إلي مولاي أبو محمد كبشين وقال:

١٥٤ مستدرك الوسائل: ج١٥ ص١٥٤ ب٥٤ ع ٢٠ يتفاوت، عن الهداية الكبرى. وفيه: ١٠٠٠ صاحب نفقة ٠٠٠٠ عُقَهُما عَنِ النِّي النِّحسين ٥٠

ملاحظة : « يظهر أن المقصود أن الله تعالى ستر ولادة المهدي عليه بولادة مولود قبله كان اسمه الحسين، حيث مات وبلغ خبره السلطان فاطمأن أنه لم يبق ولد حي للإمام الحسن العسكري عليه.

#### \*\*

[١٢٨٨] ١٢ ـ «عُقَّهُما عَنِ ابْنِي فُلانٍ وَكُلْ وَأَطْعِمْ إِخُوانَكَ، فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ فَقَال: إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ، ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَال: إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ، ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَكُلْ وَكَتَبَ إِلَيْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هذَيْنِ الْكَبْشَينِ عَنْ مَوْلاكَ وَكُلْ وَكُلْ هَنَاكَ اللهُ وَأَطْعِمْ إِنْحُوانَكَ، فَهَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً ٢٠. هَنَاكَ اللهُ وَأَطْعِمْ إِنْحُوانَكَ، فَهَعَلْتُ وَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً ٢٠.

### المسادر

\* : إثبات الوصية: ص ٢٢١ ـ وحدثني الثُّقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجُّه إليَّ

مولاي أبو محمد بكبشين وقال:

- \*: غيبة الطوسي: ص ٢٤٥ ٢٤٦ ح ٢١٤ كما في إثبات الوصية بتفاوت يسير، عن محمد بن علي الشلمغاني قال: حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجُّه إليّ مولاي أبو محمد عشيّة بكبش وقال: وفيه: « . . . أطعم أهلك ».
- العداية الأمنة: ج٧ ص ٣٢٠ ح ١٢٨ قال : «وروي أن العسكري عليه عق عن المهدي عليه
   كبشأ ثم كبشين».
- اثبات الهداة: ج٣ ص٥٠٨ ب٣٢ ف١٢ ح٣١٨ ـعن غيبة الطوسي بتفاوت يسير، وفي
   سنده «أحمد بن إدريس».
  - البحار: ج٥١ ص ٢٢ ب١ ح٣٢ عن غيبة الطوسي.

[١٢٨٩] ١٣ - «ابْعَثُوا إلى أَبِي عَمْرُو، فَبُعِثَ إِلَيْهِ ، فَصَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ عَشرَةَ آلافِ رَطْلِ خُبْزٍ وَعَشَرَةً آلافِ رَطْلِ كَيْمٍ وَفَرَّفُهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : عَلَى بَنْي هَاشِم - وَعُقَّ عَنْهُ بِكَذَا وَكَذَا شَاقٍ» \*.

### الصادر

- خال الدين: ج٢ ص ٤٣٠ ب٤٢ ح٢ ـ حد ثنا محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى
   المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار فلله قالوا: حد ثنا محمد بن يحيى العطار قال:
   حد ثني إسحاق بن رياح البصري، عن أبي جعفر العَمْري قال: لما ولد السيد عليه قال أبو
   محمد عليه :
  - ا روضة الواعظين: ج٢ ص ٢٦٠ ـ كما في كمال الدين، مرسلاً.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٣ ب٣٢ ف٥ ح١٩٥ -عن كمال الدين، وفي سنده « إسحاق بن روح البصري».
  - ⇒ : اليحار: ج٥١ ص٥ ب١ ح٩ عن كمال الدين.

الأنوار البهية: ص٣٣٨ ـ مرسلاً، عن أبي جعفر العَمْري الله اكما في رواية كمال الدين.

\*: ملحقات احقاق الحقّ: ج ٢٩ ص ٦٣٩ ـ ١٤٠ ـ عن كتاب عقيدة الشيعة (تعريب) ص ٢٣٠ ـ كما في رواية كمال الدين ، بتفاوت يسير . وقال : «فقد روى أحد مواليه أنّه لـمّا ولد دعا الإمام العسكري أبي بأن يفرّق عشرة آلاف رطل خبزاً وعشرة الاف رطل لحماً على بني هاشم وغيرهم ، وأن تذبح ثلاثمائة شاة».

نتخب الأثر: ص ٣٤١ ف٣ ب ١ ح٤ عن كمال الدين.

\* \* \*

[١٢٩٠] ١٤. «خَرَجَ إِنَّى مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قَبْلَ مُضِيِّهِ بِسَنَتَيْنِ يُخْبِرُنِي بِالْحَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ مِنْ قَبْلِ مُضِيِّهِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ يُخْبِرُنِي بِالْحَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ، \*.

### المسادر

\*: الكافى: ج ١ ص ٣٢٨ ح ١ - على بن محمد، عن محمد بن على بن بلال قال:

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٩٩ ب٥٤ ح ٢٠ - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي قال: قال لي أبو طاهر البلالي: التوقيع الذي خرج إليّ من أبي محمد علطيّة فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك، فقلت له: أحب أن تنسخ لي من لفظ التوقيع ما فيه، فأخبر أبا طاهر بمقالتي فقال له: جئني به حتى يسقط الإسناد بيني وبينه، فخرج إليّ من أبي محمد علطيّة قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إليّ بعد مضيّه بثلاثة أيام يخبرني بذلك، فلعن الله من جحد أولياء الله حقوقهم، وحمل الناس على أكتافهم، والحمد الله كثيراً».

\*: تقريب المعارف: ص٢٦٦ـ أوله كما في كمال اللدين، وقال : « فأمّا النص من أبيه فما روي من عدة طرق عن محمد بن على بن بلال قال ».

\*: الإرشاد: ص ٣٤٩ . كما في الكافي بسنده عنه.

ت كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٣٨ ـ عن الإرشاد.

القصول المهمة: ص٢٩٢ ف٢٩ ـ كما في الكافي، بتفاوت يسير، مرسلاً، عن محمد بن

على بن بلال. وفيه : «٠٠٠ بأنه ابنه من بعده ».

إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٤٠ ب ٣٢ ح٧ عن الكافي.

وفي: ص٤٨٨ ب٣٢ ف٥ ح٢١٨ ـ عن كمال الدين.

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص١٩٥ ب١٣ ح١ - كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.

\*: البحار: ج ٥١ ص ٣٣٣ ب ١٥ ح ٥٨ ـ عن كمال الدين.

الأثر: ص٢٢٩ ف٢ ب٢٠ ح٧ عن الإرشاد.





## غيبة الإمام المهدي عليه واختلاف الشيعة

[١٢٩١] ١. "إِنَّ هذا حَقَّ كَمَا أَنَّ النَّهارَ حَقَّ. فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ فَمَنِ الْحُجَّةُ وَالإِمامُ بَعْدَك؟ فَقال: ابْنِي مُحَمَّدٌ هُوَ الإمام وَالْحُجَّةُ بَعْدِي، مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، أَمَا إِنَّ لَهُ غَيْبَةً يَحَارُ فِيهَا الجَّاهِلُونَ، مَاتَ وَيَمْ يَعْرِفْهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، أَمَا إِنَّ لَهُ غَيْبَةً يَحَارُ فِيهَا الجَّاهِلُونَ، وَيَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَّاتُونَ، ثُمَّ يَعْرُجُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ فَيْ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَى مَا الْحُوفَةِ عَلَى الْعُوفَةِ عَلَى الْعُوفَةِ عَلَيْهُ وَلَيْ الْعُلُولَ إِلَى اللهُ وَقَالُولَ اللهِ وَقَالُولَ الْعُوفَةِ عَلَى اللّهُ وَقَالُولَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَقَالُونَ اللّهُ وَقَالُولَ اللّهُ وَقَالُولَ اللّهُ وَقَالُولَ اللّهُ وَقَالُونَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالُولُ اللّهُ وَقَالُولَ اللّهُ وَقَالُ وَقَالُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالُولَ اللّهُ وَقُلْ مُ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## المصادر مراحمة تراض إسدى

- \*: كمال الدين: ج٢ ص٤٠٩ ب٣٣ ج٩ حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الله على الله وحه يقول: حدثني أبو علي بن همام قال: سمعت محمد بن عثمان العَمْري قدس الله ووحه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي الله وأنا عنده عن الخبر الذي ووي عن آبانه عليه وأنا عنده عن الخبر الذي ووي عن آبانه عليه وأن الأرض لا تَخْلُو مِنْ حُجّة للهِ عَلَى خَلْقِهِ إلى يَوْمِ القيامَةِ، وَأَنْ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زُمَانه مَاتَ مِيتَةً جَاهِلَيّةً وَقَالَ:
- \*: كفاية الأثر: ص ٢٩٧ ـ أخبرنا أبو المفضل الطلاق قال: حدثني أبو همام قال: سمعت محمد ابن عثمان العَمْري قدس الله روحه يقول: كما في كمال الدين.
  - إعلام الورى: ص١٥٥ ب٢ ف٣. كما في كمال الدين، بتفاوت يسير عن الشيخ أبي جعفر.
    - خ: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٣١٨ ـ عن إعلام الورى، بتفاوت يسير.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٢ ب ٢٢ ف٥ ح ١٨٩ -عن كمال الدين، وقال: « ورواه علي بن
   محمد الخزاز في كتاب الكفاية ».

اوسائل الشيعة: ج١١ ص ٤٩١ ب٣٣ ح٢٣ \_ أوله، عن إعلام الورى، وقال: « ورواه علي بن
 عبسى في كشف الغُمَّة نقلاً عن الطبرسي في إعلام الورى ».

★: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٠١ ب١٣ ح١٤ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج١٥ ص ١٦٠ ب٩ ح٧ ـ عن كمال الدين، وأشار إلى مثله عن كفاية الأثر.

♦: منتخب الأثر: ص٢٢٦ ف ٢٠ ب ٢٠ ح٣ عن كفاية الأثر.

\*\*\*

[١٢٩٢] ٢ - «كَأَنَّي بِكُمْ وَقَدِ اخْتَلَفْتُمْ بَعْدِي فِي الْحُلَفِ مِنِّي، أَمَا إِنَّ الْمُقِرَّ بِالأَثِمَّةِ

بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْكِرَ لِوَلَدِي كَمَنْ أَقَرَّ بِجَمِيعِ أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ الْكَرَ نَبُوةَ وَسُولِ اللهِ مَنْ عَمَنْ أَنْكَرَ جَبِيعَ

أَنْكُرَ نُبُوةً وَسُولِ اللهِ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْكِرُ لِرَسُولِ اللهِ مَنْ عَمَنْ أَنْكَرَ جَبِيعَ

الأنبِيَاءِ، لِأَنَّ طَاعَة آخِرِنَا كَطَاعَة أَوَّلِنَا، وَالْمُنْكِرُ لاَ خِرِنَا كَالْمُنْكِر لِأَوَّلِنَا.

أَمَا إِنَّ لِوَلَدِي غَيْبَةً يَرْ تَابُ فِيهِا النَّاسُ إِلَا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ عَلَيه \*.

### المسادر

- خال الدین: ج۲ ص ٤٠٩ ب ۳۸ ج۸ حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی العطار شه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا موسی بن جعفر بن وهب البغدادی قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علی بشه یقول:
  - \*: كفاية الأثر: ص ٢٩١ ـ كما في كمال الدين بتفاوت، وبنفس السند عن الحسن بن علي.
  - إعلام الورى: ص٤١٤ ب٢ ف٣٠ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن الشيخ أبي جعفر.
    - ض الغُمّة: ج٣ ص٣١٧ ـ ٣١٨ ـ عن إعلام الورى.
- الصراط المستقيم: ج٢ ص٢٣٢ ب١١ ف٣ كما في كمال الدين، عن أبي جعفر محمد
   ابن على طائلة ، وقال : « ورواه على بن محمد برجاله أيضاً ».
  - ♦: إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٢ ب٣٢ ف٥ ح١٨٨ عن كمال الدين.
- خاية الأبرار: ج٥ ص ٢٠١ ب١٣ ح١٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

البحار: ج١٥ ص١٦٠ ب٩ ح٦ عن كمال الدين.

امنتخب الأثر: ص٢٦٦ ف٢ ب٢٠ ح٢ عن كفاية الأثر.

\*\*\*

### [١٢٩٣] ٣ ـ ﴿ فِي سَنَةِ مَا ثَتَيْنِ وَسِتِّينَ تَفْتَرِقُ شِيعَتِي ٢٠.

#### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٠٨ ب٣٦ ح٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار الله قال: حدثني أبي، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: حدثني محمد بن أحمد المدائني، عن أبي غائم قال: سمعت أبا محمد الحسن بن على الله يقول .

وقال في آخره: ٩ ففيها قُبض أبو محمد ﷺ وتفرقت الشيعة وأنصاره، فمنهم من انتمى إلى جعفر، ومنهم من تاه، و (منهم من) شك، ومنهم من وقف على تحيّره، ومنهم من تُبَتَ على دينه بتوفيق الله ﷺ.

\*: كفاية الأثر: ص ٢٩٠ ـ حدّثنا على بن محمد الدقّاق قال: ثم بقية سند كمال الدين، كما فيه.

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٠٠ ب١٣ ح ١١ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥٥ ص٣٣٤ ب٥ ح٦ عن كفاية الأثر.

وفي: ج٥١ ص ١٦١ ب٩ ح١٤ ـ عن كمال الدين.



# امتحان الشيعة في غَينِبته ﷺ

[١٢٩٤] ١ - "إِنَّ ابني هُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي، وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ سُنَنُ الأَنْبِياءِ بِالتَّعْمِيرِ، وَالْغَيْبَةِ، حَتَّى تَقْسُو الْقُلُوبُ لِطُولِ الْأَمَدِ، فَلا يَثْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللهُ ﷺ فَ قُلْمِهِ الْإِيبَانَ ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ »\*.

### <u>الصادر</u>

\* : كمال الدين: ج٢ ص ٥٧٤ ب٤ ع حدثنا محمد بن علي بن بشار القزويني الله قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي قال: حدثنا محمد المحمد بن جعفر الكوفي قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا المحسن بن محمد بن صالح البزاز قال: سمعت المحسن ابن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا المحسن بن محمد بن صالح البزاز قال: سمعت المحسن ابن على العسكري عليه يقول:

تالخرائج والجرائح: ج٢ ص٩٦٤ ب١٧ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣٨ ب ١١ ف٤ - كما في كمال الدين، عن أبي جعفر بن بابويه.

\*: نوادر الأخبار: ص٢٢٦ ح١٣ ـ عن كمال الدين.

إثبات الهداة: ج٣ ص ٤٨٨ ب ٣٢ ف ٥ ح ٢٢٠ عن كمال الدين.

البحار: ج٥١ ص ٢٢٤ ب١٣ ح ١١ - عن كمال الدين، بتفاوت يسير.

انور الثقلين: ج٥ ص ٢٧١ ح ٧٢ ـ عن كمال الدين.

شتخب الأثر: ص٢٧٤ ف٢ ب٣٠ ح١ -عن كمال الدين.



<u>.</u>

### فضل انتظار الفرج

الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالْجَنَّةُ لِلْمُوَحِينَ، وَالنَّارُ لِلْمُلْحِدِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ، وَالْجَنَّةُ لِلْمُوَحِدِينَ، وَالنَّارُ لِلْمُلْحِدِينَ، وَلا اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ، وَالصَّلاةُ عَلَى عُدُوانَ إِلّا عَلَى الظَّالِينَ، وَلا إِلهَ إِلّا اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ، وَالصَّلاةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ. مِنْها: عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَإِنْتِظَارِ الْفَرَحِ، فَاللَّهُ بِالصَّبْرِ وَإِنْتِظَارِ الْفَرَحِ، وَلا يَزَالُ شِيعَتُنَا فِي قَالَ النَّيِيِّ عَنْهُ إِللَّهُ مِنْ عَبِلُوهِ وَالْعَلَو الْفَرَحِ، وَلا يَزَالُ شِيعَتُنَا فِي حُزْنِ حَتَّى يَظْهَرَ وَلَذِي اللّهِي بَشَرَبِهِ النَّيِيُّ يَمْلاً الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُؤْتِ حَتَّى يَظْهَرَ وَلَذِي اللّهِي بَشَرَبِهِ النَّيِيُّ يَمْلاً الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُؤْتِ حَتَّى يَظْهَرَ وَلَذِي اللّهِي بَشَرَبِهِ النَّيِيُ يَمْلاً الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلْقِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، مُؤْراً وَظُلْمُ وَلَلْهُ وَمَلِي اللّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَرِيعٍ شِيعَتِنا وَرَحَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، وَصَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى جَرِيعٍ شِيعَتِنا وَرَحَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، وَصَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى جَرِيعٍ شِيعَتِنا وَرَحَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، وَصَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْوَاقِبَةُ لِللْهُ عَلَى اللهُ وَالْوِي الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَاقِلَةُ عَلَ

#### المسادر

\*: مناقب ابن شهر آشوب: ج٤ ص٤٢٥ ـ وقال: وممّا كتب ﷺ إلى أبي الحسن على بن
 الحسين بن بابويه القمي:

الإحتجاج: على ما في مستدرك الوسائل، ولم نجده فيه.

: مجالس المؤمنين : على ما في مستدرك الوسائل.

الدرة الباهرة للشهيد: على ما في الريباض ومستدرك الوسائل، ولم نجده في النسخة الموجودة عندنا.

برياض العلماء: ج٤ ص٧-٨-كما في المناقب بتفاوت، عن مجالس المؤمنين، وقال:
 «وأقول: قد نقل الشهيد أو القطب الكيدري أيضاً في كتاب الدرة الباهرة عن الأصداف
 الطاهرة هذا المكتوب من جملة كلام الحسن العسكري عليه ».

البحار: ج٥٠ ص٣١٧ ب٤ - ذيل الحديث ١٤ - عن المناقب.

\* : خاتمة مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ٢٧٦ - ٢٧٧ - ١١ - بتفاوت عن الإحتجاج وفيه: و... أمّا بَعْنَهُ أُوصِيكَ يَا شَيْخِي وَمُعْتَمَدِي وَفَقِيهِي يَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمْي وَقَقَيْكَ اللّهُ لِمَرْضَاتِهِ وَجَعَلَ مِنْ وَلَٰدِكَ أَوْلاداً صَالِحِينَ بِرَحْمَتِه، بِتَقْوَى اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَامِ الزَّكَاة، وَأُوصِيبُكَ بِمَغْفِرةِ الدَّنَّفِ، وَكَظَمِ الْعَيْظُ، وَصِلَة الرَّحَم، ومُواساة الإخْوَانِ، وَالشَّعْي في حَوَاتِجِهِمْ في الْعُشْرِ وَالْيُسْر، وَالْحَلْمِ عَنْدَ الْجَعْلَ، وَالتَّقْفُه في الدَّينِ، وَالنَّشِت في الأَمْور، وَالتَّعْهُد لِلْقُر آنِ، وَحُسْنِ الْخُلْقِ، وَالْمُو عَنْدَ الْجَعْرُوفِ وَالنَّهْمِ عَنِ الْمُسْرَو وَالنَّيْتِ في الْمُسْرِ وَالنَّهُمِ عَلَى الْمُسْرِ وَالنَّهُمِ عَلَى اللّهُ وَالْحَدِيرَ في حَوَاتِجِهِمْ في الْمُسْرِ وَالْمُسْر، وَالنَّهُمِ عَلَى اللّهُ وَلَا خَيْرَ في حَوَاتِجِهِمْ في الْمُسْرِ وَالنِّيْسِ، وَالنَّهُمِ عَلَى اللّهُ وَاجْتَنابِ الْفُواحِسُ كُلُهُمْ الْمُوامِمِ الْمُوامِعِ اللّهُ وَعَلَيْكَ بَصِلاة اللّهُلِ، بِعَمْلُوا اللّهُ فَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْكِ بَصِلاة اللّهُلِ، فَعَرُوفُ وَالنَّهِي عَلَى النَّاسِ فَ وَالْمَسِلِ وَالْمُولِ وَالنَّهُ فَقَالَ اللّهُ وَاجْتَنابِ الْفُواحِسُ كُلُهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكَ بَصِلاة اللّهُلِ، فَلَالَ اللّهُ وَعَلَيْكَ بَصِيعَ وَالْمُولِ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ بِعَمْلُوا عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ بِعَمْلُوا عَلَيْهُ اللّهُ وَتَعْمَ الْوَكِيلُ، نَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّولِي وَيَعْمَ النَّولِي وَيَعْمَ النَّولِي وَنَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّولِي وَيَعْمَ النَّولِي وَيَعْمَ النَّيْسِ عَلَيْكَ بِهِ حَتَى يَعْمَلُوا عَلَيْهِ، وَحَسَيْنَ اللّهُ وَتَعْمَ الْوَكِيلُ، نَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّولِي وَيَعْمَ النَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، وَعَمْ الْمَولَى وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ وَيَعْمَ الْوَاحِمْ وَالْمُولِي وَيَعْمَلُوا عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ وَتُعْمَ الْوَاحِمْ وَالْمُولَى وَيَعْمَلُوا عَلْهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي اللهُ اللّهُ وَالْمُواحِيلُ وَالْمُولَى وَالْمُولِي وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُ

 ضنخب الأثر: ص ٢٣١ ف ٢ ب ٢١ ح ٢ - عن مستدرك الوسائل.

### السفير الأول

المعمولاء نفر من شيعتنا باليتمن (في حديث طويل يسوقانه) إلى أن ينتهي ، إلى أن قال الحسن المعتنا باليتمن (في حديث طويل يسوقانه) إلى أن العمري، فيا لَبِفْنا إلا يسبراً حقى دخل عُفان، فقال له سيدنا أبو محتمد عُمَّد الله المعمري، فيا لَبِفْنا إلا يسبراً حقى دخل عُفان، فقال له سيدنا أبو عُمَّد العمري، فيا لَبِفْنا إلا يسبراً حقى دخل عُفان، فقال له سيدنا أبو عُمَّة والمعمود المعمود والمعمود وا

#### الصادر

\*: غيبة الطوسي: ص٣٥٥ ح٣١٧ ـ ( وروى ) أحمد بن علي بن نوح أبو العباس السيرافي قال: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن برنية الكاتب قال: حداثني بعض الشراف من الشيعة الإمامية أصحاب الحديث قال: حداثني أبو محمد العباس بن أحمد الصائغ قال: حداثني محمد بن إسماعيل أحمد الصائغ قال: حداثني محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان قالا: دخلنا على أبي محمد الحسن المسائخ بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتى دخل عليه بدر خادمه فقال: يا مولاي بالباب قوم شعن غبر، فقال لهم:

إثبات الهداة: ج٣ ص ٥١١ ب٣٢ ف ١٢ ح ٣٣٠ - آخره، عن غيبة الطوسي.

البحار: ج٥١ ص٣٤٥ ب١٦ ـ عن غيبة الطوسي.

تنقيح المقال: ج٢ ص٢٤٦ ـ عن البحار.

\*: منتخب الأثر: ص٣٩٣ ف٤ ب٣ ح٢ - عن غيبة الطوسي.

**★** 🖈 🕏



### نصُ والده عليه الله عليه الله

[۱۲۹۷] ١ - "هذا إِمامُكُمْ مِنْ بَعْدِي، وَخَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ، أَطِيعُوهُ وَلا تَتَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدِي فِي أَدْيانِكُمْ فَتَهْلِكُوا، أَمَا إِنَّكُمْ لا تَرَوْنَهُ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هذا، قَالُوا: فَخَرَجْنا مِنْ عِنْدِهِ فَهَا مَضَتْ إِلّا أَيَّامٌ قَلاثِلُ حَتَّى مَضَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْدٍ»\*.

### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٣٥ ب٤٣ ح٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه الله قال: حدثنا محمد بن يعيى العطار قال: حدثني معاوية محمد بن يعيى العطار قال: حدثني معاوية ابن حكيم ومحمد بن أيوب بن توج ومحمد بن عثمان العَمْري الله قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي الله ونحن في منزله، وكنّا أربعين رجلاً فقال:

\*: غيبة الطوسي: ص٣٥٧ - ٣١٩ ـ (قال) وقال جعفر بن محمد بن مالك الفزاري البزاز: عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال، وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حكيم، والحسن بن أيوب بن نوح (في خبر طويل مشهور) قالوا جميعاً: اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي على نشاله عن الحجة من بعده وفي مجلسه على أربعون رجلاً، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العَمْري فقال له: يابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني فقال له: الجلس يَا عثمان، فقام مغضباً ليخرج، فقال: لا يَخُرُجُنَ أَحَلاً، فلم يخرج منّا أحد إلى أن كان بعد ساعة، فصاح على بعثمان، فقام على قدميه فقال: يخرج منّا أحد إلى أن كان بعد ساعة، فصاح على بعثمان، فقام على قدميه فقال: فأخير كُمْ بِمَا جِنْتُمْ؟ قالوا: نعم يابن رسول الله ، (قال) جِنْتُمْ تَسْألُونِي عَنِ الحَبِّة مِنْ بَعْدي، قالوا: نعم، فإذا غلام كأنه قطع قصر أشبه الناس بأبي محمد عليه ، فقال: هذا إمامُكُم مِنْ بَعْدي، قالوا: نعم، فإذا غلام كأنه قطع قصر أشبه الناس بأبي محمد عليه ، فقال: هذا إمامُكُم مِنْ بَعْدي وَخَلِفَتِي عَلَيْكُمْ، أطيعوه ولا تَتَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدي، فَتَهَلَكُوا فِي أَذْبانِكُمْ.

ألا وَإِنَّكُمْ لا تَرَوْتَهُ مِنْ يَعْد يَوْمِكُمْ هذا حَتَى يَتُمَّ لَهُ عُمُرٌ، فَاقْتِلُوا مِنْ عُثْمان مَا يَقُولُهُ وَانْتَهُوا إِلَى آمْره، وَاقْتِلُوا قُوْلَهُ، فَهُوَ خَلِيغَةُ إِمامِكُمْ وَالْأَمْرُ إِلَيْهِ ».

اعلام الورى: ص ١٤٤ ب٢ ف٣ ـ كما في كمال الدين، عن الشيخ أبي جعفر: وفيه:
 «٠٠٠ فاتبغوه».

المسلك في أصول الدين: ص ٢٨٠ ـ مرسالاً، عن معاوية بن الحكم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العَمْري، أوّله.

 الغَمّة: ج٣ ص٣١٧ عن إعلام الورى.

العدد القوية: ص٧٣ ح ١٢١ - بعضه، مرسالً.

نوادر الأخبار: ص٢٣٢ ح١ -عن غيبة الطوسي.

﴿: إِنْهَاتِ الْهَدَاةِ: ج ٣ ص ٤١٥ ب ٣١ ف ٢ ح ٥٦ ـ عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٤٨٥ ب٣٢ ف٥ ح٢٠٤ عن كمال الدين.

وفي: ص٥١١ ب٣٢ ف٢١ ح٣٣٧ ـ عن غيبة الطوسي.

تبصرة الولى: ص٤٨ ح١٦ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

الأبرار: ج٥ ص١٩٧ ـ ١٩٨ بـ ١٣٠ على كمال الدين، عن ابن بابويه.

ك : البحار: ج٥١ ص ٣٤٦ ب١٦ ـ عن غيبة الطوسي.

وقى: ج٥٦ ص٢٥ ب١٨ ح١٩ ـعن كمال الدين.

الأنوار البهية: ص٣٥٤ ـ كما في كمال الدين عن الصدوق.

الأثر: ص٣٥٥ ف٣ ب٣ ح١ -عن كمال الدين.

وفيها: ح٢ ـ عن غيبة الطوسي.

(B)

ينابيع المودّة: ج٣ ص٣٢٣ ب ٨٢ ح ٢- إلى قوله: ﴿ يَعْكَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ عن كتاب الغيبة.

\* \* \*

[١٢٩٨] ٢- «يَا أَحْمَدُ مَا كَانَ حَالُكُمْ فِيهَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الشَّكِّ وَالارْتِيابِ؟

قُلْتُ يَا سَيِّدَي لِمَا وَرَدَ الْكِتَابُ بِخَبَرِ سَيِّدِنَا وَمَوْلِدِهِ لَمْ يَبْقَ مِنَا رَجُلُ وَلا المُرَأَةُ وَلا غُلامٌ بَلَغَ الْفَهُمَ إِلّا قَالَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الأَرْضَ لا المُرَأَةُ وَلا غُلامٌ بَلَغَ الْفَهُمَ إِلّا قَالَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الأَرْضَ لا تَخْلُو مِنْ حُجَّةِ اللهِ. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الشَّيِّةُ وَالدِنَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةِ تِسْعِ وَخَمَّدِ مِنْ حُجَّةِ اللهِ. وَعَرَّفَهَا مَا يَنَالُهُ فِي سَنَةِ السِّيِّنَ، وَأَحْضَرَ الصَّاحِبَ الشَّيِّةِ، وَخَمَّدَ الصَّاحِبَ الشَّيِّةِ، وَخَمَرَ الصَّاحِبَ الشَّيِّةِ، وَمَعَ الطَّم الإسم الأَعْظَمَ وَالْمَوارِيثَ وَالسِّلاحَ إِلَيْهِ، وَحَرَجَتُ أَمُّ أَبِي مُحَمَّدٍ مِعَ الصَّاحِبِ الشَّيِّةِ جَيعاً إلى مَكَّةً ٥٠.

### المصادر

\*: إثبات الموصية: ص٢١٧ ـ الحِمْيَري، عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمد عليه الله فقال ني:

عيون المعجزات: ١٣٨ ـ كما في إثبات الوصية، بتفاوت وزيادة، عن أحمد بن مصقلة قبال: دخلت على أبي محمد عليه فقال أي أو فيع الله معمد عليه فقال أي أو فيع الله معمد عليه الماحب عليه ٠٠٠٠ و قبض أبو محمد عليه في شهر ربيع الآخر سنة ستين ومأتين ٠٠٠٠ ودفن بسر من رأى إلى جانب أبيه أبي الحسن عليه ، وكان من مولده إلى وقت مصيبته عليه تسع وعشرون سنة».

إثبات الهداة: ج٣ ص٥٧٩ ب٣٢ ف٥٦ ح٠٥٠ - آخره، عن إثبات الوصية.

البحار: بع ٥٠ ص ٢٣٥ ب٥ ح ١٣ ـ عن عيون المعجزات.

ا منتخب الأثر: ص ٣٤٥ ف ٣ ب ١ ح ٢٠ -عن إثبات الوصية.

\* \*

[١٢٩٩] ٣ «يَا عَقِيدُ أَغُلِ بِي مَاءً بِمُضَطَكَى، فَأَغْلَى لَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ صَقِيلُ الْجُارِيَةُ أُمُّ الْخَلَفِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدَيْهِ وَهَمَّ بِشُرْبِهِ فَجَعَلَتْ يَدُهُ الْجَارِيَةُ أُمُّ الْخَلَفِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدَيْهِ وَهَمَّ بِشُرْبِهِ فَجَعَلَتْ يَدُهُ تَنَايَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ لِعَقِيد: تَرَعَ فَرَبَ الْقَدَحُ ثَنَايَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ لِعَقِيد: أَدْخُلِ الْبَيْتَ فَإِنَّكَ تَرَى صَبِيّاً صَاجِداً فَأْتِنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَهْلٍ: قَالَ عَقِيدُ:

فَدَخَلْتُ أَنْحُرَى فَإِذَا أَنَا بِصَبِيِّ سَاجِدٍ رَافِعٍ سَبَّابَتَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَوْجَزَ فِي صَلاتِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ سَيِّدِي يَأْمُرُكَ بِالْحُرُوجِ إِلَيْهِ، إِذْ عَلَيْهِ، فَأَوْجَزَ فِي صَلاتِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ سَيِّدِي يَأْمُرُكَ بِالْحُرُوجِ إِلَيْهِ، إِذْ جَاءَتْ أُمَّهُ صَفِيلُ فَأَخَذَتْ بِيكِهِ وَأَخْرَجَتْهُ إِلَى أَبِيهِ الْحُسَنِ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو سَهْلِ : فَلَمَّا مَثُلَ الصَّبِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَلَّمَ وَإِذَا هُـوَ دُرِّيُّ اللَّوْنِ، وَفِي شَعْرِ رَأْسِهِ قَطَطُ، مُفَلَّجُ الأَسْنَانِ، فَلَيَّا رَآهُ الْحَسَنُ عِلَيَّةِ بَكَى وَقال: يَا سَيَّدَ أَهْلِ بَيْتِهِ اسْقِنِي الْمَاءَ، فَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي، وَأَخَذَ الصَّبِيُّ الْقَدَحَ الْـمَغْلِيُّ بِالْمُصْطَكَى بِيَدِهِ ثُمَّ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ ثُمَّ سَقاهُ، فَلَمَّا شَرِبَهُ قِال: هَيُّتُونِي لِلصَّلاةِ، فَطُرِحَ فِي حِجْرِهِ مِنْدِيلٌ فَوَضَّأَهُ الصَّبِيُّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَدَمَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: أَبْشِرْ يَا بُنَيَّ فَأَنْتَ صَاحِبُ الزَّمانِ، وَأَنْتَ الْمَهْدِيُّ، وَأَنْتَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى أَرْضِهِ، وَأَنْتَ وَلَدِي وَوَصِيِّي، وَأَنَا وَلَدْتُكَ وَأَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحُمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَلَّدَكَ رَسُولُ اللهِ عِنْكَ ، وَأَنْتَ خَاتِمُ الأَثِمَّةِ الطَّاهِرِينَ، وَيَشَّرَ بِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبَائِكَ وَكَنَّاكَ، بِذَلِكَ عَهِدَ إِنَّيَّ أَبِي عَنْ آبَائِكَ الطَّاهِرِينَ، صَـلَّى اللهُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ، رَبُّنا إِنَّهُ حَبِيدٌ عَجِيدٌ، وَمَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِلٌ مِنْ وَفْتِهِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \*.

### المصادر

خيبة الطوسي: ص ٢٧١ - ٢٧٣ - أحمد بن علي الرازي، عن محمد بن علي، عن عبد
 الله بن محمد بن خاقان الدهقان، عن أبي سليمان داد بن غسّان البحراني قال: قرأت على

أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي ... دخلت على أبي محمد الحسن بن علي بي المي سهل إسماعيل بن علي النوبخي المرضة التي مات فيها وأنا عنده، إذ قال لخادمه عقيد ـ وكان الخادم أسود، نوبيّاً قد خدم من قبله علي بن محمد، وهو ربّى الحسن الشيّة، فقال [له]:

☆: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٤٢ ف١٠ . كما في غيبة الطوسي، بتفاوت. وقال: وبالطريق المذكور يرفعه إلى إسماعيل بن علي.

إثبات الهداة: ج٣ ص ٤١٥ ب ٣١ ف٢ ح ٥٥ - أوله و آخره، عن غيبة الطوسي.

وقي: ص٥٠٩ ب٣٢ ف٢١ ح٣٢٥ عن غيبة الطوسي.

نبصرة الولى: ص١٦٤ ح ٦٩ عن غيبة الطوسي.

إليحار: ج٥٢ ص١٦ ب١٨ ح١٤ ـ عن غيبة الطوسي.

العوالم: ج١٥ الجزء ٣ ص٢٩٧ ب١٢ ح٢ ـ عن غيبة الطوسي.

عوالم الإمام الجواد عليه :ص٥٨ب ٢٢ - ٢ مرسلاً، عن الإمام العسكري عليه ،كما في غيبة الطوسي باختصار كثير.

عوالم الإمام الجواد: ص٥٨ ب٢٢ ح٢ ـ مرسلاً، عن الإمام العسكري الله كما في غيبة الطوسي باختصار كثير.

الأنوار البهية: ص٣٢٧ - ٣٢٨ عن غيبة الطوسي.

المحقات إحقاق الحق: ج ٢٩ ص ٦٤١ ـ ٦٤٢ ـ عن عقيدة الشيعة، كما في رواية غيبة الطوسي.

🏚 🕏

[۱۳۰۰] ٤ ـ «امْضِ بِهَا إِلَى الْمَدَائِنِ فَإِنَّكَ سَتَغِيبُ خَسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَتَدْخُلُ الله عَشَر، وَتَسْمَعُ الْوَاعِيةَ فِي دَارِي، وَتَجِدُنِي إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى يَوْمَ الْحَامِسِ عَشَر، وَتَسْمَعُ الْوَاعِيةَ فِي دَارِي، وَتَجِدُنِي عَلَى الْمُغْتَسَلِ. قَالَ أَبُو الأَذْيَانِ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَنْ؟ عَلَى الْمُغْتَسَلِ. قَالَ أَبُو الأَذْيَانِ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَنْ؟ قَال: مَنْ طَالَبَكَ بِجَواباتِ كُتُبِي فَهُو الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي، فَقُلْتُ: زِذْنِي، فَقَال: مَنْ أَخْبَرَ بِهَا فَقَال: مَنْ يُصَلِّي عَلَى فَهُو الْقَائِمُ بَعْدِي، فَقُلْتُ: زِذْنِي، فَقَال: مَنْ أَخْبَرَ بِهَا

فِي الْحِمْيانِ فَهُوَ الْقَائِمُ بَعْدِي، ثُمَّ مَنَعَتْنِي هيبتُه أَن أَسأله عَمَّا في الهميان. وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ، ودخلت سرٌّ من رأى يوم الخامس عشر كما ذكر لي عليه فإذا أنا بالواعية في داره ، وإذا بـه عـلى المغتسل ، وإذا أنا بجعفر بن عليٌّ أخيه بباب الدَّار والشيعة من حوله يعزُّونه ويهنُّونه، فقلت في نفسي : إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة، لأنّي كنت أعرفه يشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبور، فتقدَّمت فعزَّيت وهنّيت قلم يسألني عن شيءٍ، ثمَّ خرج عقيد فقـال: يــا سيِّدي قد كفِّن أخوك فقم وصلٍّ عليه ، فدخل جعفر بن عليٌّ والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن بن علي قتيل المعتصم المعروف بسلمة. فلمّا صرنا في الدَّار إذا نَحِق بِالْجِسِن بِن عليٌّ صلوات الله عليه على نعشه مكفَّناً ، فتقدُّم جعفر بن عليُّ ليصلِّي على أخيه، فلمَّا هـمَّ بـالتكبير خـرج صبيٌّ بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ برداء جعفر بـن عليٌّ وقال: تَأَخُّرْ يَا عَمَّ فَأَنا أَحَقُّ بَالصَّلاةِ عَلَى أَبِي، فَتَأَخَّرَ جَعْفَرٌ، وَقَدِ ارْبَدُّ وَجْهُهُ وَاصْفَلَ.

فتقدَّم الصبيُّ وصلَّ عليه ودُفن إلى جانب قبر أبيه ﷺ. ثمَّ قال: يَا بَصْرِيُّ هَاتِ جُوابَاتِ الْكُتُبِ الَّتِي مَعَكَ، فدفعتها إليه، فقلت في نفسي: هذه بيّنتان، بقي الهميان، ثمَّ خرجت إلى جعفر بن عليُّ وهو يزفر، فقال له حاجز الوشاء: يا سيّدي من الصبيُّ لنقيم الحجّة عليه؟ فقال: والله ما رأيته قطُّ ولا أعرفه، فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن

ابن على على الله فعرفوا موته فقالوا: فمن نعزّي؟ فأشار الناس إلى جعفر بن على فسلموا عليه وعزّوه وهنوه وقالوا: إنَّ معنا كتباً ومالاً، فتقول ممن الكتب؟ وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول: تريدون منا أن نعلم الغيب. قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وقلان وقلان ، وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها مطليّة، فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا: الذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام.

فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف له ذلك، فوجه المعتمد بخدمه فقبضوا على صقيل الجارية فطالبوها بالصّبي فأنكرته وادَّعت حبلاً بها لتغطّي حال الصبيّ، فسُلُمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي، وبغتهم موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان فجأة، وخروج صاحب الزّنج بالبصرة، فشغلوا بذلك عن الجارية، فخرجت عن أيديهم، والحمد لله ربِّ العالمين».\*

#### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٧٥ ب ٤٣ ذح ٢٥ (قال أبو الحسن عليّ بن محمد بن حبّاب)
وحدّث أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن عليّ بن موسى بن
جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عظيه وأحمل كنبه إلى
الأمصار، فدخلت عليه في علّته التي توفي فيها صلوات الله عليه ، فكتب معي كتباً وقال:
\*: الثاقب في المناقب: ص ٢٠٧ ح ٥٥٤ - كما في كمال الدين بتفاوت، مرسلاً، عن أبي الأديان.

نوادر الأخيار: ص٢٢٨ ـ ٢٢٩ ح ١ ـ عن كمال الدين.

إثبات الهداة: ج٣ ص٤٨٥ ب٣٢ ف٥ ح٢٠٦ ـ عن كمال الدين.

وقي: ص٢٧٢ ب٣٣ ف ١ ح ٤٢ . بعضه عن كمال الدين.

١٠٤ عن ابن بابويه.

١٠٠ عن ابن بابويه.

تبصرة الولي: ص١٢٧ ح ٥٤ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

أبن بابويه.
 أبن بابويه.

البحار: ج٥٠ ص ٣٣٢ ب٥ ح٤ ـ عن كمال الدين.

وفي: ج٥٢ ص٦٧ ب١٨ ح٥٣ ـ عن كمال الدين.

\* \*

بنابيع الموذة: ج٣ ص٣٢٥ ب٨٢ ح١٢ - كما في كمال الدين، عن كتاب الغيبة.



# كرامات الإمام المهدي على الله القمي

[۱۳۰۱] ١ - «يَا بُنَيَّ فُضَ الْحَاتَمَ عَنْ هَدايا شِيعَتِكَ وَمَوالِيكَ، فَقال: يَا مَوْلايَ أَيْجُوزُ أَنْ أَمُدَّ يَداً طَاهِرَةً إِلَى هَدايا نَجِسَةٍ وَأَمُوالِ رَجِسَةٍ قَدْ شِيبَ أَحَلُها بِأَخْرَمِها؟ فَقالَ مَوْلايَ: يَا ابْنَ إِسْحاقَ اسْتَخْرِجْ مَا فِي الْحِرابِ لِيُمَيِّزُ مَا بِأَخْرَمِها؟ فَقالَ مَوْلايَ: يَا ابْنَ إِسْحاقَ اسْتَخْرِجْ مَا فِي الْحِرابِ لِيُمَيِّزُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ مِنْها. فَأَوَّلُ صِرَّةٍ بِدا أَحْدُ بإخراجها قال الغلام: «هذِه لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ، مِنْ عَلَةً كَذَا بِقُم، يَشْتَعِلُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ دِيناراً، فيها مِنْ فَمَنِ حُجَيْرَةٍ بَاعَها صَاحِبُها، وَكَانَتْ إِرْثاً لَهُ عَنْ أَبِيهِ خَسْهٌ فَيها مِنْ فَمَنِ حُجَيْرَةٍ بَاعَها صَاحِبُها، وَكَانَتْ إِرْثاً لَهُ عَنْ أَبِيهِ خَسْهٌ وَأَرْبَعُونَ دِيناراً، وَفِيها مِنْ أَبْعَونَ دِيناراً، وَمِنْ أَثْمَانِ يَسْعَةِ أَثُوابٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِيناراً، وَفِيها مِنْ أَجْرَةِ الْحُوانِيتِ ثَلاثَةُ دَنائِيرَ». فقال مولانا: صدَقْتَ يَا بُننيُ دُلُّ الرَّجُلَ أَلْ الرَّجُلَ الْحَرَةِ الْحُوانِيتِ ثَلاثَةُ دَنائِيرَ». فقال مولانا: صدَقْتَ يَا بُنني دُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْحَرَامِ مِنْها.

فقال الشَّابُة : "فَتَشْ عَنْ دِينَادٍ رَاذِي السِّكَةِ، تَارِيخُهُ سَنَهُ كَذَا، قَدِ انْطَمَسَ مِنْ نِصْفِ إِحْدَى صَفْحَتَيْهِ نَفْشُهُ، وَقُرَاضَةٌ آمُلِيَّةٌ وَزْنُهَا رُبُعُ دِينَادٍ. وَالْعِلَّةُ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى فِي تَخْرِيمِها أَنَّ صَاحِبَ هذِهِ الصَّرَّةِ وَزَنَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى فِي تَخْرِيمِها أَنَّ صَاحِبَ هذِهِ الصَّرَةِ وَزَنَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا عَلَى خَالِكِ مِنْ جِيرانِهِ مِنَ الْغَزْلِ مَنْ وَرُبْعَ مَنْ فَأَتَتْ ، عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ ، وَفِي الْتِهائِها قُيْضَ لِذَلِكَ الْغَزْلِ سَارِقَ، فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَاثِكُ صَاحِبَهُ ، فَكَذَّبَهُ الْتِهائِها قُيْضَ لِذَلِكَ الْغَزْلِ سَارِقَ، فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَاثِكُ صَاحِبَهُ ، فَكَذَّبَهُ وَاشْتَرَدُّ مِنْهُ مَنْ أَوْلِ مَنْ فَوْلا أَدَقَى مِا كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَانْخَذَ

مِنْ ذَلِكَ ثَوْباً، كَانَ هذَا الدِّينارُ مَعَ الْقُرَاضَةِ ثَمَنَهُ » . فَلَمَّا فَتَحَ رَأْسَ الصُّرَّةِ صَادَفَ رُقْعَةً فِي وَسَطِ الدَّنانِيرِ بِاسْمِ مَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ وَبِمِقْدارِها عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، واستخرج الدِّينار والقراضة بتلك العلامة.

ثمَّ أخرج صُرَّةً أُخرى فقال الغلام: " هذه لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ، مِنْ مَحَلَّةِ كَذَا بِقُمَ ، تَشْتَمِلُ عَلَى خُسِينَ دِيناواً لا يَحِلُّ لَنا لَسُها". قال: وَكَيْفَ ذَاك؟ فَال: اللَّهَا مِنْ ثَمَنِ حِنْطَةٍ حَافَ صَاحِبُها عَلَى أَكَّارِهِ فِي الْمُقَاسَمَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبَضَ حِصَّتَهُ مِنْها بِكَيْلٍ وَافٍ ، وَكَانَ مَا حَصَّ الاَكَّارُ بِكَيْلٍ وَخْسٍ " . فَقَالَ مَوْلانا: صدَقْتَ يَا بُنَيْلٍ وَافٍ ، وَكَانَ مَا حَصَّ الاَكَّارُ بِكَيْلٍ بَخْسٍ " . فَقَالَ مَوْلانا: صدَقْتَ يَا بُنَيَّ.

ثُمَّ قال: يَا أَحْدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْجِلْهَا بِأَجْمَعِهَا لِتَرُدَّهَا أَوْ تُوصِي بِرَدِّهَا عَلَى أَرْبَابِهَا ، فَلا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيءٍ مِنْهَا، وَاثْتِنَا بِثَوبِ الْعَجُوزِ. قال أحمد: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته.

فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إليَّ مولانا أبو محمد عليه فقال: ما جاء بِكَ يَا سَعْدُ؟ فَقُلْتُ: شَوَّقَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحاقَ عَلَى لِقاءِ مَوْلانا. قال: وَالْمَسائِلُ الَّتِي أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْها؟ قُلْتُ: عَلَى حَالِما يَا مَوْلاني. قال: فَسَلْ قُرَّةَ عَيْنِي. وَأَوْمَا إلى الْغُلام. فَقالَ لِي الْغُلامُ: سَلْ عَبًا مَوْلاي . قال: فَسَلْ قُرَّةَ عَيْنِي. وَأَوْمَا إلى الْغُلام. فَقالَ لِي الْغُلامُ: سَلْ عَبًا بَدا لَكَ مِنْها. فَقُلْتُ لَهُ: مَوْلانا وَابْنَ مَوْلانا إِنَّا رَوَيْنا عنكم أنَّ رسول الله عَلَى جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عَلَيْه حِتّى أرسل يوم الجمل الله عائشة: إِنَّكِ قَدْ أَرْهَجْتِ عَلَى الإسلامِ وَأَهْلِهِ بِفِتْنَتِكِ، وَأَوْرَدْتِ بَنِيكِ إلى عائشة: إِنَّكِ قَدْ أَرْهَجْتِ عَلَى الإسلامِ وَأَهْلِهِ بِفِتْنَتِكِ، وَأَوْرَدْتِ بَنِيكِ حِياضَ الْهُلاكِ بِجَهْلِكِ، فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِّي غَرْبَكِ وَإِلّا طَلَّقْتُكِ، ونساء حِياضَ الْهُلاكِ بِجَهْلِكِ، فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِي غَرْبَكِ وَإِلّا طَلَّقْتُكِ، ونساء حِياضَ الْهُلاكِ بِجَهْلِكِ، فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِي غَرْبَكِ وَإِلّا طَلَّقْتُكِ، ونساء حياضَ الْهُلاكِ بِجَهْلِكِ، فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِي غَرْبَكِ وَإِلّا طَلَّقْتُكِ، ونساء حياضَ الْهُلاكِ بِجَهْلِكِ، فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِي غَرْبَكِ وَإِلّا طَلَّقْتُكِ، ونساء حياضَ الْهُلاكِ بِجَهْلِكِ، فَإِنْ كَفَفْتِ عَنِي عَلْمِ عَلْهُ إِلَى الْعُلْكِ وَالْمَالِي الْهُولِي الْهُ الْمُعْتِ عَلْمَ الْهِ الْمُعْتَى عَرْبَكِ وَإِلّا طَلَّقْتُكِ، ونساء

رسول الله عَلَيْهِ قَد كان طلاقهن وفاته. قال: مَا الطَّلاقُ؟ قلت: تَخلِيةُ السَّبِيلِ. قال: فَإِذَا كَانَ طَلاقُهُن وَفاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه قَدْ خُلِيتُ هَن السَّبِيلِ. قال: فَإِذَا كَانَ طَلاقُهُن وَفاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه قَدْ خُلَيت هَن السَّبِيلُ فَلِمَ لا يَجِلُّ هَمَن الأَزُواجُ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَع الَى حَرَّمَ الأَزُواجَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَع الَى حَرَّمَ الأَزُواجَ عَلَيْهِنَ . قال: كَيْف وَقَدْ خَلَى الْمَوْتُ سَبِيلَهُنَ ؟ الأَزُواجَ عَلَيْهِنَ . قال: كَيْف وَقَدْ خَلَى الْمَوْتُ سَبِيلَهُنَ ؟

قُلْتُ: فَأَخْرِزْنِي يَا ابْنَ مَوْلايَ عَنْ مَعْنَى الطَّلاقِ الَّذِي فَوَّضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الطَّلاقِ الَّذِي فَوَّضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حُكْمَهُ إلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ.

قال: إِنَّ اللهَ تَقَدَّسَ اسْمُهُ عَظَمَ شَأْنَ نِساءِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، فَخَصَّهُنَّ بِشَرَفِ الأُمَّهَاتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : يَا أَبِا الْحَسَنِ إِنَّ هذا الشَّرَفَ بَاقِ هَنَّ مَا دُمْنَ الأُمَّهَاتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : يَا أَبِا الْحَسَنِ إِنَّ هذا الشَّرَفَ بَاقِ هَنَ مَا دُمْنَ اللهِ عَلَى الطَّاعَةِ، فَأَيْنَهُنَّ عَصَبْ اللهُ بَعْدِي بِالْخُرُوجِ عَلَيْكَ فَأَطْلِقْ لَمَا فِي اللهِ عَلَى الطَّاعَةِ، فَأَيْنَهُنَّ عَصَب اللهُ بَعْدِي بِالْخُرُوجِ عَلَيْكَ فَأَطْلِقْ لَمَا فِي الأَزُواجِ ، وَأَسْقِطْها مِنْ شَرَفِ أَمُومَةِ الْمُؤْمِنِينَ.

قلت: فأخبرن عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في عدَّتها حلّ للزَّوج أن يخرجها من بيته؟ قال: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ وَهِيَ السَّحْقُ دُونَ اللزَّوج أن يخرجها من بيته؟ قال: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ وَهِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنا ، فَإِنَّ الْمَرأة إِذَا زَنَتْ وَأَقِيمَ عَلَيْها الْحَدُّ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَها أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزُوَّجِ بِهَا لأَجْلِ الْحَدِّ، وَإِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْها الرَّجْمُ ، وَالرَّجْمُ خِزْيٌّ ، وَمَنْ قَدْ أَمَرَ الله بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ، وَمَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعدَهُ، وَمَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعدَهُ، وَمَنْ أَنْ عَلَيْها الرَّجْمِ فَقَدْ أَخْزَاهُ، وَمَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعدَهُ،

قلت: فأخبرني يابن رسول الله عن أمر الله لنبيّه موسى عليه (فاخلع نعلَيك إنّك بالواد المقدَّس طوى في فيانٌ فقهاء الفريقين يزعَمون أنّها كانت من إهاب الميتة. فقال عليه : مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى مُوسَى

وَاسْتَجْهَلَهُ فِي نُبُوِّتِهِ ، لأَنَّهُ مَا خَلا الأَمْرُ فِيها مِنْ خَطِيتَتَيْنِ ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مُوسَى فِيهِما جَائِزَةً أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ جَائِزَةً جَازَلَهُ لَبُسُهُما فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً فَلَيْسَتْ بِأَقْدَسَ وَأَطْهَرَ مِنَ الصَّلاةِ . وَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ فِيهِما فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى مُوسَى مَنَ الصَّلاةِ . وَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ فِيهِما فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْحَلالَ مِنَ الْحَرَامِ ، ومَا عَلِمَ مَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ وَما لَمْ تَجُوزُ ، وَهَا كُورُ وَهِ الصَّلاةُ وَما لَمْ تَجُورُ ، وهَا عَلِمَ مَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ وَما لَمْ تَجُوزُ ، وهَا عَلِمَ مَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ وَما لَمْ تَجُوزُ ، وَهَا كُورُ اللَّهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ مَا تَجُودُ وَهِ الصَّلاةُ وَما لَمْ عَلَى مُوسَى وَهَا تَعُونُ وَهِ الصَّلاةُ وَما لَمْ تَكُونُ وَلِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها . قال: إِنَّ مُوسَى نَاجَى رَبَّهُ بِالْوَادِ الْسَمُقَدَّسِ فَقَال: يَا رَبِّ إِنِّي قَدْ أَخْلَصْتُ لَكَ الْسَمَحَبَّةَ مِنِّي، بِالْوَادِ الْسَمُقَدِّسِ فَقَال: يَا رَبِّ إِنِّي قَدْ أَخْلَصْتُ لَكَ الْسَمَحَبَّةَ مِنِّي، وَغَسَلْتُ قَلْبِي عَمَّنْ سِوالاً وَكَانَ شَلِايدَ الحُبِّ لأَهْلِهِ وَقَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَخَسَلْتُ فَلِيكَ مِنْ قَلْبِكَ إِنْ كَانَتْ عَبَّتُكَ لِي وَالْحَلَعْ نَعْلَيْكَ مِنْ قَلْبِكَ إِنْ كَانَتْ عَبَّتُكَ لِي خَالِصَةً، وَقَلْبُكَ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى مَنْ سِوايَ مَغْسُولاً.

قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ عَنْ تَأْوِيلِ "كهيعص". قال: هذه الحُرُوفُ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ، أَطْلَعَ اللهُ عَلَيْها عَبْدَهُ زَكِرِيّا، ثُمَّ قَصَّها عَلَى الْحُرُوفُ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ، أَطْلَعَ اللهُ عَلَيْها عَبْدَهُ زَكِرِيّا، ثُمَّ قَصَّها عَلَى مُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ زَكْرِيّا سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُعَلّمَهُ أَسْهَاءَ الْخَمْسَةِ ، فَأَهْبَطَ عَلَيْهِ جَبْرِيْهِلَ فَعَلَّمَهُ إِيَّاها، فَكَانَ زَكْرِيّا إِذَا ذَكَرَ مُحَمَّداً وَعَلِيّاً وَفاطِمَة وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ شُرِي عَنْهُ حَمَّهُ، وَانْجَلَى كَرْبُهُ، وَإِذَا ذَكَرَ الْحُسَيْنَ مَرِي عَنْهُ حَمَّهُ، وَانْجَلَى كَرْبُهُ، وَإِذَا ذَكَرَ الحُسَيْنَ مَنْ خَنَقَتُهُ الْعَبْرَةُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْبُهْرَةُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا إِلْهِي مَا بَالِي إِذَا ذَكَرْتُ الْحُسَيْنَ تَدْمَعُ عَيْنِي الْعَبْرَةُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْبُهْرَةُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا إِلْهِي مَا بَالِي إِذَا ذَكَرْتُ الْحُسَيْنَ تَدْمَعُ عَيْنِي أَرْبَعاً مِنْهُمْ تَسَلَيْتُ بِأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِي، وَإِذَا ذَكُرْتُ الْحُسَيْنَ تَدْمَعُ عَيْنِي وَتَعُورُ وَفَرَقٍ ؟ فَأَنْبَأَهُ اللهُ تَعالَى عَنْ قِصَيْهِ، وقال: "كَهيعص" فَالْكَافُ وَتَتُورُ وَفَرَقٍ ؟ فَأَنْبَأَهُ اللهُ تَعالَى عَنْ قِصَيْهِ، وقال: "كهيعص" فَالْكَافُ

«اسْمُ كَوْبَلا». وَ«الْحَدَاءُ» هَـلاكُ الْعِيثْرَةِ. وَ«الْيَسَاءُ» يَزِيدُ، وَهُـوَ طَـالِمُ الْحُسَيْنِ ﷺ. وَ«الْعَيْنُ» عَطَشُهُ. و«الصَّادُ» صَبْرُهُ.

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ زَكَريًا لَمْ يُفَارِقْ مَسْجِدَهُ ثَلاثَةَ أَيَّام ، وَمَنَعَ فِيها النَّاسَ مِنَ الذُّخُولِ عَلَيْهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ ، وَكَانَتْ نُدْبَتُهُ ﴿ إِلَّهِي أَتُفَجِّعُ خَيْرَ خَلْقِكَ بِوَلَدِهِ إِفِي أَتُنْزِلُ بَلْوَى هَذِهِ الرَّزِيَّةِ بِفِنائِهِ، إِلْهِي أَتُلْبِسُ عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ ثِيابَ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ، إِلَى أَتْحِلُّ كُرْبَةَ هَذِهِ الْفَحِيعَةِ بِسَاحَتِهِا ؟؟! ثُمَّ كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً ثُقِرُّ بِهِ عَيْنِي عَلَى الْكِبَرِ، وَاجْعَلْهُ وَارِثاً وَصِيّاً، وَاجْعَلْ محلَّه مِنِّي مَحَلَّ الْحُسَيْنِ، فَإِذا رَزَقْتَنِيهِ فَافْتُنِّي بِحُبِّهِ، ثُمَّ فَجَّعْنِي بِهِ كَمَا تُفَجِّعُ مُحَمَّداً حَبِيبِكَ بِوَلَدِهِ . فَرَزَقَهُ اللَّهُ يَحْيَى وَفَجَّعَهُ بِهِ. وَكَانَ خَمْلُ يَحْيَى سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخَمْلُ الْحُسَيْنِ ﴿ لِلَّهِ كَذَٰلِكَ، وَلَهُ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. قلت : فأخبرني يـا مـولاي عـن العلّـة الّتي تمنـع القـوم مـن اختيـار إمـام لأنفسهم، قال: مُصْلِحٌ . أَوْ مُفْسِدٌ؟ قُلْتُ: مُصْلِحٌ، قال: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ خِيرَتُهُمْ عَلَى الْمُفْسِدِ بَعْدَ أَنْ لا يَعْلَمَ أَحَدٌ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ غَيْرِهِ مِنْ صَلاحٍ أَوْ فَسادٍ؟ قُلْتُ: بَلَى. قال: فَهِيَ الْعِلَّةُ، وَأُورِدُها لَكَ بِبُرْهَانٍ يَنْقَادُ لَهُ عَقْلُكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الرُّسُلِ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللهُ تَعَالَى ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ ، وَأَيَّدَهُمْ بِالْوَحْيِ وَالْعِصْمَةِ إِذْ هُـمْ أَعْلامُ الْأُمَّم، وَأَهْدَى إِلَى الاختيارِ مِنْهُمْ مِثْلُ مُوسَى وَعِيسَى ﷺ ، هَلْ يَجُوزُ مَعَ وُفُورِ عَقْلِهِما وَكَهَالِ عِلْمِهِمَا إِذَا حَمَّا بِالإِخْتِيارِ أَنْ يَقَعَ خِيرَتُهُمَا عَلَى الْمُنَافِقِ وَهُمَا يَظُنَّانِ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ؟ قُلْتُ: لا. فَقَال: هذَا مُوسَى كَلِيمُ اللهِ، مَعَ وُفُورِ عَقْلِهِ وَكَمَالِ عِلْمِهِ وَنُوُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، اخْتَارَ مِنْ أَعْيَانِ قَوْمِهِ وَوُجُوهِ عَسْكَرِهِ لِمِيقَاتِ رَبَّهِ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ الْمَنَافِقِينَ، قَالَ مِنْ لَا يَشُكُّ فِي إِيهَانِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ، فَوَقَعَتْ خِيرَتُهُ عَلَى الْمُمْنَافِقِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنا - إلى قَوْلِهِ - لَنْ اللهُ تَعالَى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنا - إلى قَوْلِهِ - لَنْ أَوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلُوهِمْ ﴾ . فَلَهُ وَجُدْنا اخْتِيارَ مَنْ قَدِ اصْطَفاهُ اللهُ لِلنَّبُوّةِ وَاقِعاً عَلَى الأَفْسَدِ دُونَ الأَصْلَحِ، وَجَدْنا اخْتِيارَ إِلّا لِمَنْ يَعْلَمُ مَا وَجُدُنا الْخَتِيارَ مِنْ قَدِ اصْطَفاهُ اللهُ لِلنَّبُوّةِ وَاقِعاً عَلَى الأَفْسَدِ دُونَ الأَصْلَحِ، فَلَهُ مِنْ اللهُ لِلنَّالَةِ فَا عَلَى الأَفْسَدِ دُونَ الأَصْلَحِ، فَلَا اللهُ لِلنَّهُ وَلَا الْمُعَلِمُ وَلَا الْمُنْ يَعْلَمُ مَا لَيْ اللهُ لِلْمُ اللهُ لِللْمُ لَيْ وَالْمُ اللهُ لِللْمُ اللهُ لِللْمُ اللهُ لِللْمُ الْمُ لَا إِنْ اللهُ اللهُ لِللْمُ اللهُ لِللْمُ اللهُ اللهُ لِللْهُ اللهُ لِللْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَالِمُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ قَالَ مَوْلانَا: يَا سَعْدُ وَجِينَ ادَّعَى خَصْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحَرَجَ مَعَ نَفْسِهِ مُحْتَارَ هِذِهِ الأُمَّةِ إِلَى الْعَارِ إِلّا عِلْماً مِنْهُ أَنَّ الْحِلافَةَ لَهُ مِنْ الْخُرَجَ مَعَ نَفْسِهِ مُحْتَارَ هِذِهِ الأُمَّةِ إِلَى الْعَارِ إِلّا عِلْماً مِنْهُ أَنَّ الْحِلافَةَ لَهُ مِنْ الْحُدُهِ ، وَآنَهُ هُوَ الْمُقَلَّدُ أُمُورَ التَّأْوِيلِ ، وَالْمُلْقَى إِلَيْهِ أَزِمَّةُ الأُمَّةُ ، وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فِي لَمَّ السَّعْفِ وَسَدِّ الْحُلُلِ وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَتَسْرِيبِ الجُيُوشِ الشَّعْفِ وَسَدِّ الْحُلُلِ وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَتَسْرِيبِ الجَيُوشِ الشَّعْفِ وَسَدِّ الْحُلُلِ وَإِقَامَةِ الحُدُودِ، وَتَسْرِيبِ الجَيُوشِ الْمُعْفِقِ مِلا الشَّعْفِ وَسَدِّ المُثَلِّ وَإِقَامَةِ الحَدُودِ، وَتَسْرِيبِ الجَيْوشِ المُعْتَعِ بِلاهِ الْكُفُو، فَكَمَا أَشْفَقَ عَلَى نُبُوتِهِ أَشْفَقَ عَلَى خِلافَتِهِ ، إِذْ لَمْ يَكُن مِنْ عَنْ مَنْ عَلَى فَعْلَمُ السَّعْفَةُ مِنْ عَيْرِهِ إِلَى مُحَلِيقِهِ مِنْ الشَّرِ مُسَاعَدَةً مِنْ عَيْرِهِ إِلَى مُحْلَولِ يَسْتَخْفِي فِيهِ ، وَإِنَّى أَبَاتَ عَلِيّاً عَلَى فِواشِهِ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُن مِن الشَّرِ مُسَاعَدَة مِنْ عَيْرِهِ لَلْ الْمُعْتَولِ يَسْتَخْفِي فِيهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ قُتِلَ لَمْ يَتَعَدُّرَ عَلَيْهِ لِللهَ مَعْنَالِهِ إِلَيْهُ مُ وَعِلْمِهِ أَنَّهُ إِنْ قُتِلَ لَمْ يَتَعَدُّرَ عَلَيْهِ نَصْبُ عَيْرِهِ مَلَاهُ إِلْهُ وَلَيْهِ لِللهَ النَّهُ عَلَى فِي الْمَاتِهُ لِللهُ مُعْلُودٍ اللّي يَصَلَّهُ إِلْهُ وَلَهُ إِلَى الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى اللْمَاتُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللْمَعَيْقِ اللْهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللْعَلَمُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مَا الللّهُ اللهُ اللْهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الْمُعْلِي الللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ

فَهَلَّا نَقَضْتَ عَلَيْهِ دَعْوَاهُ بِقَوْلِكَ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ». فَجَعَلَ هذِهِ مَوْقُوفَةً عَلَى أَعْبَارِ الأَرْبَعَةِ الَّذِينَ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي مَذْهَبِكُمْ.

فكانَ لا يَجِدُ بُدًا مِنْ قَوْلِهِ لَكَ: بَلَى، قُلْتَ: فَكَيْفَ تَقُولُ حِينَفِهِ: أَلَيْسَ كَمَا عَلِمَ رَسُولُ اللهِ أَنَّ الْجِلافَةَ مِنْ بَعْدِهِ لأَبِي بَكْرٍ ، عَلِمَ أَنَّهَا مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ لِعُمَرَ وَمِنْ بَعْدِ عُمَرَ لِعُشَهَانَ وَمِنْ بَعْدِ عُشْهَانَ لِعَلِيَّ .

فَكَانَ أَيْضاً لا يَجِدُ بُدًا مِنْ قَوْلِهِ لَكَ: نَعَمْ، ثُمَّ كُنْتَ تَقُولُ لَهُ: فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ يُخْرِجَهُمْ جَيِعاً عَلَى التَّرْتِيبِ إلى الْغَارِ وَيُشْفِقَ عَلَى التَّرْتِيبِ إلى الْغَارِ وَيُشْفِقَ عَلَى إلَّهُ عَلَى أَنْ يُخْرِ ، وَلا يَسْتَخِفُ بِقَدْرِ هُ وُلا و التَّلاثَةِ بِتَرْكِهِ إِيَّاهُمْ وَتَخْصِيصِهِ أَبَا يَكُر وَإِخْرَاجِهِ مَعَ نَفْسِهِ دُونَهُمْ.

وَلَمَّا قال: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ أَسْلَمَا طَوْعاً أَوْ كَرِها ؟ لَمِ أَمُّ لَكُ اللهُ وَبَلُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْ

قال سعد: فحمدنا الله تعالى على ذلك ، وجعلنا نختلف بعد ذلك اليوم إلى منزل مولانا أيّاماً، فلا نرى الغلام بين يديه ، فلمّا كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل بلدنا وانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائماً وقال: يابن رسول الله قد دنت الرِّحلة واشتدَّت المحنة، فنحن نسأل الله تعالى أن يصلّي على المصطفى جدِّك، وعلى المرتضى أبيك ، وعلى سيَّدة النساء أمّك ، وعلى سيَّدي شباب أهل الجنّة عمّك وأبيك ، وعلى الأثمّة الطاهرين من بعدهما آبائك، وأن يصلّي عليك وعلى ولذك ، ونرغب إلى الله أن يعلي كعبك ويكبت عدوَّك، ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لهائك.

قال: فلمّ قال هذه الكلمات استعبر مولانا حتى استهلّت دموعه وتقاطرت عبراته ثمّ قال: يَا ابْنَ إِسْحَاقَ لا تَكَلَّفُ فِي دُعَائِكَ شَطَطاً، فإنّكَ مُلاقٍ الله تَعالَى فِي صَدْرِكَ هذا، فَخَرَّ أَحْمَدُ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ فإنّكَ مُلاقٍ الله تَعالَى فِي صَدْرِكَ هذا، فَخَرَّ أَحْمَدُ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قال: سَأَلْتُكَ بِاللهِ وَبِحُرْمَةِ جَدِّكَ إِلّا شَرَّ فَتني بِخِرْقَةٍ أَجْعَلُها كَفَنا، فَأدخل مولانا يده تحت البساط فاخرج ثلاثة عشر درهما فقال: خُذها وَلا تُنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ غَيْرَها، فَإِنَّكَ لَنْ تُعْدَمَ مَا سَأَلْتَ، وَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعالَى لَنْ يُضِيعً أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمّلاً.

قال سعد فلم انصر فنا بعد منصر فنا من حضرة مولانا من حلوان على ثلاثة فراسخ حُمَّ أحمد بن إسحاق، وثارت به علة صعبة أيس من حياته فيها، فلم وردنا حلوان ونزلنا في يعض الخائات دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطناً بها، ثمَّ قال: تفرَّقوا عني هذه الليلة واتركوني وحدي، فانصر فنا عنه ورجع كلُّ واحد منّا إلى مرقده.

قال سعد: فلمّا حان أن ينكشف اللّيل عن الصبح أصابتني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم (خادم مولانا أبي محمّد عليه وهو يقول: أحسن الله بالخير عزاكم، وجبر بالمحبوب رزيّتكم، قد فرغنا من غسل صاحبكم ومن تكفينه، فقوموا لدفنه، فإنّه من أكرمكم محلًا عند سيّدكم. ثمّ غاب عن أعيننا، فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حتى قضينا حقّه، وفرغنا من أمره - رَالِه الله عنه المرة على رأسه بالبكاء والعويل حتى قضينا حقه،

#### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٥٤ ب ٤٣ ح ٢١ - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال: حدثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشاء البغداديّ قال: حدثنا أحمد بن أحمد بن سهل الشيبانيُّ قال: حدثنا أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله القمّيُّ قال: كنت امرءاً لهجاً بجمع الكتب المشتملة على عوامض العلوم ودقائقها، كلفاً باستظهار ما يصحُّ لي من حقائقها، مغرماً بحفظ مشتبهها ومسخلقها، شحيحاً على ما أظفر به من معضلاتها ومشكلاتها، متعصباً لمذهب الإمامية، واغباً عن الأمن والسلامة في إنتظار التنازع والتخاصم والتعدي إلى التباغض والتشاتم، معياً للفرق ذوي المخلاف، كاشفاً عن مثالب أثمتهم، هتاكاً لحجب قادتهم، إلى أن بليت بأشد النواصب منازعة، وأطولهم مخاصمة، وأكثرهم جدلاً، وأشنعهم بسؤالاً، وأثبتهم على الباطل قدماً.

فقال ذات يوم - وأنا أناظره -: تَباً لك ولأصحابك يا سعد ، إنّكم مَعاشر الرَّافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما، وتجحدون من رسول الله ولايتهما وإمامتهما، هذا الصَدُيق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته، أما علمتم أنَّ رسول الله ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلا علماً منه أنَّ الخلافة له من بعده، وأنّه هو المقلد لأمر التأويل والملقى إليه أزمة الأمة، وعليه المعول في شعب الصدع، ولم الشعث، وسلم الخلل، وإقامة الحدود، وتسريب الجيوش لفتح بلاد الشرك، وكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته، إذ لبس من حكم الإستتار والتواري أن يروم الهارب من الشرِّ مساعدة إلى مكان يستخفي فيه، ولمّا رأينا النبيَّ متوجّها إلى الانجحار، ولم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة من أحد استبان لنا قصد رسول الله بأبي بكر للغار للعلّة الّتي شرحناها، وإنّما أبات علياً على فراشه لما لم يكن يكترث به، ولم يحفل به لاستثقاله، ولعلمه بأنه إن قتل لم يتعذّر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها.

قال سعد: فأوردت عليه أجوبة شتى، فما زال يعقّب كلَّ واحد منها بالنقض والرَّدُّ علىً، ثمُّ قال: يا سعد ودونكها أخرى بمثلها تخطم أنوف الرَّوافض، ألستم تزعمون أنَّ الصدَّيق المبرَّأ من دنس الشكوك والفاروق المحامى عن بيضة الإسلام كانا يسرَّان النفاق، واستدللتم بليلة العقبة، أخبرني عن الصدّيق والفاروق أسلما طوعاً أو كرها؟ قال سعد: فاحتلت لدفع هذه المسألة عني خوفاً من الإلزام وحذراً من أنّي إن أقررت له بطوعهما للاسلام احتج بأنّ بدء النفاق ونشأه في القلب لا يكون إلا عند هبوب روائح القهر والغلبة، وإظهار البأس الشديد في حمل المرء على من ليس ينقاد إليه قلبه، نحو قول الله تعالى: ﴿ فَلَمّ الله الله وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمنا رَأُوا بَأْسَنا قَالُوا آمّنا بالله وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمنا رَأُوا بَأْسَنا فَالُوا آمّنا بالله وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمنا رَأُوا بَأْسَنا فَالُوا آمّنا بالله وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمنا وَان قلت : أسلما كرها كان يقصدني بالطعن ، إذ لم تكن ثمّة سيوف منتضاة كانت تربهما البلس.

قال سعد: فصدرت عنه مزوراً قد انتفخت أحشاتي من الغضب، وتقطع كبدي من الكرب، وكنت قد اتخذت طوماراً وأثبت فيه نيفاً وأربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيباً، على أن أسأل عنها خيبر أهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد طائبة، فارتحلت خلفه وقد كان خرج قاصداً نحو مولانا بسر من رأى، فلحقته في بعض المنازل، فلما تصافحنا قال: بخبر لحاقك بي. قلت: الشوق ثم العادة في الاسولة. قال: قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة، فقد برع بي القرم إلى لقاء مولانا أبي محمد عليه وأنيا أريد أن أسأله عن معاضل في التأويل ومشاكل في التنزيل، فدونكها الصحبة المباركة فإنها تقف بك على ضفة بحر لا تنقضى عجائه، ولا تفنى غرائبه، وهو إمامنا.

فوردنا سرَّ من رأى فانتهينا منها إلى بـاب سيّدنا فاستأذنّا ، فخـرج علينـا الإذن بالـدَّخول عليه، وكان على عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطّاه بكـساء طبـري فيـه مائــة وستّون صرَّة من الدَّنانير والدَّراهم، على كلّ صرّة منها ختم صاحبها.

قال سعد: فما شبّهت وجه مولانا أبي محمّد عليه حين غشينا نور وجهه إلا ببدر قد استوفى من لياليه أربعاً بعد عشر، وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، على رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف بين واوين، وبين يدي مولانا رمّانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب القصوص المركّبة عليها، قد كان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البصرة، وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به على البياض شيئاً قبض الغلام على أصابعه، فكان مولانا يدحرج الرّمّانة بين يديه ويشغله بردّها كيلا يصدّه عن كتابة ما أراد. فسلمنا عليه فألطف في الجواب. وأوماً إلينا بانجلوس ، فلمّا فرغ من كتبة البياض الذي

كان بيده ، أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طيّ كسائه فوضعه بين يديه ، فنظر الهاديُ عَلَيْكُة إلى الغلام وقال له:

\*: دلائل الإمامة: ص ٢٧٤ (٥٠٥ ع ٢٩٤ ط ج). وأخبرني أبو القاسم عبد الباقي بن بزداد بن عبد الله البزاز، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الثعالبي قراءة في يوم الجمعة مستهل رجب سنة سبعين وثلاثمانة قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحبى العطار، عن سعد بن عبد الله بن خلف القمّي قال: بتفاوت إلى قوله: «فلا نرى الغلام عليه » وفيه: «... وأقشعهم ... وتسرية ... بلاد الكفر ... إلى الأحجار ... تحطم آناف ... تراها الناس ... خير أهل بلدي ... بعض المناهل ... بي الشوق ... إلا حل منها والاحرم ... داري السكة ... عني غرتك ... من خصلتين ... سواي مشغول ... عليه الهموم ... رضيا يوازي متحله ... تسلّطا على العرب ... وتابعاه طمعاً ».

نوادر المعجزات: ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ح و الرومنها: قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، كما في رواية دلائل الإمامة بالحتصار من قوله : ﴿ فَالْحَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدِّسُ ﴾ إلى قوله: «والصاد صيره».

نالاحتجاج: ج٢ ص ٤٦١ ـ بتفاوت كثير مرسلا، عن سعد بن عبد الله القمى.

الثاقب في المناقب: ص٥٨٥ ب١٥ ح ٥٣٤ ـ مختصراً بتفاوت، مرسلاً، عن سعد بن عبد الله.

الخراثج والجرائح: ج١ ص ٤٨١ ب١٣ ح ٢٢ ـ مختصراً بتفاوت، مرسلاً، عن سعد بن عبد الله.

ث: تأويل الآيات الظاهرة: ج١ ص ٢٩٩ ح١ - مختصراً، عن الإحتجاج.

إرشاد القلوب: ج ١ ص ٤٢١ ـ مختصراً، عن أبي جعفر بن بابويه، يرفعه إلى سعد بن عبد الله.

الأنوار المضيئة: ص ١٤٥ ف ١٠ - كما في كمال الدين بتفاوت، عن ابن بابويه، وفيه:
 وأيثار ... والتعادي ... أزمة التنزيل ... متوجّهاً إلى الاحجاب يحطم ... ما بين الأحل والأحرم ... أزيد بها لك ... علمنا أن الإختيار لا يجوز ... الشهادة بالوحدانية ».

نوادر الأخبار؛ ص١١٦ ح٢ ـ عن الإحتجاج.

إثبات الهداة: ج١ ص١١٥ ب٦ ف٥ ح١٦٦ -عن كمال الدين.

وفي: ص١٩٦ ب٧ ف١٦٠ ح١٠٦ ـ بعضه، عن الخرائج.

وفي: ج٣ ص ٦٧١ ب٣٣ ف ١ ح ٤١ ـ عن كمال الدين، بعضه.

وفي: ص ٦٩٥ ب٣٣ ف٣ ح ١٢١ ـ بعضه عن الخرائج.

\*: هداية الأمة: ج٧ ص ٢٠٠ ح ٢١٦ - مرسلاً، عن الإمام صاحب الزمان عليه كما في رواية كما الدين باختصار كثير من قوله: وإن المرأة إذا زنت إلى قوله: ولأجل الحدي. وفي: ص ٤٢٤ ح ٢٦ - مرسلاً، عن الإمام المهدي عليه كما في رواية كمال الدين باختصار كثير عن قوله: والفاحشة المبينة إلى قوله: وغير منحصرة فيها».

\*: وسائل الشيعة: ج١٣ ص٢٧٦ ب٢٩ ح٢١ ـ عن كمال الدين، بعضه.

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢١٢ ب١٥ ح٢ ـ كما في كمال الدين بتفاوت عن ابن بابويه، وفيه:
 «٠٠٠ مستخلقها٠٠٠ فما زال يقصد٠٠٠ خير أهل بلدي٠٠٠ هذه الجملة٠٠٠ غرتك٠٠٠ يشق
 به٠٠٠ وجبر بالخير ».

وفي: ص٧٢٥ ـ بعضه عن مسند فاطمة.

 تبصرة الولى: ص٩٣ ح٤٨ ـ عن ابن بابويه بتفاوت.

البرهان: ج٣ ص٣ ح٣ - كما في كمال التدين، عن ابن بابويه، بعضه، وفيه: «... إلى لقاء... تسأل عنها... فأهبط الله عليه جبرئيل... والحين سري عنه... بساحتها... عند الكثير... ثم أفجعني كما... ».

☆: مدينة المعاجز: ج٨ ص ٤٥ ح ٢٦٧٦ ـ بعضه، عن غيبة ابن بابويه، والظاهر أنه كمال الدين.
 وقي: ص ٤٩ ح ٢٦٧٧ ـ كما في دلائل الإمامة، عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.
 وقي: ص ١٥٩ ح ٢٧٦١ ـ عن الخرائج.

عوالم الإمام الحسين: ص١٠٧ - ١٠٨ ح١ - عن الإحتجاج.

البحار: ج١٦ ص ٦٥ ب٣ ح٤ عن الإحتجاج.

وفي: ج٣٨ ص٨٨ ب ٢٠ ح ١٠ - بعضه، عن كمال الدين، وفيه: «٠٠٠ حياض الهلكة بجهلك ١٠٠٠ عزيك ١٠٠٠ فإذا كان وفاة خلى لهن ١٠٠٠ ه. ثم أشار إلى مثله في الإحتجاج. وفي: ج٥٢ ص ٧٨ ب ١٩ ح ١ - عن كمال الدين، نقله بتمامه، وفيه: «١٠٠٠ بين الإحلّ والأحرم منها ١٠٠٠ إرثاً له من أخيه خمسة وأربعون ١٠٠٠ صاحب هذه الجملة ١٠٠٠ مدة قيض (في) انتهائها لذلك الغزل سارقاً ١٠٠٠ إلى الغلام عمّا بدا ١٠٠٠ طلقهن وفاته ١٠٠٠ كان وفاة ١٠٠٠ من خطبين ١٠٠٠ فيها جائزة ١٠٠٠ الحرام وعلم ما جاز فيه الصلاة ١٠٠٠ والحسن من التزويج ١٠٠٠ من خطبين ١٠٠٠ فيها جائزة ١٠٠٠ الحرام وعلم ما جاز فيه الصلاة ١٠٠٠ والحسن

سرى عنه ... ثم أفجعني به ... ببرهان يثق به ... أنزل الكتب عليهم ... ما أخرج مع نقسه ... الهارب من البشر ... ولاستثقاله ... كاذب في دعواه فأتيا ... فلدخل عليه وانصرف ... كهلان من أرضنا ... به ثم أشار إلى مثله في دلائل الإمامة، وكذا في الإحتجاج. ثم قال « أقول: قال النجاشي بعد توثيق سعد والحكم بجلالته: لقي مولانا أبا محمد عليه ورأيت بعض أصحابنا يضغفون لقاءه لأبي محمد عليه ويقولون هذه حكاية وموضوعة عليه. أقول: الصدوق أعرف بصدق الأخبار والوثوق عليها من ذلك البعض الذي لا يعرف حاله، ورد الأخبار التي تشهد متونها بصحتها بمحض الظن والوهم مع إدراك سعد زمانه عليه وإمكان ملاقاة سعد له المنافج إذ كان وفاته بعد وفاته عليه بأربعين سنة تقريباً، ليس إلا للإزراء بالأخبار، وعدم الوثوق بالأخبار، والتقصير في معرفة شأن الأئمة الأطهار، إذ وجدنا أن الأخبار المشتملة على المعجزات الغريبة إذا وصل إليهم فهم إمّا يقدحون فيها أو في راويها بل ليس جرم أكثر المقدوحين من أصحاب الرجال إلا نقل مثل تلك الأخبار »

وفي: بج ١٠٤ ص ١٨٥ ب٨ ح ١٤ ـ بعضه، عن الإحتجاج.

\*: نور الثقلين: ج٥ ص ٣٥١ ح ٢١ ـ بعضه، عن كمال الدين.

وفي: ص ٣٧١ ح ١٥ ـ بعضه، عن كمال الدين، وفيه : ٢٠٠٠ إلى لقاء ١٠٠٠ تـ سأل عنها ١٠٠٠ واسقطها من تشرف الأمهات ومن شرف أمومة ٢٠٠٠».

\*\*

☆: ينابيع المودة: ج٣ ص٣١٩ ب٨ ح٥ ـ بعضه، عن الغيبة.

# الإمام المهدئ عصله يكسبه الخضرَ وذا القرنين

آدَمَ اللهِ وَلا يُحَلِّهِ إِلَى اللهُ قَبَارَكَ وَتَعَالَى المَ يُحَلِّهِ الأَرْضَ مُنْدُ خَلَقَ الْمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَلِهِ يُتُوْمُ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ للهِ عَلَى خَلْقِهِ، بِهِ يَدْفَعُ الْبَلاءَ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَبِهِ يُتَزَّلُ الْغَيْثَ، وَبِهِ يُغُرِّجُ بَرَكَاتِ الأَرْضِ. اللهُ فَمَن الإمام والحليفة بعدَك؟ فنهض عليه قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فَمَن الإمام والحليفة بعدَك؟ فنهض عليه مسرعاً فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه علام كأنَّ وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء الثلاث سنين، فقال: يَا أَحْدَ بُننَ إِسْحاق لَوْلا كَرَامَتُكَ عَلَى اللهِ فَن وَعَلَى حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ ابني هذَا، إِنَّهُ سَمِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ فَن وَعَلَى حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ ابني هذَا، إِنَّهُ سَمِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ ابني هذَا، إِنَّهُ سَمِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ ابني هذَا، إِنَّهُ سَمِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى مُنَاكُ فِي عَلْمُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِقَتْ جَوْراً وَظُلُماً. يَا أَحْدَ بُنَ إِسْحَاق مَثْلُهُ فِي هذِهِ الأُمَّةِ مَثُلُ الحِيرِ عَلَيْهِ، وَمَثَلُهُ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَيْعِيمِ وَوَقَقَهُ فِيهَا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ.

فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئنُّ إليها قلبي؟ فنطق الغلام عَلَيُّة بلسان عربي فصيح فقال: أنا بَقِيَّةُ اللهِ في أَرْضِهِ، وَالْـمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ، فَلا تَطْلُبُ أَنْراً بَعْدَ عَيْنِ يَا أَحْدَ بْنَ إِسْحاق. فقال أحمد بن إسحاق. فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فَرحاً، فلمَّا كان من الغد عُدْتُ

إليه فقلت له: يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بها مننت به علي ، فها السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال: طُولُ الْغَيْبَةِ يَا أَخْمَدُ. قلت: يا ابن رسول الله وإنَّ غيبته لتطول؟ قال: إِي وَرَبِّي حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هذَا الأَمْرِ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَلا يَبْقَى إِلّا مَنْ أَخَذَ الله عَلَى عَهْدَهُ لِولايَتِنا، وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الإِيهَانَ وَأَيْدَهُ بِرُوحِ مِنْهُ.

يَا أَخْدَ بْنَ إِسْحَاقَ: هذَا أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَمِيرٌ مِنْ سِرٌ اللهِ، وَغَيْبٌ مِنْ غَيْبِ اللهِ، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَاكْتُمْهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، تَكُنْ مَعَنا غَدَّا فِي عِلَيْنَ. قال مصنف هذا الكتاب فَ الله السمع جذا الحديث إلّا من علي بن عبدالله الورَّاق، وجدت بخطّه منبتاً فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إستحاق على كا ذكرته ؟ .

### الصادر

- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٣٨٤ ب ٣٨ ح ١ -حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبد الله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن على على الله وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لى مبتدئاً:
  - الخرائج والجرائح: ج٣ ص١٧٤ ح ٦٠ بعضه، مرسلاً، عن الحسن العسكري ﷺ.
- إعلام الورى: ص٤١٦ ب٢ ف٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه.
  - الغُمّة: ج٣ ص٣١٦ عن إعلام الورى -
  - الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣١ ب ١١ ف٣ مختصراً عن ابن بابويه.
    - : منتخب الأنوار المضيئة: ص ٤٠ ف٣ ـ عن الخرائج.
    - ﴿ أَثِيَاتُ الْهِدَاةُ: جِ ١ ص ١١٣ بَ٦ فَ٥ حِ١٥٣ ـ عَن كَمَالُ أَنْ يَنْ.

وقي: ج٣ ص٤٧٩ ب٣٢ ف٥ ح ١٨٠ -عن كمال الدين.

وفي: ص٦٦٥ ب٣٣ ف ١ ح ٣١ ـ بعضه، عن كمال المدين. وقبال : « ورواه الطبرسي فسي كتابه إعلام الورى عن ابن بابويه مثله ».

- ◊: مدينة المعاجز: ج٨ ص٨٧ ٧٠ ح ٢٩٨٢ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
  - يتابيع المعاجز: ص٣١٣ ب ٢١ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
  - ★: حلية الأبرار: ج٥ ص٢٠٢ ب١٣ ح١٦ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
    - ÷: تبصرة الولي: ص١٣٨ ح٥٨ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
      - ⇒: البحار: ج٥٢ ص ٢٢ ب١٨ ح١٦ \_عن كمال الدين.
      - نور الثقلين: ج٢ ص٣٩٢ ح٣٩٢ ـ بعضه، عن كمال الدين.

وفي: ج٥ ص ٢٧١ ح ٧١ ـ عن كمال الدين إ

- الأنوار البهية: ص٣٥٥ ـ كما في رواية كمال الدين سنداً ومتناً.
  - \*: منتخب الأثر: ص ٢٢٩ ف ٢ ب ٢٠ ح ٥ عن كمال الدين.

مرزتحية تكويز كالان اسدوى

ينابيع المودّة: ج٣ ص٣١٧ ب٨١ ح٢ - كما في كمال الدين، عن كتاب الغيبة.

# الإمام المهديُّ عليها هو السيف المسلول

[١٣٠٣] ١- «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ قَوْمٍ حَذَفُوا مُحكَماتِ الْكِتابِ، وَلَظَى وَالطَّامَّةُ الْأَرْبَابِ، وَالنَّبِيَّ وَساقِيَ الْكُوثَرِ فِي مَواطِنِ الْجُسابِ، وَلَظَى وَالطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وَلَعِيمَ يَوْمِ الْمَاآبُ، فَنَحُنُ السَّنامُ الأَعْظَمُ، وَفِينا النَّبُوَّةُ الْكُبْرَى، وَنَعِيمَ يَوْمِ الْمَاآبُ الْمُتَحَنُ السَّنامُ الأَعْظَمُ، وَفِينا النَّبُوَّةُ وَالْكُرْمَ، وَنَحْنُ مَنَارُ الْمُتَحَنِ وَالْعُرُوةُ الْوَثْقَى، وَالأَنْبِياءُ كَانُوا وَالإَمامَةُ وَالْكَرَمُ، وَنَحْنُ مَنَارُ الْمُتَدَى وَالْعُرُوةُ الْوَثْقَى، وَالأَنْبِياءُ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ مَنْ أَنُوارِنَا، وَيَقْتَقُونَ آثَارَتَا. وَسَيَظُهِرُ اللهُ مَهْدِينًا عَلَى الْحُلْقِ، وَالسَّيْفَ الْمُتَلُولَ لِإِظْهَارِ الْحُقَّى».

### الصادر

\*: مشارق أنوار اليقين: ص٤٨ ـ ومن ذلك ما وجد بخطه ﷺ أيضاً:ـ

وقال في آخره : ﴿ وهذا بخطُ الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بـن جعفـر بـن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علطية..

# العدل والرخاء في عصره ﷺ

[ ١٣٠٤] ١ - "سَأَلْتَ عَنِ الْقَائِمِ، فَإِذَا قَامَ قَضَى يَنْ النَّاسِ بِعِلْمِهِ كَقَضاءِ دَاوُدَ عَلَيْهِ، لا يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ. وَكُنْتَ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ لِحِمَّى الرَّبْعِ فَأَنْسِيتَ ، فَاكْتُبْ فِي وَرَقَةٍ وَعَلَّقَهُ عَلَى الْمَحْمُومِ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللهِ إِنْ شَاءَ الله: ﴿ فَهَا نَارُ كُولِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْراهِيمَ ﴾، فعلقنا عليه ما ذكر أبو محمد عليه فافاق \*.

### للصادر

- الكافي: ج ١ ص ٥٠٩ ح ١٣ إستحاق قال رحد ثني الجيمن بن ظريف قال: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمد الشائخ، فكتبت أسأله عن القائم شائخ اذا قام بما يقضي؟ وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمى الربع، فأغفلت خبر الحتى فجاء الجواب:
  - الإرشاد: ص٣٤٣ ـ كما في الكافي بتفاوت يسير، بسنده عن محمد بن يعقوب.
- الخرائج والجرائح: ج١ ص ٤٣١ ب ١٢ ح ١٠ . كما في الكافي بتفاوت يسير، مرسالة عن
   الحسن بن ظريف.
  - الدعوات: ص٢٠٩ ح ٥٦٧ كما في الكافي، مرسلاً، عن الحسن بن ظريف.
    - الثاقب في المناقب: ص٥٦٥ ح٤٠٥ بعضه، بتفاوت.
- المناقب ابن شهر آشوب: ج٤ ص ٤٣١ . كما في الكافي بتفاوت، مرسلاً، عن الحسن بن ظريف . وفيه: ٤٠٠٠ إذا قَامَ بالنّاس بم يَقَضي، يَقْضي بعلمه.
- إعلام الورى: ص٣٥٧ ف٣ ـ كما في الكافي بنفاوت يسير، عن محمد بن يعقوب.

 خشف الغُمّة: ج٣ ص٢٠٣ - عن الإرشاد.

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢٠٧ ب١٠ ح٧ - عن الخرائج.

الهداة: ج٣ ص٤٠٣ ب٣١ ح١٥ ـ عن الكافي.

وفي: ص٤٥٦ ب٣٢ - ٦٥ ـ بعضه عن الكافي.

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص ٣٢٠ ب٣٥ ح ١٠ - أوله، عن محمد بن يعقوب.

\*: البحار: ج٥٠ ص ٢٦٤ ب٣ ح ٢٤ ـ عن المناقب، والخرائج.

وفي: ص٢٦٥ ـ عن إعلام الورى، والإرشاد.

وفي: ج٥٦ ص ٣٢٠ ب٧٧ ح ٢٥ ـ عن الدعوات.

وفي: ج٩٥ ص٣١ ب٥٦ ح١٥ - عن الدعوات.

وفي: ص٦٦ ب٥٩ ح٤٦ ـ عن الخرائج.

﴿: نور الثقلين: ج٣ ص٤٣٧ ح٩٨ ـ عن الكافي.

\*: مستدرك الوسائل: ج١٧ ص٣٦٤ ب أحد عن الدعوات.

مرز تحية تركي والماسي وساوى

## تجديده على الساء المساجد على الستة

[١٣٠٥] ١ - ﴿إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَمَرَ بِهَدْمِ الْـمَنابِرِ الَّتِي فِي الْمَساجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمَساجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمُساجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمَساجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمَساجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمُسَاجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمُسَاجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمُسَاجِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمُسَاعِدِ، فَقُلْتُ فِي الْمُسْتَدَعَةُ لَمْ يَبْغِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### الميادر

- \*: دلائل الحميري: على ما في كشف العُمَّة.
- \*: إثبات الوصية: ص٢١٥ ـ وعنه ( سعد ) عن ابن هاشم قال: كنت عند أبي محمد عليه قال:
- \*: غيبة الطوسي: ص٢٠٦ ح١٧٥ كَرْكُولْ فَي إثبات الموصية يتفاوت يسير، وقال : « وروى سعد ابن عبد الله عن داود بن القاسم الجعفري قال : كنت عند أبي محمد طَائِيَة فقال: \_ وفيه:
   ١٠٠٠ المتنار والمتقاصير ٠٠٠ قَاقْبُل عَلَى ٤.
- إعلام الورى: ص٣٥٥ ب ١٠ ف٣ ـ كما في إثبات الوصية بتفاوت يسير، عن أحمد بن محمد بن عيّاش قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو هاشم، قال كنت عند أبي محمد الحسن عظية فقال: \_ وفيه: «... والمتقاصير ».
  - الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٥٣ ب١٢ ح٣٠ كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير.
- ☆: مناقب ابن شهر آشوب: ج٤ ص٤٣٧ ـ كما في إثبات الوصية بتفاوت يسير، مرسالاً، عن أبي هاشم.
  - - أنوادر الأخيار: ص٢٧٢ ح٧ عن غيبة الطوسي.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٤١٦ ب ٣١ ف٢ ح٤٨ ـ عن غيبة الطوسي وإعلام الورى، والخرائج،

وكشف الغُمّة، وكتاب ورّام بن أبي فراس، ولم نجده في مجموعة ورّام.

وفي: ص٥٠٦ ب٣٢ ف١٢ ح ٣١١ . أوله، عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٢٦٥ ب٣٢ ف٢٢ ح٤٢٥ - أوله، عن إعلام الورى.

البحار: ج٠٥ ص ٢٥٠ ب٢ ح٣ ـ عن غيبة الطوسي، وكشف الغُمّة، ومناقب ابن شهر
 آشوب، وإعلام الورى.

وفي: ج٥٢ ص٣٢٣ ب٧٧ ح٣٢ ء عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٨٣ ص٣٧٦ ح ٤٤ ـ عن كشف الغُمَّة، وأشار إلى مثله عن غيبة الطوسي.

۱۹ الوسائل: ج٣ ص٣٧٩ ب١٩ ح١ عن كشف الغُمّة، وأشار إلى مثله عن إثبات الوصية.

وفي: ص ٣٨٤ ب ٢٣ ـ عن الغيبة، وإثبات الوصية.

﴿: جامع أحاديث الشيعة: ج٤ ص٤٥٩ ب ١٢ ج٤ ، عن كشف الغُمّة، وأشار إلى مثله عن إثبات الوصية.

وفي: ص ٤٦٠ ـ عن مستدرك الوسائل وتراض سيري

## الدعاء له ﷺ

[١٣٠٦] ١- ٥٠٠٠ الصَّلَاةُ عَلَى وَلَيُّ الأَمْرِ الإمام الْـمُنْتَظَرِ صَاحِبِ الزَّمانِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ عَلِيٌّ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى وَلِيِّكَ وَابْنِ أَوْلِياتِكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ ، وَأَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ، وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً. اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ لِدِينِكَ، وَانْصُرْ بِهِ أَوْلِيهَاءَكَ وَأَوْلِيهَاءَهُ وَشِيعَتَهُ وَأَنْصَارَهُ، وَاجْعَلْنا مِنْهُمْ إِللَّهُمَّ أَعِلْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ بَاغٍ وَطَاغٍ، وَمِنْ شَرٍّ جَمِيعٍ خَلْقِكَ، وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَاخْرُسُهُ وَامْنَعُهُ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ بِسُورِي وَاحْفَظْ فِيهِ رَسَولَكَ وَآلَ رَسولِكَ، وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ، وَأَيَّدْهُ بِالنَّصْرِ، وَانْصُرْ نَاصِرِيهِ، وَاخْذُلُ خَاذِلِيهِ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكَفَرَةِ ( الْكُفْرِ )، وَاقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَالْـمُنافِقِينَ وَجَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ، حَيْثُ كَانُوا وَأَيْنَ كَانُوا مِنْ مَشارِقِ الأرْضِ وَمَغارِجا، وَيَرُّهَا وَيَحْرِهَا، وَامْلاُّ بِهِ الأَرْضَ عَذْلاً، وَأَظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيُّكَ عَلَيْهِ وَآلهِ السَّلامُ. وَاجْعَلْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَنْصارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ، وَأَرنِي في آلِ مُحَمَّدٍ مَا يَأْمَلُونَ، وَفِي عَدُوِّهِمْ مَا يَعْذَرُونَ، إِلهَ الْحُقُّ آمِينَ \* \*.

#### <u>الصادر</u>

\*: مصباح المتهجّد: ص٣٥٧ - ٣٦٢ - أخبرنا جماعة من أصحابنا، عن أبي المفضل الشيباني

قال: حدّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن العابد بالدالية لفظاً قال: سألت مولاي أبا محمد الحسن بن علي علي في منزله بسر من رأى سنة خمس وخمسين وماثنين أن يُملي علي من الصلاة على النبي وأوصيائه عليه، وأحضرت معي قرطاساً كثيراً، فأملى علي لفظاً من غير كتاب:

﴿: جمال الأسبوع: ص٤٨٣ ـ ٤٩٣ ـ كما في مصباح المتهجّد بتفاوت يسير، بسنده عن أبي جعفر الطوسي. وفيه: ٥٠٠٠ الحجّة إن الحسن ٠٠٠ وسَهلها وَجَبَلها ٥٠.

إليحار: بع ٩٤ ص٧٧ ـ ٧٨ ب٣٠ ع ا عن جمال الأسبوع.

إن منتخب الأثر: ص١٧٥ ف ١٠ ب٦ ح٣ عن مصباح المتهجد، وقال : « ورواه في جمال الأسبوع بسنده عن الإمام أبي محمد العسكري الشياه.







4.

# القابلة تأمَرُ بإخفاء ولادته الملكية

النصب لِأهل البيت عظيم، يظهر ذلك ولا يكتمه، وكان عاميّاً بِمَحَلُّ من النصب لِأهل البيت عظيم، يظهر ذلك ولا يكتمه، وكان صديقاً لي يظهر مودّة بها فيه من طبع أهل العراق، فيقول . كلما لقيني . : لك عندي خبر تفرح به، ولا أخبرك به ، فأتفافل عنه إلى أن جمعني وإيّاه موضع خلوة ، فاستقصيت عنه وسألته أن يخبرني به، فقال: كانت دورنا بسرٌ من رأى مقابل دار ابن الرّضا ـ يعني أبا محمد الحسن بن علي عليها ـ فغبت عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرها، ثم قُضي لي الرجوع إليها.

فليًا وافيتها وقد كنت فقدت جميع من خلفته من أهلي وقراباتي إلّا عجوزاً كانت ربّتني ولها بنت معها، وكانت من طبع الأوّل مستورة صائنة لا تحسن الكذب، وكذلك مواليات لنا بقين في الدار، فأقمت عندهن أياماً ثم عزمت الخروج.

فقالت العجوزة: كيف تستعجل الانصراف وقد غبت زماناً؟ فأقم عندنا لنفرح بمكانك، فقلت لها على جهة الهزء: أريد أن أصير إلى كربلاء، وكان الناس للخروج في النصف من شعبان أو ليوم عرفة. فقالت: يا بنيّ أعيدك بالله أن تستهين ما ذكرت أو تقوله على وجه الهزء فإنّي أحدَّثك بها رأيته ـ يعني بعد خروجك من عندنا بسنتين ـ كنت في هذا البيت نائمة بالقرب من الدهليز ومعي ابنتي، وأنا بين النائمة واليقظانة إذ دخل رجل حسن الوجه نظيف الثياب طيّب الرائحة فقال: يا فلانة يجيئك الساعة من يدعوك في الجيران فلا تمتنعي من الذهاب معه ولا تخافى.

ففزعت فناديت ابنتي، وقلت لها: هل شعرت بأحد دخل البيت؟ فقالت: لا، فذكرت الله وقرأت ونمت، فجاء الرجل بعينه وقال لي مثـل قوله، ففزعت وصحت بابنتي، فقالت : لم يدخل البيت فاذكري الله ولا تفزعي، فقرأت ونميت، فلمّا كان في الثالثة جاء الرجل وقال: يا فلانة قد جاءك من يدعوك ويقرع الباب فاذهبي معه، وسمعت دقّ الباب، فقمت وراء الباب وقلت : من هذا؟ فقال: افتحى ولا تخافي، فعرفت كلامه وفتحت الباب، فإذا خادم معه إزار فقال: يحتاج إليك بعض الجيران لحاجة مهمّة فادخلي، ولفّ رأسي بالمُلاءة وأدخلني الدار وأنا أعرفها، فإذا بشقاق مشدودة وسط الدار ورجل قاعد بجنب الشقاق، فرفع الخادم طرفه فدخلت وإذا امرأة قد أخذها الطلق وامرأة قاعدة خلفها كأتما تقبلها، فقالت المرأة : تعينيننا فيها نحن فيه، فعالجتها بها يعالج به مثلها، في كان إلَّا قليلاً حتى سقط غلام، فأخذته على كفّي وصحت : غلام غلام، وأخرجت رأسي من طرف الشقاق أبشر الرجل

القاعد، فقيل لي : لا تصيحي، فلم رددت وجهي إلى الغلام قد كنت فقدته من كفّي، فقالت في المرأة القاعدة: لا تصيحي، وأخذ الخادم بيدي ولفّ رأسي بالمُلاءة وأخرجني من الدار وردّني إلى داري وناولني صرّة وقال: لا تخبري بها رأيت أحداً.

فدخلت الدار ورجعت إلى فراشي في هذا البيت وابنتي نائمة، فأنبهتها وسألتها هل علمت بخروجي ورجوعي؟ فقالت: لا. وفتحت الصرّة في ذلك الوقت وإذا فيها عشرة دنانير عدداً، وما أخبرت بهذا أحداً إلا في هذا الوقت لمّا تكلّمت بهذا الكلام على حد الهزء فحدّثتك إشفاقاً عليك، فإنّ لهؤلاء القوم عند الله في شأناً ومنزلة، وكلّ ما يدعونه حقّ. قال: فعجبت من قولها وصرفته إلى السخرية والهزء ولم أسألها عن الوقت غير أتي أعلم يقيناً أني غبت عنهم في سنة نيف وخسين ومائتين، ورجعت إلى سرّ من رأى في وقت أخبرتني العجوزة بهذا الخبر في سنة إحدى وثمانين ومائتين، في وزارة عبد الله بن سليمان لمّا قصدته، قال حنظلة: فدعوت بأي الفرج المظفر بن أحد حتى سمع معي هذا الخبر»\*.

#### المصادر

- خيبة الطوسي: ص ٢٤٠ ـ ٢٤٢ ح ٢٠٨ أحمد بن علي الرازي، عن محمد بن علي، عن حنظلة
   ابن زكريا (قال):
- ☆: تبصرة الولي: ص ٤٠ ح عن غيبة الطوسي بتفاوت يسير، وفي سنده « عن ابن أبي الجيد،
   عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى ٠٠٠ وفيه : « من طمع ٠٠٠ في البيت
   أحد ٠٠٠ في الليلة الثالثة ».

◄: حلية الأبرار: ج٥ ص١٧٩ ـ ١٨١ ب٩ ح١ ـ عن غيبة الطوسي بتفاوت يسير، وفيه: « طمع
 ... في الليلة الثالثة ... مسدودة ... فقال لي: لا تصيحي ... فحذرتك ».

\*: مدينة المعاجز: ج٨ ص ٤٠ ح ٢٦٧٤ - عن غيبة الطوسي، بتفاوت يسير.

البحار: ج٥١ ص ٢٠ ب١ ح ٢٨ ـ عن غيبة الطوسي.

R 🕏 🕏



# 

ابن على الكذّاب واشتغلوا بالنّهب والغارة، وكانت همّتي في مولاي الفائم عليه الكذّاب واشتغلوا بالنّهب والغارة، وكانت همّتي في مولاي القائم عليه قال: فإذا أنا به عليه قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو عليه أبن ستّ سنين، فلم يره أحد حتى غاب ».

### الصادر

مراحمة تكييز رض سدى

خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٧٣ ب٤٤ ح٢٥ ـ حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الحسن الحسن بن محمد بن علي بن الي طالب عليه قال: سمعت أبا الحسين الحسن بن وجناء يقول:حدثنا أبي، عن جده:

أن منتخب الأنوار المضيئة: ص١٥٩ ف ١٠ - كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

حلية الأبرار: ج٥ ص ١٨٩ ب١١ ح٣ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

تبصرة الولى: ص١٢٣ ح ٥١ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥٢ ص٤٧ ب١٨ ح٣٣ عن كمال الدين.

[ ١٣٠٩] ٢ ـ «كان رجل من ندماء روز حسني وآخر معه فقال له: هو ذا يجبي الأموال، وله وكلاءً وسمّوا جميع الوكلاء في النواحي، وأنهى ذلك إلى

عبيد الله بن سليمان الوزير، فهمَّ الوزيرُ بالقبض عليهم، فقال السلطان: اطلبوا أين هذا الرَّجل ؟ فإنَّ هذا أمر غليظ .

فقال عبيد الله بن سليمان: نقبض على الوكلاء، فقال السلطان: لا ولكن دُشُوا لهم قوماً لا يعرفون بالأموال، فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه .
قال : فخرج بأن يتقدّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئاً ،
وأن يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمر .

فاندس لمحمد بن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به فقال: معي مال أريد أن أوصله، فقال له محمد: غلطت أنها لا أعرف من هذا شيئاً، فلم يزل يتلطّفه ومحمد يتجاهل عليه ويتوا الجواسيس، وامتنع الوكلاء كلّهم ليّا كان تقدّم إليهم ".

### <u>الصادر</u>

\*: الكافي: ج١ ص ٥٢٥ ح ٣٠ - الحسين بن الحسن العلوي قال:

\*: تقريب المعارف: ص٤٣٧ ـ ٤٣٨ ـ كما في الكافي بتفاوت، وفيه: «و رووا أن قوماً وشوا إلى عبيد الله بن سليمان الوزير بوكلاء النواحي وقالوا: الأموال تجبى إليهم وسموهم له جميعهم، فهم بالقبض عليهم، فخرج الأمر من السلطان ، . ، نقبض على ما ذكر أنه من الوكلاء . . . وهم لا يعلمون ما السبب في ذلك . . . ولم يظفر بأحد منهم، وظهرت بعد ذلك الحيلة عليهم وأنها لم تتم ».

♦ : إعلام الورى: ص ٤٢١ ف٢ ـ كما في تقريب المعارف بتفاوت، عن محمد بن يعقوب.

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٥ ب٣٣ ح٢٩-عن الكافي.

البحار: ج٥١ ص ٣١٠ ب١٥ ح ٣٠ ـ عن الكافي.

[١٣١٠]٣\_ «حدّثني أبو علي المتبليُّ قال:جاءني أبو جعفر، فمضي بي إلى العبّاسيّة وأدخلني خربة وأخرج كتاباً فقرأه عليٌّ فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدار . وفيه: إِنَّ فُلانَةَ ـ يَعْنِي أُمَّ عَبْدِ اللهِ ـ تُؤخَدُ بِشَعْرِها وَتُخرَجُ مِنَ الدَّارِ وَيُحْدَرُ بِهَا إِلَى بَغْدَادَ، فَتَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ، وَأَشْيَاء عِمَّا يَحْدُثُ، ثم قال لي: احْفَظْ، ثمَّ مزَّقَ الْكِتَاب، وذلك من قبل أن يحدث ما حدَث بمدَّة ﴾\*.

ملاحظة : ١ المقصود بأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العَمْري، ومقصود المتيلي ـ أو ابن منيل كما يأتي اسمه ـ أنّ العَمْري أخيره بقصة هجوم السلطة لتفتيش بيت العسكري ﷺ في سامرًاء بعد وفاته بحثاً عن المهدي عَلَيْهُ ٥.

## الصادر

مرزخت كاجتراص خال الدین: ج۲ ص ٤٩٨ ب ٤٥ ح ٢٠ ـ حد ثنا أبي الله عن سعد بن عبدالله قال:

ثان الهداد: ج٣ ص ٦٧٦ ب٣٣ ف ١ ح ٦٦ ـ عن كمال الدين.

البحار: ج١٥ ص٣٣٣ ب١٥ ح٨٥ ـ عن كمال الدين.



# إخباره صلى المغيبات

[۱۳۱۱] د «خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحير، فلمّا كان بعد أشهر دعا الوزير الباقط التي فقال له: إِلْقَ بَنِي الْفُراتِ وَالْبُرُ مِسِيِّنَ وَقُلْ لَمُهُمْ: لا يَزُورُوا مَقَابِرَ قُرَيْشٍ، فَقَدْ أَمَرَ الْخَلِيفَةُ أَنْ يُتَفَقَّدَ كُلُّ مَنْ زَارَ فَيُقْبَضُ وَعَلَيْهِ اللهُ الْعَلِيفَةُ أَنْ يُتَفَقَّدَ كُلُّ مَنْ زَارَ فَيُقْبَضُ الْعَلِيفَةُ أَنْ يُتَفَقَّدَ كُلُّ مَنْ زَارَ فَيُقْبَضُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### المعادر

مرز تحق تر کی تراض اسدی

\*: الكافي: ج١ ص٥٢٥ ح٣١ على بنَّ محمَّدٌ:

- \*: تقريب المعارف: ص٤٣٨ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.
  - \*: الإرشاد: ص٣٥٦ ـ كما في الكافي، يسنده عن محمد بن يعقوب.
- \*: غيبة الطوسي: ص ٢٨٤ ح ٢٤٤ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.
- الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٦٥ ب١٣ ح١٠ -كما في الكافي بتفاوت يسير، عن محمد
   ابن يعقوب.
  - أعلام الورى: ص ٤٢١ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.
    - خ: كشف العُمّة: ج٣ ص ٢٤٦ ـ عن الإرشاد.
    - ألمجموعة الثقيسة ): ص٤٢٥ ـ عن الإرشاد.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٥ ب٣٣ ح ٣٠ ـ عن الكافي، وقال : « ورواه الراوندي في الخرائج
   عن محمد بن يعقوب، وروى الشيخ في كتاب الغيبة ثمانية أحاديث من هذه الأحاديث
   من طريق الكليني، ولم أشر إليها لأنه نقلها من الكافي كما نقلناها، وروى الطبرسي في

إعلام الورى أربعة عشر حديثاً منها كذلك، وروى المفيد في الإرشاد أكثر هذه الأحاديث عن ابن قولويه عن الكليني بأسانيدها، ونقلها علي بن عيسى في كشف الغُمّة من إرشاد المفيد وحذف الأسانيد، وروى أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف جملة وافرة من هذه المعجزات وأمثالها ٥.

☆: مدينة المعاجز: ج٨ ص٩٦ ح٢٧١٤ ـ كما في الكافي، عن ابن يعقوب.

البحار: ج١٥ ص٣١٢ ص١٥ ح٣٦ ـ عن غيبة الطوسي، وقال: « بيان : بنو الفرات رهط الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن فرات، كان من وزراء بني العباس، وهو الذي صحّح طريق الخطبة الشّقشقية، ويُحتمل أن يكون المراد النازلين بشط الفرات. وبُرْس قرية بين الحلة والكوفة، والمراد بزيارة مقابر قريش زيارة الكاظمين عليها ».

SE SE SE

[۱۳۱۲] ٢\_ «كنت ببغداد فتهيأت قافلة لليهانيين فأردت الخروج معها، فكتبت ألتمس الإذن في ذلك، فخرج «لا تَغْرُجُ مَعَهُمُ ، فَلَيْسَ لَكَ في الْخُروج معها، الخُرُوجِ مَعَهُمُ ، فَلَيْسَ لَكَ فِي الْخُروجِ مَعَهُمُ وَحَرجت القافلة الحُروجِ مَعَهُمُ خِيرَةٌ ، وَأَقِمْ بِالْكُوفَةِ ، قال: وأقمت ، وخرجت القافلة فخرجت عليهم حنظلة (من بني تميم) فاجتاحتهم.

وكتبت أستأذن في ركوب الماء فلم يؤذن لي، فسألت عن المراكب الّتي خرجت في تلك السنة في البحر فيا سلم منها مركب، خرج عليها قوم من الهند يقال لهم البوارح فقطعوا عليها.

قال: و زرت العسكر فأتيت الدّرب مع المغيب ولم أكلّم أحداً ولم أتعرّف إلى أحد، وأنا أُصلي في المسجد بعد فراغي من الزيارة إذا بخادم قد جاءني فقال لي: قُمْ، فقلت له: إذن إلى أين؟ فقال لي: إلى المنزل، قلت: ومن أنا لعلّك أرسلت إلى غيري؟ فقال: لا ما أرسِلتُ إلا إليكَ،

أنت علي بن الحسين رسول جعفر بن إبراهيم، فمر بي حتى أنزلني في بيت الحسين بن أحمد ثم ساره، فلم أدر ما قال له: حتى آتاني جميع ما أحتاج إليه، وجلست عنده ثلاثة أيّام ، واستأذنته في الزّيارة من داخل فأذن لي، فزرت ليلاً \*.

#### المصادر

- ★: الكافي: ج١ ص٥١٩ ح١٢ ـ عليٌّ، عن علي بن الحسين اليماني، قال:
- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٩١ ب ٤٥ ح ١٤ حدثنا أبي ﴿ ، عن سعد بن عبد الله، عن علي بن محمد الشمشاطيّ رسول جعفر بن إبراهيم البعانيّ قال: كنت مقيماً ببغداد، وتهيّأت قافلة اليمانييّن للخروج فكتبت أستأذن في الخروج، معها فخرج: كما في الكافي بتفاوت، وفيه: « . . . وخرجت عليها بنو حنظلة فاجتا حوها . . . فخرج : لا تفعل . . . البوارج».
- الهداية الكبرى: ص٧٧ (٣٧٢ طرح ، كما في الكافي يتفاوت يسير، وفيه: « . . . الإذن من صاحب الزمان فخرج إلي الأمر ».
  - \*: الإرشاد: ص٣٥٢ كما في الهداية بتفاوت يسير، بسنده عن محمد بن يعقوب.
  - \*: تقريب المعارف: ص ٤٣٤ كما في الكافي، مرسلاً، عن على بن الحسين اليماني".
    - ⇒: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٤٢ ـ عن الإرشاد بتفاوت يسير، وفيه: ٥٠٠٠ البوارخ ٥٠.
      - المستجاد: ص٢٦٦ ـ عن الإرشاد.
      - البحار: ج٥١ ص ٣٢٩ ب١٥ ح٥٣ ـ عن كمال الدين.
        - وفي: ص ٢٣٠ ـ عن الإرشاد.



# نور الإمام المهديُ ﷺ عند ولادته

[۱۳۱۳] ١- «شهدت محمد بن عثمان العَمْري قدس الله روحه يقول: لمّا وُلِدَ المّاتُ الْحَلَف المهدي على الله مُ سَطَعٌ نُورٌ من فوق رأسه إلى أعنان السهاء، ثمّ سقط لوجهه ساجداً لِرَبّه تعالى ذكره، ثمّ رفع رأسه وهو يقول: « ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَاتِهَا بِالْقِسْطِ، لا إِلهَ إِلّا هُو الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴾ » قال: وكان مولده يوم الجمعة » \*.

### المصادر

- \*: كمال الدين: ج ٢ ص ٤٣٣ ب ٤٢ ح ١٣ حدّ ثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني الله على الله على الله محمد بن قال: حدّ ثنا البحسن بن علي بن زكريا بمدينة السلام قال: حدّ ثنا أبو عبد الله محمد بن خليلان قال: حدّ ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن غيات بن أسيد قال:
  - إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٦٩ ب٣٣ ح ٣٧ عن كمال الدين، بتفاوت يسير في سنده.
- خ: حلية الأبرار: ج٥ ص١٨٣ ١٨٤ ب ١٠ ح٢ كما في كمال الدين وقال: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني هذه قال: حدّثنا الحصن بن علي بسن زكريا بمدينة السلام، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن خليلان قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن غياث ابن أسد قال: حوثيه: « وكان مولده لبن أسد قال: حوفيه: « وكان مولده ليلة الجمعة ».

- \*: مدينة المعاجز: ج٨ ص٣٧ ح ٢٦٦٩ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه. وفيه: ﴿ وكان مولده ليلة الجمعة».
- البحار: ج١٥ ص١٥ ب١ ح١٩ ـ عن كمال الدين، وفي سنده «غياث بن أسد» بدل
   «أسيد» وفيه : «سمعت» بدل «شهدت ٠٠٠ ليلة الجمعة ».
- ⇒: نور الثقلين: ج ١ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢ ح ٣٣ ـ عن كمال الدين، وليس فيه : « وكان مولده يوم
   الجمعة ».
  - غز منتخب الأثر: ص٣٤٢ ف٣ ب١ ح٨-عن كمال الدين.

**\* \*** 



# ما ورد عن أبي عمرو ، عثمان بن سعيد العَمْري

[١٣١٤] ١- « اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رضي عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له: يها أبا عمرو إِنِّي أُريِد أَن أَسأَلِك عن شيءٍ وما أنا بشاكُ فيها أريد أن أسألك عنه، فـإِنَّ اعتقادي وديني أنَّ الأرض لا تخلو من حُجَّة، إلَّا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماً، فإذا كان ذلك رفعت الحُبَّة وأغلق باب التوبة، فلم يك ينفع نفساً إيهانها لم تكن أمنك من قبل أو كسبت في إيهانها خيراً، فأولئك أشرار من حَلَق الله يَحْكَ، وهم اللذين تقوم عليهم القيامة، ولكنِّي أحببت أن أزداد يقيناً، وإنَّ إبراهيم عَلَيْهِ سأل ربِّه ﷺ أن يُريَّهُ كيف يُحْيِي الموتى ﴿قَالَ أَوَ لَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلِكُنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾. وقد أخبرني أبو على أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن السُّلِّةِ قال: سألته وقلت : من أعامل أو عمّن آخذ، وقولَ مَنْ أقبلُ؟ فقال له: ١ العَمْري ثِقَتِي ، فَهَا أَدِّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي، وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ، فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، فَإِنَّهُ الثَّقَةُ الْمَأْمُونُ ، وَأَحْبِرِنِ أَبِو عِلَى أَنَّه سأل أبا عمد ما الله عن مثل ذلك، فقال له: «العَمْري وَابْنَهُ ثَقْتَانِ، فَهَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدُّيَانِ، وَمَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولانِ، فَاسْمَعْ أَمُهَا وَأَطِعْهُمَا،

# فَإِنَّهُما الثُّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ».

فَهذا قول إمامين قد مَضَيّا فيك. قال: فخرَّ أبو عمرو ساجداً وبكى ثمَّ قال: سل حاجتك، فقلت له: أنت رأيت الخَلَف من بعد أبي محمد الله على الله ورقبته مثل ذا وأوما بيده وقلت له: فبقيّت، واحدة فقال لي: هات، قلت: فالإسم؟ قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحَلِّل ولا أحرِّم ولكن عنه الله فيا الأمر عند السلطان أنَّ أبا محمّد مضى ولم يخلِّف ولداً، وقسم ميراثه، وأخذه مَنْ لاحقَ له فيه، وهو ذا وعياله يجولون ليس أحدٌ يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاً، وإذا وقع يجولون ليس أحدٌ يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاً، وإذا وقع الإسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك.

قال الكلينيُّ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَصِحَابِنا ذَهِ بِ عَنِي اسمه أَن أَبِا عَمْرو سأَل أَجِد بن إسحاق عن مثل هذا، فأجاب بمثل هذا »\*.

### المسادر

الكافي: ج١ ص٣٢٩ ح١ - محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحديري قال:

وفيها: ح٤-علي بن محمد، عن حمدان القلانسي، قال: قلت للعَمْري : قد مضى أبو محمدط الله فقال لي : قد مضى، ولكن قد خلَف فيكم من رقبته مثل هذه، وأشار بيده. وفي: ص ٣٣١ ح٤ كما في روايته الثانية.

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣٥ ب٣٤ ح٣ ـ حدّثنا محمد بن الحسن ﴿ قَالَ: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمّيري قال: قلت لمحمد بن عثمان العَمْري ﴿ إِنّي أَسَالُكُ سُؤَالَ إبراهيم ربَّه ﴿ اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَ

حين قال له : ﴿ رَبُّ أُرِنِي كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَى، قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ بَلَى، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ . فأخبرتني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قال: نعم وله رقبة مثل ذي، وأشار بيده إلى عنقه.

وفي: ص ٤٤١ ب ٤٣ ح ١٤ - حد ثنا أبي، ومحمد بن الحسن عضي قالا: حد ثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: كنت مع أحمد بن إسحاق عند العَمْري الله حمد كما في روايته الأولى بتفاوت يسير، وفيه: « . . . تعم وله عنق مثل ذي ، وأوما بيديه جميعاً إلى عنقه، قال: قلت: فالإسم؟ قال: إيّاك أن تبحث عن هذا، فإن عند القوم أن هذا النسل قد انقطع ».

\*: الإرشاد: ص ٣٥٠ ـ كما في رواية الكافي الثانية بسنده إليه.

\*: غيبة الطوسي: ص٢٤٣ ح ٢٠٩ - كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.
 وقي: ص ٣٥٩ ح ٣٢٢ - كما في رواية الكافي الأولى، بسنده إليه.

إعلام الورى: ص٣٩٦ ب١ ف٣ - كما في رواية الكافي الأولى بتفاوت يسير، عن محمد
 ابن يعقوب، وفيه: «... وصبَرَ عَلَى ذَلكَ ».

العلية الأبرار: ج٥ ص١٩٦ ب١٣٠ ح في كما في ووابة الكافي الثانية، عن محمد بن يعقوب.

وفي: ص ٢٤٩ ب ٢٠ ح٢ ـ كما في رواية كمال الدين الأولى، عن ابن بابويه.

وفي : ص٤٢٦ ب٥١ ح٨ ـ كما في رواية الكافي الأولى، عن محمد بن يعقوب.

تبصرة الولي: ص٤٩ ح١٧ ـ كما في رواية كمال الدين الأولى، عن ابن بابويه.

وفي : ص ٥٠ ح ١٨ ـ كما في رواية الكافي الثانية، عن محمد بن يعقوب.

وفي: ص٥٦ ـ ٥٤ ح ٢١ ـ كما في رواية الكافي الأولى عن محمد بن يعقوب.

البحار: ج ٥١ ص ٣٣ ب٣ ح٧ عن رواية كمال الدين الثانية.

وفي: ج٥٦ ص٢٦ ب١٨ ح ٢٠ ـ عن رواية كمال الدين الأولى.

وفي: ص٦٦ ب١٨ ح٤٥ ـ عن رواية الإرشاد.

١٠٠٠ الأثر: ص ٣٦٠ ف٤ ب١ ح٥. عن رواية كمال الدين الأولى، وأشار إلى روايته الثانية.



# ما ورد عنه ﷺ في الإشادة بحق عثمان بن سعيد العَمْري وولده محمد وإدانة بعض العقائد الفاسدة آنذاك

[١٣١٥] ١. « وَقَقَكُمَا اللهُ لِطَاعَتِه، وَنَبَتَكُمَا عَلَى دِينِه، وَأَسْعَدَكُمَا بِمَرْضاتِه، انتهى إِلَيْنَا مَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ الْمَيْنَمِيَ أَخْبَرَكُمَا عَنِ الْسَمُخْتَارِ وَمُنَاظِراتِهِ مَنْ لَقِي، وَاخْتِجَاجِهِ بِأَنَّهُ لا خَلْفَ غَيْرُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيُّ وَتَصْلِيقِهِ لِيّاهُ، وَفَهِمْتُ جَمِيعَ مَا كَتَبْتُهَا بِهِ عِمَّا قَالَ أَصْحَابُكُما عَنْهُ وَأَنا أَعُوذُ بِالله مِنَ الْعَمَى بَعْدَ الجَلاء، وَمِنَ الطَّهُ لا يَعْفَى المُعْفَى بَعْدَ الجَلاء، وَمِنَ الطَّهُ لا يَعْفَى المُعْفَى وَمِنَ الطَّهُ لا يَعْفَى المُعْفَى وَمِنَ الطَّهُ لا يَعْفَى اللهُ عَلَى الْعُمَى بَعْدَ الجَلاء، وَمِنَ الطَّهُ لا يَعْفَى اللهُ عَلَى ال

أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا انْتِظَامَ أَثِمَّتِهِمْ بَعْدَ نَبِيَّهِمْ شَلِكُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدِ إِلَى أَنْ أَفْضَى الْأَمْرُ بِأَمْرِ اللهِ عَلَى الْمَامِي - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اللهِ - فَقَامَ مَقَامَ آبَائِهِ اللهِ الْأَمْرُ بِأَمْرِ اللهِ عَلَى الْمَامِي - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اللهِ - فَقَامَ مَقَامَ آبَائِهِ اللهِ الْأَمْرُ بِأَمْرِ اللهُ عَلَى الْمَعْدَ، وَشِهَاباً لامِعاً، وَقَمَراً يَهْدِي إِلَى الْحَسَارَ اللهُ عَلَى مَسْتَقِيمٍ، كَانُوا نُوراً مِسَاطِعاً، وَشِهَاباً لامِعاً، وَقَمَراً يَهُ مَا اللهُ عَلَى مِنْها إِلَيْ مَلْمُ اللهُ عَلَى مِنْها إِلَيْ مَلْمَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مِنْها عِنْدَهُ ، فَمَ ضَى عَلَى مِنْها إِلَيْ مَنْها إِلَيْ مَا مَنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْ مِنْهِ اللهِ عَلَى مِنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْ مِنْهُ اللهُ عَلَى مِنْها عِنْدَهُ ، فَمَ ضَى عَلَى مِنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْ مَا مِنْها إِلَيْ مِنْها إِلَيْهُ اللهُ عَلَى مِنْها إِلَيْهِ عَلَى مِنْها إِلَيْهِ اللهِ عَلَى مِنْها إِلَيْهِ اللهِ عَلْمُ مَن اللهُ عَلَى مِنْها اللهُ عَلَى مِنْها إِلَيْهِ اللهِ الْمِنْ فَيْ مَلْمُ اللهُ عَلَى مِنْها إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آبائِهِ ﴿ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ عَلَى عَهْدِ عَهِدَهُ، وَوَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا إِلَى وَصِيًّ وَالْقَضَاءِ السَّابِيقِ مَتَرَهُ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ

### الميادر

خ: كمال الدين: ج٢ ص ٥١٠ ب٤٥ ح ٤٢ ـ كان خرج إلى العَشري وابنه هيمنيف، رواه
 سعد بن عبد الله، قال: قال الشيخ أبو عبد الله جعفر فيه، وجدته مثبتاً عنه رَفِيلاً:

الخرائج والجرائح: ج٣ ص١١٠٩ ب ٢٠ ح ٢٠ - مختصرا، وقال: وقد خرج إلى عثمان بن
 سعيد العَمْري وابنه من صاحب الزمان الطّنائج .

\*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٢٨ ف٩ ـ كما في كمال الدين عن سعد بن عبد الله: ـ

ت معادن الحكمة: ج٢ ص ٢٩٧ التوقيع ٢٠٥ - عن كمال الدين بتفاوت يسير.

#: البحار: ج٥٣ ص ١٩٠ ب٣١ ح ١٩ ـ عن كمال الدين.

# تعزيته صلى العمري العمري

[١٣١٦] ١- «إِنَّا اللهِ وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، تَسْلِيهاً لأَمْرِهِ، وَرِضَاءً بِقَضائِهِ، عَاشَ أَبُوك سَعِيداً ، وَمَاتَ حَيداً ، فَرَحِمَهُ اللهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُولِيائِهِ وَمَوَالِيهِ عِلْمَةَ ، فَلَمْ أَبُوك سَعِيداً ، وَمَاتَ حَيداً ، فَرَحِمَهُ اللهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُولِيائِهِ وَمَوَالِيهِ عِلْمَةَ ، فَلَمْ يَنْ مَنْ اللهُ يَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

وفي فصل آخر: «أَجْزَلَ اللهُ لَكُ النُّوابَ، وَأَحْسَنَ لَكَ الْعَزاء، رُزِفْتَ وَرُزِفْنا، وَأَوْحَشَكَ فِرَاقُهُ وَأَوْحَشَنا، فَسَرَّهُ اللهُ فِي مُنْقَلِيهِ، وَكَانَ مِنْ كَمَالِ سَعَادَتِهِ أَنْ رَزَقَهُ اللهُ عَلَى وَلَداً مِثْلَكَ يَخْلُفُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَيَقُومُ مَقامَهُ بِأَمْرِهِ، وَيَثُومُ مَقامَهُ بِأَمْرِهِ، وَيَثُومُ مَقامَهُ بِأَمْرِهِ، وَيَثَومُ مَقامَهُ بِأَمْرِهِ، وَيَثَومُ مَقامَهُ بِأَمْرِهِ، وَيَثَرَحَّمُ عَلَيْهِ، وَأَقُولُ: الحَمْدُ اللهِ، فإنَّ الأَنْفُسَ طَيِّبَةٌ بِمَكَانِكَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي وَاللهُ وَقَوَّاكَ وَعَضَدَكَ وَوَقَقَكَ، وَكَانَ اللهُ لَكَ وَلَيْ اللهُ لَكَ وَعَضَدَكَ وَوَقَقَكَ، وَكَانَ اللهُ لَكَ وَلِيّاً وَحَافِظاً وَرَاعِياً وَكَافِياً وَمُعِيناً » \*.

#### <u>الصادر</u>

خ: كمال الدين: ج٢ ص ٥١٠ ب٤٥ ح ٤١ ـ قال عبد الله بن جعفر الحِمْيَري، وخرج التوقيع إلى
 الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العَمْري في التعزية بأبيه ﴿ الشَّخْكَ فِي فَصَلَ مَن الكتاب:

\*: غيبة الطوسي: ص ٣٦١ ح ٣٢٣ - كما في كمال الدين (وأخبرنا جماعة) عن محمد بن علي
 ابن الحسين بن موسى بن بابويه، عن أحمد بن هارون الفامي قال: حدثنا محمد بن عبدالله

ابن جعفر الحميري، عن أبيه عبد الله بن جعفر قال: خرج التوقيع إلى السيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العَمْري قدس الله روحه في التعزية بأبيه على وفي فصل من الكتاب.

الإحتجاج: ج٢ ص ٤٨١ ـ مرسلاً كما في كمال الدين.

⇒: الخرائج والجرائح: ج٣ ص١١١٢ ب ٢٠ ح ٢٨ـ مختصراً عن عبد الله بن جعفر الحشيري.

\*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٢٨ ف٩ ـ عن ابن بابويه، مختصراً.

البحار: ج١٥ ص٣٤٨ ـ ٣٤٩ ب١٦ ح١ ـ عن غيبة الطوسي، والإحتجاج، وكمال الدين.

ن معادن الحكمة: ج٢ ص ٢٩٠ ـ عن غيبة الطوسي.

الأثر: ص٣٩٦ ف٤ ب٣ ح٥ عن غيبة الطوسي.



# ما ورد عن أبي جعفر العَمْري محمد بن عثمان

[۱۳۱۷] ١. «سمعت محمد بن عثمان العَمْري فَلْتَثَى يقول: خرج توقيع بخط أعرفه: «مَنْ سَمَّانِي فِي مَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ بِاسْمِي فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ »، قال أبو على عمد بن همّام: وكتبت أسأله عن الفَرَج متى يكون؟ فخرج إليَّ: «كَذَبَ الْوَقَاتُونَ» »\*.

## الصادر

- خـال المدين: ج٢ ص٤٨٣ بـ ٤٥ حـد ثنا محمد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق
   الطالقاني ١٠٠٠ تا على محمد بن همام يقول:
  - \*: الإرشاد: على ما في وسائل الشيعة، ولم نجده فيه.
  - ÷: إعلام الورى: ص٢٢٤ ب٣ ف٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.
    - خ: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٣٢١ عن إعلام الورى، مرسلاً.
      - نوادر الأخبار: ص ۲۲۰ ح ٥ ـ عن كمال الدين.
- اوسائل الشيعة: ج١١ ص٤٨٩ ب٣٣ ح١٣ عن كمال الدين، وأشار إلى نحوه عن الإرشاد، وإعلام الورى.
  - ☆: البحار: ج٥١ ص٣٣ ب٣ ح١٠ \_ وج٥٣ ص١٨٤ ب٣١ ح١٤ \_عن كمال الدين.
    - ◄ : معادن الحكمة: ج٢ ص٣٠٩ ـ أوله، عن كمال الدين.

\*\*\*\*

[١٣١٨] ٢ - ﴿ وَاللهُ إِنَّ صَاحَبَ هَـذَا الْأَمَرِ لَيَخَضَّرَ الْـمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ ، فيرى

# الناس ويعرفهم ويَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ"\*.

#### الصاد

- خ: كمال الدين: ج٢ ص ٤٤٠ ب٣٤ ح٨ حارتنا محمد بن موسى بن المتوكل الله قال: حدثنا
   عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العَمْري الله قال: سمعته يقول:
- \*: من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص ٥٢٠ ذيل ح ٣١١٥ ـ كما في كمال الدين، عن أبيه، ومحمد
   إبن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل.
  - \*: غيبة الطوسى: ص٣٦٣ ـ ٣٦٤ ـ ٣٢٩ ـ ٢٢٩ ـ كما في الفقيه عن أبي جعفر بن بابويه.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٤٥٧ ب٣٢ ف ١ ح ٦٨ . عن الفقيه، ثم أشار إلى مثله في الغيبة،
   وكمال الدين.

  - الأبرار: ج٥ ص ٢٨٢ ب ٢٨ ع الكوافي كمال الدين، عن ابن بابويه.
    - البحار: ج ٥١ ص ٣٥٠ ب١٦ ذيل مع عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٥٢ ص١٥٢ ب٢٢ ح٤ عن كمال الدين.

\*\*

[١٣١٩] ٣ - «سألت محمد بن عثمان العَمْري الله فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: 
«اللَّهُمَّ أَنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي» »\*.

### المصادر

- خ: كمال الدين: ج٢ ص ٤٤٠ ب٤٣ ح٩ -حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال:
- \*: من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص٥٢٠ ح٣١١٥ ـ كما في كمال الدين، عن أبيه ومحمد بن

الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحثيري:

- \*: غيبة الطوسى: ص ٢٥١ ح ٢٢٢ و ص ٣٦٤ ح ٣٣٠ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
- الله: إثبات الهداة: ج٣ ص٤٥٦ ب٣٢ ف ١ ح٦٩ ـ عن الفقيه وكمال الدين، وغيبة الطوسي.
  - عن الفقيه.
     وسائل الشيعة: ج٩ ص ٣٦٠ ب٢٧ ح١ عن الفقيه.
  - ث: تبصرة الولي: ص٣٧ ح ٧١ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
  - ⇒: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٨٢ ب ٢٨ ح٥ ـ كما في كمال الدين عن ابن بابويه.
    - البحار: ج ٥١ ص ٣٥١ ب ١٦ ح٣ عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٥٢ ص ٣٠ ب١٨ ح٢٣ ـ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.

: منتخب الأثر: ص٣٥٨ ف٤ ب١ ح١ - عن كمال الدين.

\*\*

[١٣٢٠] ٤ ـ «سمعت محمد بن عثمان العُمْري ﷺ يقول: رأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللَّهُمُّ انْتَقِمْ لِي مِنْ أَعْدائِي»\*.

### المصادر

- خال الدين: ج٢ ص ٤٤٠ ب٤٢ ح ١٠ -حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل الله قال:
   حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال:
- \*: من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص ٥٢٠ ذح ٣١١٥ ـ كما في كمال الدين، عن أبيه ومحمد بن
   الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحثيري :
  - \*: غيبة الطوسي: ص ٢٥١ ذح ٢٢٢ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
     وفي: ص ٣٦٤ ذح ٣٣٠ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٤٥٣ ب٣٢ ف ١ ح ٧٠ حن الفقيه، وقال: « ورواه في كتاب كمال الدين، عن ابن المتوكل عن الحثيري. ثم قال: ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن محمد بن على بن الحسين مثله»

وسائل الشيعة: ج٩ ص ٣٦٠ ب٢٧ ح٢ ـ عن الفقيه، وكمال الدين.

☆: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٨٢ ب ٢٨ ح٦ \_ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥١ ص ٣٥١ ب١٦ ح٣ عن غيبة الطوسي، وكمال الدين.

وفي: ج٥٢ ص ٣٠ ب١٨ ح٢٢ ـ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.

امتنخب الأثر: ص٣٥٩ ف٤ ب١ ح٢ ـ عن كمال الدين.

**98** 98 98

«أمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللهُ وَثَبْتِكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنكِرِينَ نِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنا وَبَنِي عَمِّنا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ ﴿ وَبَيْنَ أَحْدٍ قَرابَةٌ ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرابَةٌ ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرابَةٌ ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مِنْي، وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ عَلَيْهِ .
 فَلَيْسَ مِنْي، وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ عَلَيْهِ .

أَمَّا سَبِيلُ عَمِّي جَعْفَرٍ وَوُلْدِهِ فَسَبِيلُ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ.

أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ، وَلا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ. وَأَمَّا أَمْوَالْكُمْ فَلا نَقْبَلُها إِلّا لِتَطَهَّرُوا، فَمَنْ شَمَاءَ فَلْيَقْطَعْ، فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ. وَأَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَكَذِبَ الْوَقَّاتُونَ. وَآمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إلى اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَكَذِبَ الْوَقَّاتُونَ. وَأَمَّا فَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْتَلُ فَكُفْرٌ وَتَكْذِيبٌ وَضَلالً. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيها إلى رُوَاةٍ حَدِيثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي وَأَمَّا الْحَجَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العَمْرِي ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، فَإِنَّهُ ثِقَتِي، وَكِتَابُهُ كِتَابِي. وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيارَ الأهوازي فَسَيُصْلِحُ اللهُ لَهُ قَلْبَسهُ وَيُزِيلُ عَنْهُ شَكَّهُ.

وَأَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلالمَّا طَابِ وَطَهُرَ، وَقَمَنُ الْمُعَنَيَةِ حَرَامٌ. وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَان بْنِ نَعِيمٍ فَهُو رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. وَأَمَّا أَبُو الْحَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيِي زَيْنَبَ الأَجْدَعُ فَمَلْعُونٌ، وَأَصْحَابُهُ مَلْعُونُونَ، وَأَمَّا أَبُو الْحَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيِي زَيْنَبَ الأَجْدَعُ فَمَلْعُونٌ، وَأَصْحَابُهُ مَلْعُونُونَ، وَأَمَّا الْمُتَلِيشِ أَهْلَ مَقَالَتِهِمْ، فَإِنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَآبائِي عِنْهُمْ بُرَآءُ. وَأَمَّا الْمُتَلَبُّسُونَ بِأَمْوَالِنَا، فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْها شَيْعًا فَأَكَلَهُ فَإِنَّا يَأْكُلُ النَّيرَانَ. وَأَمَّا الْمُتَلَبُّسُونَ بِأَمْوَالِنَا، فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْها شَيْعًا فَأَكَلَهُ فَإِنَّا يَأْكُلُ النَّيرَانَ. وَأَمَّا الْمُتَلَبُّسُونَ بِأَمْوَالِنَا، فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْها شَيْعًا فَأَكَلَهُ فَإِنَّا يَأْكُلُ النَّيرَانَ. وَأَمَّا الْمُتَلِبُسُونَ بِأَمْوَالِنَا، فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْها شَيْعًا فَأَكَلَهُ فَإِلَى وَقْتِ طُهُورِ وَأَمَّا الْمُتَعْلِيبَ ولادَتُهُمْ وُلِا تَغْنِيثَ وَمِنْ اللهِ عَنْهَا مَن مَا وَصَلُونا بِهِ، فَقَدْ أَقَلْنا مَن وَأَمَّا نَدَامَةً قَوْمٍ قَدْ شَكُوا فِي دِينِ اللهِ عَنْ عَلَى مَا وَصَلُونا بِهِ، فَقَدْ أَقَلْنا مَن وَالْمَاتُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا وَصَلُونا بِهِ، فَقَدْ أَقَلْنا مَن وَالْمُهُ وَلِا حَاجَةَ (لَنا) فِي صِلَةِ الشَّاكُينَ.

وَأَمَّا عِلَّهُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فَإِنَّ اللهَ اللهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشَالُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾. إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ آبائِي ﷺ يَشْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾. إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ آبائِي ﷺ إِلَّا وَقَدْ وَقَعَتْ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ لِطَاخِيةٍ زَمَانِهِ، وَإِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَلا بَيْعَةَ لِأَحَدِ مِنَ الطَّواغِيتِ فِي عُنُقِي.

وَأَمَّا وَجُهُ الإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْها عَن الأَبْصَارِ السَّحابُ، وَإِنِّي لأَمَانُ لِأَهْلِ الأَرْضِ كَمَا أَنَّ النَّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّماءِ، فَأَغْلِقُوا بَابَ السُّؤَالِ عَمَّا لا يَعْنِيكُمْ، وَلا تَتَكَلَّفُوا عِلْمَ مَا قَدْ كُفِيتُمْ، وَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، فإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ. وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَى»\*.

#### <u>الصادر</u>

- خال الدين: ج٢ ص٤٨٣ ب٤٥ ح٤ ـ حدّثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني الله قال:
   حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب قال:
- خيبة الطوسي: ص ٢٩٠ ح ٢٤٧ ـ ( وأخبرني جماعة ) عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي
   غالب الزراري وغيرهما: ـ ثم بقية سند كمال الدين كما فيه.
- إعلام الورى: ص٤٢٣ ف٣ ـ كما في كمال الدين، عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه، عن محمد
   ابن إبراهيم بن إسحاق قال: سمعت أبا على محمد بن همام، قال: سمعت محمد بن عثمان
   العَمْري يقول .
- الخرائج والجرائح: ج٣ ص١١٣ ا ب ٢٠ ح٣٠ كما في كمال الدين، بتفاوت عن ابن بابويه.
  - الإحتجاج: ج٢ ص٤٦٩ كما في كمال الدين، عن محمد بن يعقوب.
    - الغُمّة: ج٣ ص ٣٢١ عن إعلام الورى.
    - الدرة الماهرة: ص٤٧ ـ بعضه، كما في كمال الدين، مرسلاً.
- امنتخب الأنوار المضيئة: ص١٢٧ ف٩ ـ كما في كمال الدين، وقال: « وممّا جاز لي روايته عن الشيخ الصدوق محمد بن بابويه رَهِينًا، يرفعه إلى علي بن همام قال ».
  - \*: نوادر الأخبار: ص ٢٤٠ ح٣ ـ عن غيبة النعماني.
  - ♦: وسائل الشيعة: ج١٧ ص ٢٩١ ب٢٦ ح١٥ ـ بعضه، عن كمال الدين.
  - وفي: ج١٨ ص١٠١ ب١١ ح٩ ـ بعضه، عن كمال الدين، وغيبة الطوسي، والإحتجاج.
- \*: هداية الأمّة: ج١ ص٣٣ ح١٦ \_ مرسلاً، عن اسحاق بن يعقوب، كما في رواية كمال
   الدين باختصار من قوله: «وأما الحوادث الواقعة» إلى قوله: «وأنا حجة الله».
- وفي: ج٤ ص١٦٥ ح٧ ـ مرسلاً، عن الإمام المهـ دي اللها، كما في روايـة كمـال الـدين باختصار من قوله: «وأما المتلبسون» إلى قوله: «ولا تخبث».

وفي: ج٦ ص٣٣ ح٢٧ ـ مرسلاً، عن صاحب الزمان الله كما في رواية كمال الدين باختصار من قوله: «أمّا ما وصلتنا به إلى قوله: «وثمن المغنية حرام».

وفي: ج٨ ص ٣٨٤ - ١٢ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي ﷺ، كما في روايته الأولى.

خ: إثبات الهداة: ج٣ ص٧٥٦ ب٣٥ ف١٠ ح٤٢ ـ أوّله، عن غيبة الطوسي.

عوالم الإمام الصادق الله : ص١٠٧٨ ـ عن الإحتجاج.

البحار: ج٥٠ ص٢٢٧ ب٦ ح١ . بعضه، عن الإحتجاج.

وفي: ج ٥١ ص ٣٤٩ ب ١٦ ح ٢ - بعضه، عن غيبة الطوسي، والإحتجاج.

وفي: ج٥٢ ص١١١ ب٢١ ح١٩ ـ بعضه، عن الإحتجاج.

وفي: ج٥٣ ص ١٨٠ ب٣١ ح ١٠ ـعن الإحتجاج، وكمال الدين، وغيبة الطوسي.

وفي: ج٦٦ ص٤٨٢ ح٢ ـ بعضه، عن غيبة الطويبي، وكمال الدين.

وفمي: ج٧٨ ص ٣٨٠ ب٣٠ ح١ ـ عن الدرة الباهرة.

وفي: ج٧٩ ص١٦٦ ب٨٨ ح٢ ـ بعضه عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج٩٦ ص١٨٤ ب٢٢ ح١ -بعضُو عَن الاختيراج ما ١٨٤

عادن الحكمة: ج٢ ص ٢٨٠ ـ كما في الإحتجاج، عن محمد بن يعقوب الكليني.

نور الثقلين: ج١ ص٦٨٢ ح٤٠٨ ـ بعضه، عن كمال الدين.

وفي: ج٢ ص٣٦٨ - ١٣٨ - بعضه، عن غيبة الطوسي.

\*: مستدرك الوسائل: ج١٦ ص٣١٦ ب٣٦ ح٢٣ - بعضه، عن غيبة الطوسي.

الأنوار البهية: ص٣٧٣ ـ عن الإحتجاج.

: منتخب الأثر: ص٢٦٧ ف٢ ب٢٨ ح٢ . آخره، عن كمال الدين.

وفي: ص٢٧٢ ف٢ ب٢٩ ح٤ عن الخرائج.

\*\*

[١٣٢٢] ٦ - «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها، فَلَيْنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، فَهَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطانِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَأَرْغِم أَنْفَ الشَّيْطانِ.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيتِنا وَمَا يُجْعَلُ لَنا ثُمَّ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَكُلُّ مَا لَمَ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيارِ، وكُلُّ مَا سُلِّمَ فَلا خِيارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ، إِحْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَخْتَجْ، إِفْتَقَرَ إِلَيْهِ أَو اسْتَغْنَى عَنْهُ.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَجِلُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنا وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَنَحْنُ خُصَهاؤُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْمُسْتَجِلُ مِنْ عِبْرَتِي مَا حَرَّمَ الله مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَلِسَانِ كُلُّ نَبِيٍّ. فَمَنْ ظَلَمَنا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِينَ، وَكَانَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعِالَى: ﴿ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ ﴾.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى؟ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللهِ ﷺ مِنْ بَوْلِ الأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَباحاً.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّي وَالنَّارُ وَالصُّورَةُ والسِّراجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ عَجُوزُ صَلاتُهُ ؟ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قِبَلَكَ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ لَمِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلادِ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ أَوْ عَبَدَةِ النِّيرانِ أَنْ يُصَلِّي وَالنَّارُ وَالصُّورَةُ وَالسِّراجُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلادِ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ وَالنَّيرانِ. بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلادِ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ وَالنَّيرانِ. وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضَّياعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا، هَلْ يَجُوزُ الْقِيامُ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضَّياعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا، هَلْ يَجُوزُ الْقِيامُ بِعِيَارِتِها، وَأَداءِ الْحَرَاجِ مِنْها، وَصَرْفِ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِها إلى النَّاحِيَةِ

احْتِساباً لِلأَجْرِ وَتَقَرَّباً إِلَيْنا؟ فَلا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنا؟! مَنْ فَعَلَ شَيْناً مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ أَمُوالِنا شَيْناً فَإِنَّها يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَسَيَصْلَى سَعِيراً.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِناحِيَتِنا ضَيْعَةً، وَيُسَلِّمُها مِنْ (إلى) قَيِّمٍ يَقُومُ بِها، وَيُعْمِرُها وَيُؤَدِّي مِنْ دَخْلِها خَرَاجَها وَمؤُونَتَها، وَيَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنْ الدَّخْلِ لِناحِيَتِنا، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْها، إِنَّما لا يَجُوزُ ذَلِكَ إِنَّهُ لِغَيْرِهِ.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثَّمَّارِ مِنْ أَمْوَ الِنا يَمُرُّ بِهَا الْسَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَيَأْكُلُهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ يَجِلُ لَهُ أَكُلُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ خَمْلُهُ » \*.

### الصادر

\*: من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص٤٩٨ ح ١٤٢٧ - أوّله، عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد
 أبن أحمد السناني، ثم بسند كمال الدين.

التهذيب: ج٢ ص١٧٥ ب٩ ح١٥٥ ـ كما في الفقيه، بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي.
 الإستبصار: ج١ ص٢٩١ ح ١٠ ـ كما في الفقيه، بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.

- \*: الخوائج والجرائح: ج٣ ص١١١٨ ب ٢٠ ح ٣٤ من قوله: « أمَّا مَا سَالَتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُوائِدِ والجرائح: « والأصنام، مرسلاً، عن ابن بابويه ظاهراً.
- الإحتجاج: ج ٢ص ٤٧٩ ـ كما في كمال الدين بتفاوت، مرسالة، عن أبى الحسن محمد بن جعفر الأسدى.
- الفقيه، والتهديب، وسائل السبعة: ج٣ ص١٧٢ ب٨٣ ح٨ الفقيرة الأولى فقيط، عن الفقيه، والتهديب، والإستبصار والإحتجاج، وكمال الدين.
- وفي: ص ٤٦٠ ب ٣٠ ح ٥ من قوله: « وأمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْـهُ مِنْ أَمْرِ السَّصَلِّي ــ إلى قولـه ـ وَالنَّيرَانَ » عن كمال الدين، والإحتجاج.
  - وفي: ج٦ ص٣٧٦ ب٣ ح٦ آخر فقرة فقط، عن كمال الدين.
  - وفي: ج١٣ ص١٦ ب٨ ح٩ آخر فقرة فقط، عن كمال الدين والإحتجاج.
- وفي: ص٣٠٠ ب٤ ح٨ ـ من قوله: « وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ ، إلى قوله: « لا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، عن كمال الدين، والإحتجاج.
- وفي: ج١٥ ص١٦٧ ب٥٥ ح (سمن قوله: ﴿ وَأَمَّا مَا سَأَلُتَ عَنْهُ مِنْ آمْرِ الْمَوْلُودِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَرْبُعِينَ صَيَاحًا ﴾ عن كمال الدين، والإحتجاج.
- \*: هدایة الأمّة: ج٤ ص ١٦١ ح٤ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي الله كما في روایة كمال الدین باختصار من قوله: ولا یحل لأحد أن یتصرف إلى قوله: «وسیصلی سعیراً».
   وفي: ج٨ ص ٨٤ ح ٢٠٦ ـ كما في روایته السابقة.
  - البحار: ج٥٣ ص١٨٢ ب٣١ ح ١١ ـعن الإحتجاج، وكمال الدين.
  - وفي: ج٨٣ ص١٤٦ ب١١ ح١ ـ الفقرة الأولى فقط، عن الإحتجاج.
- وفي: ص ٢٩٤ ب٤ ح ١ من قوله: «أما ما سألت عنه من أمر المصلي» إلى قوله: «والنيران» عن الإحتجاج.
- وفي: ج٩٦ ص ١٨٤ ب٢٢ ح٢ من قوله: « أمَّا مَا سَالَتَ عَن أَمُو الوَقْفِيِّ إلى قوله: « أمَّا مَا سَالَتَ عَن أمر الوَقْفِيِّ إلى قوله: «الطَّالمينَ ﴾ عن الإحتجاج.
- وفي: ج١٠٣ ص١٨٣ -١٨٣ ب١ ح٥ إلى ٨ ـ من قوله: «أمَّا مَا سَأَلْتِ عَنْهُ مِن الْوَقْفِ» إلى قوله:«يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ» عن الإحتجاج.

وفي: ج١٠٤ ص١٠٧ ب٤ ج١ و ٢ ـ من قوله: ﴿ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ، إلى قوله: «صَباحاً» عن الإحتجاج، وكمال الدين.

\* \* \*

الله روحه ابتداءً لم يتقدّمه سؤال: ويسم الله الرّخن الرّجيم، لَعْنَهُ الله وحه ابتداءً لم يتقدّمه سؤال: ويسم الله الرّخن الرّجيم، لَعْنَهُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلّ مِنْ مالِنا فِرْهَمَاه. قال أبو الحسين الأسدي ﴿ وقع في نفسي أنّ ذلك فيمن استحلّ مِن مال الناحية درهما، دون مَن أكل منه غير مستحلّ له، وقلت في نفسي: إنّ ذلك في الناحية درهما، دون مَن أكل منه غير مستحلّ له، وقلت في نفسي: إنّ ذلك في جيع من استحلّ عرّما، فأي فضل في ذلك للحجة عليه على غيره؟ قال: فوالذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي . ويسم الله الرّخن الرّحيم، لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنا فِرْهَما حَراماً».
قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي: أخرج إلينا أبو على بن أبي الحسين الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا إليه وقرأناه».

### المسادر

\*: كمال الدين: ج ١ ص ٥٢٧ ب ٤٥ ح ٥١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي الله على الله على الحسين الأسدي، عن أبيه الله قال:

\*: الإحتجاج: ج٢ ص ٤٨٠ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، مرسالًـ

الدين الأمّة: ج٤ ص ١٦١ ح٥ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي علطية، كما في رواية كمال الدين باختصار كثير من قوله: «لعنة الله والملائكة» إلى قوله: «درهماً حراماً».

- الخرائج والجرائح: ج٣ ص١١١٨ ب ٢٠ ح٣٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.
- إثبات الهداة: ج٣ ص ١٨٢ ب٣٣ ف ١ ح ٨٨ عن كمال الدين، وقال : ١ ورواه أحمد بن علي الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن أبي الحسين الأسدي، وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب إعلام الورى عدة من هذه الأحاديث عن ابن بابويه بالأسانيد السابقة ».
  - ♦: البحار: ج٥٥ ص١٨٣ ب٢٦ ح١٢ عن كمال الدين.

وفي: ج٩٦ ص١٨٥ ب٢٢ ح٣ ـ عن كمال الدين والإحتجاج.

♦: معادن الحكمة: ج٢ ص٣٠١ عن كمال الدين.

\*\*

[١٣٢٤] ٨ ـ ١ اختلف جماعة من الشِّيعة في أنَّ الله ﷺ فوَّض إلى الأَثمّة صَلوات الله عليهم أنْ يخلقوا أو يرزُّقُول، فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله تعالى، لأنَّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله ﷺ، وقال آخرون بل الله تعالى أقدر الأئمّة على ذلك وفوَّضه إليهم فخلقوا ورزقوا، وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً ، فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد ابن عثمان العَمْري فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم الحقّ فيه، فإنّه الطريق إلى صاحب الامر عجّل الله فرجه، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته «إنَّ الله تَعالَى هُوَ الَّذِي خَلَق الأجْسامَ وَقَسَّمَ الأَرْزَاقَ، لأنَّهُ لَيْسَ بِجِسْم وَلا حَالً فِي جِسْم، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَأَمَّا الْأَثِمَّةُ عِلَيْهِ فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللهَ تَعالَى فَيَخُلُقُ، وَيَسْأَلُونَهُ فَيَرُزُقُ، إيجاباً لِمَسْأَلتِهم، وَإِعْظاماً لِحَقِّهم > \*.

## المسادر

\*: غيبة الطوسي: ص٢٩٣ ح ٢٤٨ ـ (وأخبرنا) الحسين بن إبراهيم، عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح، عن أبي تصر هبة الله بن محمد الكاتب قال: حدّثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن تربك الرهاوي قال: حدّثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أو قال أبو الحسن على بن أحمد الدلال القمّى قال:

\*: الإحتجاج: ج٢ص ٢٧١ ـ كما في غيبة الطوسي مرسلاً، عن أبي الحسن علي بن أحمد الدلال.

إثبات الهداة: ج٣ ص٧٥٧ ب٣٥ ف ١١ ح٤٢ - عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٧٦٣ ب٣٥ ف١٦ ح٦٥ ـ عن الإحتجاج.

البحار: ج ٢٥ ص ٣٢٩ ح ٤ ـ عن الإحتجاج.

فإذا فيها:

به: معادن الحكمة: ج٢ ص٢٨٢ التوقيع ١٩٨ - عن الإحتجاج.

[ ١٣٢٥] ٩ . وخرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله، وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العَمْري، وأمرني أن لا أدفعه إلى غيره، وأمرني أن أسأله الدعاء للعلّة التي هو فيها، وأسأله عن الوّبَر يحلُّ لبُسُه؟ فدخلت بغداد وصرت إلى العَمْري، فأبى أن يأخذ المال وقال: صِرْ إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه فإنّه أمرَه بأخذه وقد خرج الذي طلبت، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه، فأخرج إليّ رقعة

«بِسْمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحِيمِ سَأَلْتَ الدُّعَاءَ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي تَجِدُهَا، وَهَبَ اللهُ
 لَكَ الْعَافِيةَ، وَدَفَعَ عَنْكَ الآفَاتِ، وَصَرَفَ عَنْكَ بَعْضَ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْحُرَارَةِ
 وَعَافَاكَ، وَصَحَّ (وَأَصَحَّ) لَكَ جِسْمَكَ، وَسَأَلْتَ مَا يَجِلُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ

الْوَيَرِ والسَّمُّورِ وَالسَّنْجَابِ وَالْفَنَكِ والدَّلقِ وَالْحُواصِلِ؟ فَأَمَّا السَّمُّورُ وَالشَّعَالِبُ فَحَرامٌ عَلَيكَ وَعَلَى خَيْرِكَ الصَّلاةُ فِيهِ، وَيَجِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَا ثُكُولِ مِنَ اللحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ غَيْرُهُ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَكَ بُدُّ فَصَلِّ فِيهِ. وَالْفِرَاءُ مَتاعُ الْغَنَم مَا لَمْ تُذْبَحْ بِأَرْمِينيةَ وَالْفِرَاءُ مَتاعُ الْغَنَم مَا لَمْ تُذْبَحْ بِأَرْمِينيةَ تَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى الصَّلِيبِ، فَجَايِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخْ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخْ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخْ لَكَ أَنْ تَعْلِفَ تَنِقُ بِهِه \*.

### المسادر

\*: الخرائج والجرائح: ج٢ ص٧٠٢ ب ١٤ ج١٨ ـ ومنها ما روي عن أحمد بن أبي روح قال:

ث: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٣٦ ف ٩ - كما في الخرائج بتفاوت يسير، عن الراوندي.

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٩٦ ب٣٣ ف٣ ح١٢٧ - مختصراً، عن الخرائج.

البحار: ج٥٥ ص١٩٧ ب٣١ ح٢٢ عن الخرائج.

وفي: ج٦٦ ص٢٦ ب٢ ح٢٦ ـ بعضه، عن الخرائج.

وفي: ج٨٣ ص٢٢٧ ب٤ ح١٦ -عن الخرائج.

 : مستدرك الوسائل: ج٢ ص٥٨٧ ب٣٥ ح١ ـ عن الخرائج.

وفي: ج٣ ص١٩٧ ب٣ ح١ - عن الخرائج.

**\*** \* \*

الا ۱۰ [۱۳۲٦] ۱۰ - «طلبت هذا الأمر طلباً شاقاً حتى ذهب لي فيه مال صالح، فوقعت إلى العَمْري وخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان، فقال لي: ليس إلى ذلك وصول، فخضعت فقال لي: بكر بالغداة

فوافيت فاستقبلني ومعه شابٌ من أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة، بهيئة التجار وفي كُمّه شيء كهيئة التّجار، فلمَّا نظرت إليه دنوت من العَمْري فأوْماً إليَّ فعدلت إليه وسألته فأجابني عن كلِّ ما أردتُ، ثمَّ مرَّ ليدخل الدار، وكانت من الدور التي لا يُكْتَرَثُ لها، فقال العَمْري: إنْ أردتَ أن تسأل سلْ فإنّك لا تراه بعد ذا، فذهبت لِأَسأل فلم يسمع ودخل الدار وما كلَّمني بأكثر من أن قال: مَلْعُونٌ مَنْ أَخُونٌ مَنْ أَخُو الْعِشاءَ إلى أَنْ تَشْنِكَ النَّجُومُ، وَدَخَل الدار قما كلَّمني بأكثر من أن قال: مَلْعُونٌ مَنْ أَخْدَ إلى أَنْ تَشْنِكَ النَّهُومُ، وَدَخَلَ الدَّارَ».

### المسادر

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٧١ ح ٢٣٦ (وروى) محمد بن يعقوب رفعه عن الزهري (قال):

- الإحتجاج: ج٢ ص ٤٧٩ ـ كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير، عن محمد بن يعقوب رفعه
   عن الزهرى، وفيه: ٥٠٠٠ شافياً بدل دشاقاً ٥.
- ابن محمد بن الأبوار المضيئة: ص١٤٦ ف ١٠ ـ كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير، عن أحمد ابن محمد بن الأبادي، يرفعه إلى الزهراني، وفيه : ١٠٠٠ يعني رؤية القائم عليه الله ... ليس إلى ذلك سبيل ».
  - ثوسائل الشيعة: ج٣ ص١٤٧ ب٢١ ح٧ عن الإحتجاج.
    - ثبصرة الولى: ص١٦٣ ح١٨ ـعن غيبة الطوسى.
  - البحار: ج٥٢ ص١٥ ب١٨ ح١٣ ـ عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

**★★** 

[١٣٢٧] ١١ - «دفعت إليَّ امرأة سنة من السنين ثوباً وقالت: احمله إلى

العَمْري ﴿ فَحملته مع ثياب كثيرة، فلمّا وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كلّه إلى محمد بن العباس القمّي، فسلّمته ذلك كلّه ما خلا ثوب المرأة، فوجّه إليّ العَمْري ﴿ وقال: ثَوْبِ الْمَرأةِ سَلّمهُ إِلَيْهِ، فذكرت بعد ذلك أنّ امرأة سلّمَتْ إِليّ نوْباً وطلبته فلم أجده، فقال في: لا تَغْتَمَّ فَإِنّكَ سَتَجِدُهُ، فوجدته بعد ذلك، ولم يكن مع العَمْري ﴿ نسخة ما كان معي \*\*.

### <u>الصادر</u>

\*: كمال المدين: ج٢ ص٥٠٢ ب٥٥ ح ٣٠ وحدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود ١٥٠٠ قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٧ ب٣٣ ف ١ ج ٩٥٠ عن كمال الدين.

البحار: ج ٥١ ص ٣٣٥ ب ١٥ ح ٦٠ عن كمال الدين.

المسترفت من أربيل إلى الدِّينور أريد الحجَّ، وذلك بعد مضيِّ أي عمد الحسن بن على طَلَيْ بسنة أو سنتين، وكان الناس في حيرة، فاستبشروا أهل الدينور بموافاتي، واجتمع الشيعة عندي فقالوا: قد اجتمع عندنا ستة عشر ألف دينار من مال الموالي ونحتاج أن تحملها معك، وتسلّمها بحيث يجب تسليمها. قال: فقلت: يا قوم هذه حيرة ولا نعرف الباب في هذا الوقت. قال: فقالوا: إنّا اخترناك لحمل هذا المال ليّا نعرف من ثقتك وكرمك فاحمله على ألّا تخرجه من يدك إلّا بحجة.

قال : فحمل إليَّ ذلك المال في صرر باسم رجل، فحملت ذلك المال وخرجت فليًا وافيت قَرميسين، وكان أحمد بن الحسن مقيماً بها، فصرت إليه مسلّمًا، فلما لقيني استبشر بي ثم أعطاني ألف دينار في كيس، وتخوت ثياب من ألوان مُعتمة لم أعرف ما فيها، ثم قال في أحمد: إحمل هـذا معـك ولا تخرجه عن يدك إلا بحجّة.

قال: فقبضت منه المال والتَخوت بها فيها من الثياب، فلمّ وردت بغداد لم يكن لي همّة غير البحث عمّن أشير إليه بالبابيّة، فقيل لي: إنّ ها هنا رجلاً يعرف بالباقطاني يدعى بالبابيّة، وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدعى بالبابيّة، وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدعى بالبابيّة، وآخر يعرف بأبي جعفر العَمْري يدعى بالبابيّة.

قال : فبدأت بالباقطاني فصرت إليه فوجدته شيخاً بهيّاً، له مروّة ظاهرة، وفرش عربي، وغلمان كثير، ويجتمع عنده الناس يتناظرون. قال : فدخلت إليه وسلمت عليه فرحب وقرب وبرَّ وسرَّ، قال : فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر الناس، قال : فسألني عن حاجتي فعرّفته أنّي رجل من أهل الدينور ومعي شيء من المال احتاج أن أسلّمه، قال ني: احمله، قال : فقلت: أريد حجّة، قال : تعود إليَّ في غد، قال: فعدت إليه من الغد فلم يأت بحجّة، وعدت إليه في اليوم الثالث فلم يأت بحجّة. قال : فصرت إلى إسحاق الأحمر فوجدته شابًّا نظيفاً، مِنزله أكبر من منزل الباقطاني، وفرشه ولباسه ومروَّته أسرى، وغلمانه أكثر من غلمانه، ويجتمع عنده من الناس أكثر ممّا يجتمعون عند الباقطاني. قال: فدخلت وسلّمت فرحب وقرّب، قال: فصبرت إلى أن خفّ الناس فسألني عن حاجتي، فقلت له كما قلت للباقطاني، وعدت إليه ثلاثة أيام فلم يأت بحجّة.

قال: فصرت إلى أبي جعفر العَمْري فوجدته شيخاً متواضعاً، عليه مبطّنة بيضاء، قاعد على لبد في بيت صغير، ليس له غلمان، ولا له من المروّة والفرش ما وجدت لغيره. قال: فسلّمت فرد جوابي وأدناني وبسط مني، ثم سألني عن حالي، فعرّفته أنّي وافيت من الجبل وحملت مالاً. فقال إن أحببت أن تصل هذا الشيء إلى حيث يجب، (يجب) أن تخرج إلى مرّ من رأى وتسأل (عن) دار ابن الرضا، وعن فلان بن فلان الوكيل، وكانت دار ابن الرضا عامرة بأهلها، فإنّك تجد هناك ما تريد.

قال: فخرجت من عنده ومضيت نحوسرٌ من رأى، وصرت إلى دار ابن الرضا وسألت عن الوكيل، ففكر البرّاب أنه مشتغل في الدار وانّه يخرج آنفاً، فقعدت على الباب انتظر خروجه فخرج بعد ساعة، فقمت وسلّمت عليه وأخذ بيدي إلى بيت كان له، وسألني عن حالي وعبًا وردت له، فعرّفته أنّي حملت شيئاً من المال من ناحية الجبل، وأحتاج أن أسلّمه بحجّة، قال: فقال: نعم ثم قدّم إليّ طعاماً وقال لي: تغدّى بهذا واسترح فإنّك تعب، وإنّ بيننا وبين الصلاة الأولى ساعة، فإنّي أحمل إليك ما تريد.

قال: فأكلت ونمت فلم كان وقت الصلاة نهضت وصلّيت، وذهبت إلى المشرعة فاغتسلت وانصرفت، ومكثت إلى أن مضى من الليل ربعه، فجاءني ومعه درج فيه: بِشمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ: وَافَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْنُورِيُّ وَحَمَّلَ سِبَّةَ عَشَرَ أَلْفِ دِينارٍ، وَفِي كَذَا وَكَذَا صُرَّةٍ، فِيها صُرَّةُ

فُلانِ بْنِ فُلانٍ كَذَا وَكَذَا دِينَاراً، وَصُرَّةً فُلانِ بْنِ فُلانِ كَذَا وَكَذَا دِينَاراً، إلى أَنْ عَدَّ الصَّرَرَ كُلَّهَا، وَصُرَّةً فُلانِ بْنِ فُلان الْمَرَاغِيِّ سِتَّةً عَشَرَ دِينَاراً. قال: فوسوس في الشيطان (فقلت): إنّ سيّدي أعلم بهذا منّي، في ازلت أفرأ ذكر الصَّرة (صرة) وذِكْرَ صاحبها، حتى أتبت عليها عند (على) آخرها. ثم ذكر: قد حل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن البادراني أخى الصرَّاف كيساً فيه ألف دينار (و) كذا وكذا تختاً ثياباً، مِنْهَا تَوْبُ

فُلانِيُّ وَثَوْبٌ لَوْنُهُ كَذَا ، حتى نسب الثياب إلى آخرها بأنسابها وألوانها. قال : فحمدت الله وشكرته على ما منَّ به عليَّ من إزالة الشك عن قلبي، وأمر بتسليم جميع ما حملته إلى حيث ما يأمرك أبو جعفر العَمْري.

قال: فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى أبي جعفر العَمْري، قال: وكان خروجي وانصرافي في ثلاثة أيّام، قال: فلمّا بصر بي أبو جعفر العَمْري قال في الله يُخرج؟ فقلت: يا سيّدي من سرّ من رأى انصرفت. قال: فأنا أحدّث أبا جعفر بهذا إذ وردت رقعة على أبي جعفر العَمْري من مولانا الله ومعها درج مثل الدرج الذي كان معي، فيه ذكر المال والثياب، وأمر أن يسلّم جميع ذلك إلى أبي جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القطّان القمّي، فلبس أبو جعفر العَمْري ثيابه وقال في: احمل ما معك إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر منزل محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمي.

قال : فحملت المال والثياب إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر القطّان وسلّمتها، وخرجت إلى الحجّ، فلما انصرفت إلى الدينور اجتمع عندي الناس فأخرجت الدرج الذي أخرجه وكيل مولانا صلوات الله عليه إليً وقرأته على القوم، فلمّا سمع ذكر الصرّة باسم الذرّاع سقط مغشيّاً عليه ، فإ زلنا نعلّله حتّى أفاق فلمّا أفاق سجد شكراً لله على وقال: الحمد لله الذي منّ علينا بالهداية، الآن علمتُ أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة، هذه الصرّة دفعها والله إليَّ هذا الذرّاع، ولم يقف على ذلك إلّا الله على . قال فخرجت ولقيت بعد ذلك بدهر أبا الحسن البادراني وعرّفته الخبر، وقرأت عليه الدرج، قال: يا سبحان الله ما شككت في شيء فلا تشكّن في أن الله على أرضه من عجة. إعلم لمّا غزا ارتكوكين يزيد بن في أن الله على أرضه من عجة. إعلم لمّا غزا ارتكوكين يزيد بن

قال: فجعلت أنقل خزائن يزيد بن عبد الله إلى ارتكوكين أولا فأولا، وكنت أدافع الفرس والسيف إلى أن لم يبق شيء غيرهما، وكنت أرجو أن أخلص ذلك لمولانا عليه الشيد مطالبة ارتكوكين إياي ولم يمكنني مدافعته، جعلت في السيف والفرس في نفسي ألف دينار وزنتها ودفعتها إلى الخازن، وقلت إدفع: هذه الدنانير في أوثق مكان ولا تخرجن إلي في وال من الأحوال ولو اشتدت الحاجة إليها، وسلمت الفرس والنصل. حال من الأحوال ولو اشتدت الحاجة إليها، وسلمت الفرس والنصل. قال: فأنا قاعد في مجلسي بالري أبرم الأمور وأوفي القصص وآمر وأنهى، وكنت إذ دخل أبو الحسن الأسدي، وكان يتعاهدني الوقت بعد الوقت، وكنت

أقضي حواتجه، فلمّا طال جلوسه وعليّ بؤس كثير، قلت له: ما حاجتك؟ قال: أحتاج منك إلى خلوة، فأمرت الخازن أن يهيّع لنا مكاناً من الخزانة فلد خلنا الحزانة، فأخرج إليّ رقعة صغيرة من مولانا عليه فيها: يَا أَحْمَدُ بُنَ الْحَسَنِ الأَلْفُ دِينارِ الَّتِي لَنا عِنْدَكَ ثَمَنُ النَّصْلِ وَالْفَرَسِ سَلِّمُها إلى أي الْحَسَنِ الأَلْفُ دِينارِ الَّتِي لَنا عِنْدَكَ ثَمَنُ النَّصْلِ وَالْفَرَسِ سَلِّمُها إلى أي الْحَسَنِ الأَلْفُ دِينارِ الَّتِي لَنا عِنْدَكَ ثَمَنُ النَّصْلِ وَالْفَرَسِ سَلِّمُها إلى أي الْحَسَنِ الأَلْفُ دِينارِ اللّهِ عَلَى لَنا عِنْدَكَ ثَمَنُ النَّصْلِ وَالْفَرَسِ سَلِّمُها إلى أي الْحَسَنِ الأَسْدِيّ. قال : فخررت الله في ساجداً شاكراً لمّا من به علي، الحُسَن الأسَدِيّ. قال : فخررت الله في ساجداً شاكراً لمّا من به علي، وعرفت أنه خليفة الله حقّاً، فإنّه لم يقف على هذا أحد غيرك، فأضفت إلى ذلك المال ثلاثة آلاف دينار أخرى سروراً بها منّ الله عليّ بهذا الأمر "\*.

#### المصادر

\*: دلائل الإمامة: ص ٢٨٢ (٥١٩ ح ٤٩٣ ط ج) - حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو يكر محمد بن جعفر بن محمد المقري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن شابور قال: حدثني الحسن بن محمد بن حيوان السراج القاسم، قال: حدثني أحمد بن الدينوري السراج السراج المكنى بأبى العباس، الملقب بآستاره قال:

\*: فرج المهموم: ص٢٣٩ ـ كما في دلائل الإمامة بتفاوت يسير، بسنده إلى الشيخ أبي جعفر
 محمد بن جرير الطبري وفيه : «أردبيل» بدل «أربيل ».

﴿ : إِنْهَاتِ الهداة: ج٣ ص ٧٠١ ب٢٣ ف ٩ ح ١٣٩ .. أوَّله، عن مناقب فاطمة ﴿ الله الله الله عنه مناقب فاطمة ﴿ الله

وقي: ص٧٠٧ ب٣٣ ف١١ ح ١٤٤ - آخره، عن فرج المهموم.

البحار: ج١٥ ص٣٠٠ ب١٥ ح١٩ ـ عن فرج المهموم.

® SE SE

[١٣٢٩] ١٣ . «دعاني أبو جعفر محمد بن عثمان السمّان المعروف بالعَمْري الله فلا المعروف بالعَمْري الله فلا أخرج إليّ ثويبات مُعلمَة وصرّة فيها دراهم، فقال لي: يحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت، وتدفع ما دفعت إليك إلى أوّل رجل

يلقاك عند صعودك من المركب إلى الشطّ بواسط، قال: فتداخلني من ذلك غمَّ شديد، وقلت: مثلي يرسَل في هذا الأمر ويحمل هذا الشيء الوتُح؟ قال: فخرجت إلى واسط وصعدت من المركب فأوَّل رجل يلقاني سألته عن الحسن بن محمّد بن قطاة الصيدلانيُّ وكيل الوقف بواسط، فقال: أنا هو، مَن أنت؟ فقلت: أنا جعفر بن محمّد بن متيل، قال: فعرفني باسمي وسلم عليُّ وسلّمت عليه وتعانقنا، فقلت له: أبو جعفر العمّري يقرأُ عليك السلام ودفع إليَّ هذه الثويبات وهذه الصرَّة لأسلّمها إليك، فقال: الحمد لله فإنَّ محمّد بن عبد الله الحائريّ قد مات وخرجت لإصلاح كفنه، فحلَّ الثياب وإذا فيها ما يحتاج إليه من حبر وثياب وكافور في الصرَّة، وكرى الحبّالين والحقّار، قال: فشيّعنا جنازته وانصر فت».

# المصاير

- \*: كمال الدين: ج ٢ ص ٥٠٤ ب ٤٥ ح ٣٥ وأخبرنا محمد بن على بن متيل قال: قال عمي جعفر بن محمد بن متيل:
- الخراثج والجراثج: ج٣ ص١١١٩ ب ٢٠ ح ٣٥ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن
   ابن بابويه.
- الثاقب في المناقب: ص٩٩٥ ح ٥٤٢ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، وفيه: «جعفر أبن أحمد».
  - إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٨ ب٣٣ ف ١ ح ٧٩ ـ عن كمال الدين.
  - ♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٧٥ ح٢٧٧٣ عن الثاقب في المناقب، وابن بابويه.
    - ⇒: البحار: ج٥١ ص٣٣٦ ب١٥ ح٣٣ ـ عن كمال الدين.
    - شتخب الأثر: ص٣٩٦ ف٤ ب٣ ح٧-عن الخرائج.

[۱۳۳۰] ١٤- ﴿ إِنَّ أَبَا جَعَفُرِ الْعَمْرِي لَمَّا اسْتَدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو علي بن همام، وأبو عبد الله بن محمد الكاتب، وأبو عبد الله الباقطاني، وأبو سهل بن إسهاعيل النوبختي، وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابر، فدخلوا على أبي جعفر شه فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر الشيخ، والوكيل والثقة الأمين ، فارجعوا إليه في أموركم ، وعولوا عليه في مهاتكم، فبذلك أمرت وقد بلّغتُ»\*.

# المصادر

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٧١ ح ٣٤٢ و أخير في الحسين بن إبراهيم، عن ابن نـ وح، عـن أبـي نـ صـر هـبة الله بن محمد قال: حدّثني خالي أبو إبراهيم جعفر بن أحمد النوبختي قال: قــال لــي أبــي أحمد بن إبراهيم وحمّي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أهـلنا، يعني بني نوبخت:

البحار: ج١٦ ص٣٥٥ ب١٦ ذيل ح٦ ـ عن غيبة الطوسي.

امنتخب الأثر؛ ص٣٩٦ ف٤ ب٣٦ ح٨ عن غيبة الطوسي.

\* \* \*

[۱۳۳۱] ۱۰ - «أنّ أبا جعفر العَمْري حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالسّاج، فسألته عن ذلك فقال: للناس أسباب، ثمّ سألته بعد ذلك فقال: قد أمرت أن أجمع أمري، فهات بعد ذلك بشهرين هيه.

### المسادر

\* : كمال الدين: ج٢ ص٥٠ ب٥٠ ح٢٩\_ وحدَّثنا أبو جعفر محمد بن على الأسودﷺ

- \*: غيبة الطوسي: ص٣٦٥ ٣٣٣ كما في كمال الدين، بسنده عن الصدوق.
  - الخرائج والجرائح: ج٣ ص ١١٢٠ ب ٢٠ ح٣٣ ـ مختصراً، عن ابن بابويه.
- إعلام الورى: ص٤٢٦ ب٣ ف٢ ـ كما في كمال الدين، عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه.
- إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٧ ب ٣٣ ف ١ ح ٧٤ ـ عن كمال الدين. وقال : « ورواه السيخ في
   كتاب الغيبة، عن جماعة، عن ابن بابويه مثله ».
  - ☆: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٤٣ ح ٢٧٥١ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
    - البحار: ج ٥١ ص ٣٥١ ب ١٦ ـ عن غيبة الطوسي.
    - ﴿: معادن الحكمة: ج٢ ص ٢٩١ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
      - : منتخب الأثر: ص٣٩٦ ب٣ ف٤ ح٦ ـ عن غيبة الطوسي.



# ما ورد عن أبي القاسم الحسين بن روح رَجَالِكَ

ابن عثمان العَمْري ﴿ ، أن أسأل أبا القاسم الرُّوحيَّ، أن يسأل مولانا ابن عثمان العَمْري ﴿ ، أن أسأل أبا القاسم الرُّوحيَّ، أن يسأل مولانا صاحب الزمان عظيم أن يدعو الله ﴿ أن يرزقه ولداً ذكراً . قال: فسألته فأنهى ذلك، ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعلي بن الحسين ، وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع [الله] به ويعده أولاد.

قال أبو جعفر محمد بن على الأصور في وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي أن يرزقني ولداً، فلم يجبني إليه وقال: ليس إلى هذا سبيل. قال: فولد لعلي بن الحسين على عمد بن على وبعده أولاد ولم يولد لي شيء "\*. قال مصنف هذا الكتاب في: كان أبو جعفر محمد بن على الأسود في كثيراً ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن يكون لك هذا (هذه) الرغبة في العلم، أنت ولدت بدعاء الإمام.

### المصاير

\* : كمال الدين: ج٢ص٥٠٢ ب٤٥ ح٣١ ـ وحدِّثنا أبو جعفر محمد بن على الأسود، قال:

\*: رجال النجاشي: ص ٢٦١ - بمعناه ( قال ): علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو الحسن شبخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم، كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح رفظ وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر ابن الاسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عشية ويسأله فيها الولد، فكتب إليه : «قد دُعَوْنا الله لك بذلك، وسَتُرْزَق وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ خَيْرَيْنِه. فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولد، وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عشية، ويفتخر بذلك.

\*: غيبة الطوسي: ص ٣٠٨ - ٢٦١ - قال أبن نوح: وحد تني أبو عبد الله الحسين محمد بن سورة القمي رحمه الله حين قدم علينا حاجاً قال: حد تني علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمي، ومحمد بن أحمد بن محمد الصيرفي المعروف بابن الدلال، وغيرهما من مشايخ أهل قم، أن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه، فلم يرزق منها ولد فكت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من أن يسأل الحضرة عليه أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء . فجاء الجواب : إنّك لا تُرزق منها أن يسأل الحضرة عليه أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء . فجاء الجواب : إنّك لا تُرزق أن يسأل الحضرة عليه أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء . فجاء الجواب : إنّك الا تُرزق أنها وكذين فقيهن ، قال: وقال لي أبو عبد الله أبن سورة حفظه الله : ولأبي الحسن بن بابويه وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد ، لا يختلط بالناس ولا فقه له. قال ابن سورة : كلّما وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد ، لا يختلط بالناس ولا فقه له. قال ابن سورة : كلّما روى أبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن الحسين شيئاً يتعجب الناس من حفظهما ويقولون وفي: ص ٢٦٠ ح ٢٦٠ - كما في كمال الدين، بسنده عن ابن بابويه.

يتفاوت يسير.

وفي: ج٣ ص١١٢٤ ب٢٠ ح٤٢ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

 خرج المهموم: ص٢٥٨ ـ عن رواية الخرائيج الأولى.

الثاقب في المناقب: ج ص ٦١٤ح ٥٦٠ ـ كما في كمال الدين، مرسلاً، عن أبي جعفر محمد بن علي
 ابن الأسود.

إعلام الورى: ص٢٢٤ ب٣ ف٢ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

امنتخب الأنوار المضيئة: ص١١٣ ف٨ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

به: إثبات الهداة: ج٣ ص ١٧٨ ب ٢٣ ف ١ ح ٢٧ و ٧٧ ـ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.
 وقال في ص ١٨٦: « وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب إعلام الورى عدة من هذه الأحاديث عن ابن بابويه بالأسانيد السابقة ».

وفي: ص ٦٨٩ ب٣٣ ف٢ ح ١٠٤ ـ عن رواية غيبة الطوسي الأولى.

وفي: ص٦٩٧ ب٣٣ ف٣ - ١٣٠ - عن الخرائج.

وفي: ص٧٠٣ ب٣٣ ف١٤٩ ـ عن رجال النجاشي.

تبصرة الولى: ص١٣٦ ح ٥٦ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه والخرائج.

عدينة المعاجز: ج٨ ص١٤٣ ح ٢٧٥٢ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

پنابيع المعاجز: ص١٠٧ - كما في كمال الدين عن محمد بن بابويه.

البحار: ج٥١ ص٣٠٦ ب١٥ ح٢٢ ـ عن رجال النجاشي.

وفي: ص ٣٢٤ ب١٥ ذح ٤٦ ـ عن عيد الطوسي دس ٢٠٤

وفي: ص٣٣٥ ب١٥ ح ٦٦ ـ عن كمال الدين، وغيبة الطوسي.

الأنوار البهية: ٣٥٢ عن غيبة الطوسي.

\* \* \*

[۱۳۳۳] ۲ ـ «وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم، يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه على أو جوابات محمد بن علي الشَّلْمَغَانِيَ ؟ لأنه حكي عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها، فكتب إليهم على ظهر كتابهم:

بِسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ قَدْ وَقَفْنا عَلَى هذِهِ الرُّفْعَةِ وَمَا تَضَمَّنَتْهُ، فَجَمِيعُهُ

جَوَابُنا ، وَلا مَذْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتْ أَشْيَاء خَرَجَتْ إِلَيْكُمْ عَلَى يَدَيْ أَحْدِ بْنِ لَعَنَهُ اللهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتْ أَشْيَاء خَرَجَتْ إِلَيْكُمْ عَلَى يَدَيْ أَحْدِ بْنِ بَلالٍ وَغَيْرِهِ مِنْ نُظَرَائِهِ، وَكَانَ مِن ارْتِدَادِهِمْ عَنْ الإِسْلامِ مِثْلُ مَا كَانَ مِنْ الْمِلْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ نُظَرَائِهِ، وَكَانَ مِن ارْتِدَادِهِمْ عَنْ الإِسْلامِ مِثْلُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا، عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللهِ وَغَضَبُهُ.

فَاسْتَثْبِتُ قَدِيهًا فِي ذَلِكَ .

فخرج الجواب: ألا مَنِ اسْتَثْبَتَ فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ فِي خُرُوجِ مَا خَرَجَ عَلَى أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ.

(وروي قديهاً) عن بعض العلماء عليه والصلاة والرحمة أنه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غَضِبُ الله عليه ، وقال ﷺ: «الْعِلْمُ عِلْمُنَا وَلا شَيْءَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُفُو مَنْ كَفُرَ، فَمَا صَحَّ لَكُمْ مِمَّا خَرَجَ عَلَى يَدِهِ بِرِوايَةِ غَيْرِهِ لَهُ مِنَ الثَّقَاتِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَاقْبَلُوهُ، وَمَا شَكَكْتُمْ فِيهِ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى يَلِهِ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا لِنُصَحِّحَهُ أَو نُبْطِلَهُ، وَاللَّهُ تَقَدَّسَتْ أَسْهَاؤُهُ وَجَلَّ ثَناؤُهُ وَلَيُّ تَوْفِيقِكُمْ ، وَحَسْبُنا فِي أَمُورِنا كُلِّها وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». (وقال ابن نوح): أوَّل من حدَّثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمَّد بن علي ابن تمام ، وذكر أنَّه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود، فلمّا قدم أبو الحسن بن داود قرأته عليه، وذكر أنّ هذا الدّرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل ، فأجابهم على ظهره بخطّ أحمد بن إبراهيم النوبختي ، وحصل الدَّرج عند أبي الحسن بن داود. (نسخة الدَّرج) مسائل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيري: «بسم الله

الرحن الرحيم، أطال الله بقاءك، وأدام عزّك وتأييدك وسعادتك وسلامتك، وأتمّ نعمته [عليك] وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عندك، وجعلني من السوء فداك، وقدّمني قبلك: الناس يتنافسون في الدرجات، فمن قبلتموه كان مقبولاً، ومن دفعتموه كان وضيعاً، والخامل من وضعتموه، ونعوذ بالله من ذلك، وببلدنا أيدك الله جماعة من الوجوه يتساوون ويتنافسون في المنزلة، وورد - أيدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة «ص» وأخرج علي بن عمد بن الحسين بن مالك المعروف بادوكة وهو ختن «ص» رحهم الله من بينهم ، فاغتم بذلك، وسألني آيدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك، في أن كان من ذنب أستغفر الله منه، وإن يكن غير ذلك عرّفته ما يسكن نفسه إليه إن شاء الله .

التوقيع : ﴿ لَمْ نُكَاتِبُ إِلَّا مَنْ كَاتَبَنَا ﴾.

وقد عودتني أدام الله عزّك من تفضّلك ما أنت أهمل أن تجريني على العادة، وقبلك أعزّك الله فقهاء أنا محتاج إلى أشياء تسأل في عنها.

فروي لنا عن العالم عليه الله الله الله الله عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يُؤَخِّرُ وَيُقَدَّمُ بَعْضُهُم، وَيُتِمُّ صَلاتَهُمْ ، وَيَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.

التوقيع : « لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ، وَإِذَا لَمْ تَخَدُّثُ حَادِثَةٌ تَقُطَعُ الصَّلاة، ثَمَّمَ صَلاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ ». وروي عن العالم عليه النه أن من مس ميتا بحرارته غسل يديه ومن مسه إلا وقد برد فعليه الغشل، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل؟

التوقيع: ﴿ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ.

وعن صلاة جعفر: إذا سها في التسبيح أو قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: « إذا سَها في حَالَةٍ مِنْ فَلِكُ ثُمَّ ذُكَرَ فِي حَالَةٍ أَخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذُكَرَ فِي حَالَةٍ أَخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذُكَرَ فِي حَالَةٍ الْحَرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذُكَرَ هِي حَالَةٍ الْحَرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذُكَرَ هِ.

وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: «تَخْرُجُ فِي جَنازَتِهِ».

> وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: « تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِها، وَلا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِها ».

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتهـا وهـي في عدتها؟

التوقيع: ﴿إِذَا كَانَ حَقَّ خَرَجَتْ وَقَضَتْهُ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ لَمَا مَنْ يَنْظُرُ فِيها خَرَجَتْ لَمَا حَتَّى تُقْضَى، وَلا تَبيت عَنْ مَنْزِلِها ».

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : أنَّ العالم ﷺ قبال: عَجَباً

لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي صَلاتِهِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ كَيْفَ تُقْبَلُ صَلاتُهُ؟
وروي: مَا زَكَتْ صَلاةٌ لَمْ يُقْرَأُ فِيها بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وروي أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِيها بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وروي أَنَّ مَنْ قَرَأُ فِي فَرائِضِهِ الْمُمَزَةَ أُعْطِي مِنَ الدُّنْيا، فهل يجوز أَن يقرأ «المُمْمَزَة» ويدع هذه الشُّور التي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بها؟ التوقيع: «الثُّوابُ فِي السُّورِ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ، وَإِذَا تَرَكَ سُورَةً عِمَّا فِيها التُوقيع: «الثُّوابُ فِي السُّورِ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ، وَإِذَا تَرَكَ سُورَةً عِمَّا فِيها التُوقيع: «الثُّوابُ فِي السُّورِ عَلَى مَا قَدْ رُويَ، وَإِذَا تَرَكَ سُورَةً عِمَّا فِيها التُوابُ وَقَرَأُ قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِ الْمُعْلِي ثَوابَ مَا قرأ النَّوابُ وَقَرَأُ قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِ الْمُعْرَقِ النِّي السُّورَةِ التِي تَدَكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقَرَأُ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَةِ الَّتِي تَدَلَى مَا قَدْرُأُ الْفَضْلِ عِلَى السُّورَةِ التِّنِ السُّورَةِ اللهُ وَيَعَلَى الْفَضْلَ فَي اللَّورَةِ الْمَورَةِ النِّي السُّورَةِ الْمُعْرَاثُ فَلَا مُنْ مَا وَلَهُ أَنْ الْفَضْلُ وَلَهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مَنْ وَلَيْ الْفَضْلِ فِي اللْمُورَةِ الْمُعْلِي السُّورَةِ الْمُعْلِي الللهُ وَلَا الْفَضْلُ ».

وعن وداع شهر رمضان ملى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوّال؟

التوقيع: «الْعَمَلُ فِي شَهْرِ رَمَضانَ فِي لَيالِيهِ، وَالْوَداعُ يَقَعُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، فَإِنْ خَافَ أَنْ يَنْقُصَ جَعَلَهُ فِي لَيْلَتِيْنِ».

وعن قول الله على ﴿إِنّه لقول رسول كريم ﴾ أنّ رسول الله على المعنيُّ به ﴿ فَي قوة عند ذِي العرش مكين ﴾ ما هذه القوّة؟ ﴿ مطاع ثم أمين ﴾ ما هذه الطاعة وأين هي؟ فرأيك أدام الله عزّك بالتفضّل عليّ بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل، وإجابتي عنها منعاً ، مع ما تشرحه لي من أمر محمّد بن الحسين بن مالك المقدم ذكره بها يسكن إليه، ويعتدّ بنعمة الله عنده، وتفضّل عليّ بدعاء جامع لي والإخواني للدنيا والآخرة ، فعلت مثاباً

إن شاء الله تعالى. التوقيع: جمَعَ الله لَكَ وَلإِخُوانِكَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. أَطَالَ الله بقاءك ، وأدام عزِّك وتأييدك وكرامتك وسعادتك وسلامتك، وأتمَّ نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عندك، وجعلني من كل سوء ومكروه فداك، وقدَّمني قبلك، الحمد الله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمد وآله أجمعين» \*.

## الصادر

\*: غيبة الطوسي: ج٢ص ٣٧٣ ـ ٣٤٥ ـ (أخبرنا جماعة) عن أبي الحسن محمد بن أحمد
 ابن داود القمّي (قال):

الإحتجاج: ج ٢ص ٤٨١ ـ كما في غيبة الطوسي بتفاوت، مرسلاً، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: وفيه: ١٠٠٠ تخبرني ٠٠٠ على بن محمد ».

غالاح السائل: على ما في بحار الأنوار.

البحار: ج٥٣ ص١٥٠ ب٣١ ح١ -عن غيبة الطوسي، والإحتجاج.

وفي: ج ٨١ ص ١٥ ب ١ ح ٢١ ـ من قوله : « روي لنا عن العالم » إلى قوله: « غسل يـده » عن الإحتجاج، وفلاح السائل، وغيبة الطوسي.

وفي: ج٨٥ ص ٣١ ب٢٣ ح ٢١ ـ من قوله: ﴿ روي في ثواب القرآن ﴾ إلى قوله: ﴿ الْفَصْلُ ﴾ عن الإحتجاج، وفلاح السائل، وغيبة الطوسي.

وفي: ج٨٨ ص٧٥ ب٢ ح٣٣ ـ كما في روايته الثانية ، عن الإحتجاج.

وفي: ج٩١ ص٢٠٥ ب٢ ح١٠ ـ عن الإحتجاج.

وفي: ج٩٧ ص٣٥ ب٥٤ ح١ ـ من قوله: « يسأله عن وداع شهر رمضان » إلى قوله: « في ليلتين » عن الإحتجاج.

وفي: ج١٠٤ ص١٨٥ ب٨ - ١٥ ـ من قوله: « يسأله عن المرأة تموت ؛ إلى قوله: « في منزلها » عن الإحتجاج.

# [١٣٣٤] ٣ - " إِنْ دَلَلْتَهُمْ عَلَى الإسم أَذَاعُوهُ، وَإِنْ عَرَفُوا الْمَكانَ دَلُّوا عَلَيْهِ ١٠.

### <u>الصادر</u>

- الكافي: ج ١ ص٣٣٣ ح ٢ على بن محمد، عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألني أصحابنا
   بعد مضي أبي محمد ﷺ أن أسأل عن الإسم والمكان. فخرج الجواب:
- \*: كمال الدين: ج٢ ص٥٠٩ ب٥٥ ح٣٠ حداثنا أبو محمد عمار بن الحسين بن إسحاق الاسروشني علله قال: حداثنا أبو العباس أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخَجَندي على « أنه خرج إليه من صاحب الزمان عليه توقيع، بعد أن كان أغرى بالفحص والطلب، وسار عن وطنه ليتبين له ما يعمل عليه، وكان نسخة التوقيع: « مَنْ بَحَثَ فَقَدْ طَلَب، ومَنْ طَلَب فَقَدْ دُلُ، وَمَنْ طَلَب و كان نسخة التوقيع: « مَنْ بَحَث فَقَدْ طَلَب، ومَنْ طَلَب فَقَدْ دُلُ.
- \*: غيبة الطوسي: ص٣٢٣ ح ٢٧١ ـ قان: وكتب على يد الشيخ أبي القاسم بن روح في إلى الصاحب طلابة يشكو تعلق قلبه واشتغاله بالفحص والطلب ، ويسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه ويكشف له عمّا يعمل قليه وقال: مكما في كمال الدين بتفاوت بسنده إلى الصدوق، وفيه: «... وسكنت نفسي وعدت إلى وطني مسروراً والحمد لله ».
- الأنوار المضيئة: ص١٢٧ ف٩ . كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير. وقال:
   الإبالطريق المذكور يرفعه إلى أبى العباس أحمد بن الخضر بن صالح الجندي، أنه خرج
   إليه من صاحب الزمان ﷺ توقيع: -كما في كمال الدين بتفاوت، بسند آخر.
  - البحار: ج١٥ ص٣٣ ب٣ ح٨٠عن الكافي.

وفي: ص ٣٤٠ ب١٥ ح ٣٧ ـ عن كمال الدين، وأشار إلى مثله عن غيبة الطوسي. وفي: ج٥٣ ص ١٩٦ ب ٣١ ح ٢٢ ـ عن غيبة الطوسي.

امعادن الحكمة: ج٢ ص٣٠٩ ح٢١٤ ـعن الكافي بتفاوت.



# ما ورد عن عليِّ بن محمد السَّمْرِي ﴿ السَّاهُ مِنْ مَعْلَالُهُ

[ ١٣٣٥] ١- «حضرت بغداد عند المشايخ ، فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدّس الله روحه ابتداءً منه: «رحم الله عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ». قال : فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم، فورد الخبر آنه توفيّ ذلك اليوم، ومضى أبو الحسن السمري المحمد ذلك في النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثهاتة »\*.

### المساير

- خال الدين: ج٢ ص٥٠٣ ب٤٥ ح٣٦ حدثنا أبو الحسين صالح بن شعيب الطالقاني الله العالقاني القالقاني القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مخلد قال:
- \*: غيبة الطوسي: ص٣٩٤ ٣٦٤ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه، ومنه ( ومنضى أبنو الحسن ٠٠٠ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة).
- الثاقب في المناقب: ص١٤٥ ح ٥٦١ ح ٥٦١ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن أحمد بن مخلًد.
  - الخراثج والجرائح: ج٣ ص١١٢٨ ب ٢٠ ح ١٥٠ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.
- إعلام الورى: ص٤٢٦ ب٣ ف٢ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه، بـدون آخـره عـن
   وفاة السمري.
  - توادر الأخبار: ص٢٣٤ ح٥ عن غيبة النعماني.
- ☆: إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٨ ب ٣٣ ف ١ ـ ح ٧٨ ـ عن كمال الدين، وقال : ﴿ ورواه الشيخ في
   كتاب الغيبة، عن جماعة، عن ابن بابويه مثله ›.

: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٤٥ ح٢٧٥٣ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥١ ص ٣٦٠ ب١٦ ح٦ .. عن غيبة الطوسي، وكمال الدين.

\*: منتخب الأثر: ص ٣٩٩ ف ٤ ب٣ ح ١٢ ـ عن غيبة الطوسي.

🏶 🕸 🕏

المستريّ أغظمَ الله أجْرِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ السَّمْرِيَّ أَغظمَ اللهُ أَجْرَ إِخْوَانِكَ فِيكَ، فَإِنَّكَ مَنِيْتُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَأَجْمِعُ أَمْرَكَ، وَلا تُوصِ إِلَى أَحَدِ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْمَةُ الثَّانِيَةُ (التَّامَّةُ)، فلا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِي اللهِ عَلَى، وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الأَمَدِ، وَقَسْوَةِ (التَّامَّةُ)، فلا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِي اللهِ عَلَى، وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الأَمَدِ، وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ، وَامْتِلاءِ الأَرْضِ جَوْرَاً، وَسَيَأْتِي شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي الْمُشَاهَدَة، اللهُ فَلَوبِ، وَامْتِلاءِ الأَرْضِ جَوْرَاً، وَسَيَأْتِي شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي الْمُشَاهَدَة، أَلْ مُحَوِّرًا فَعَلَى اللهُ فَاللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ فَاللهِ وَالصَّيْحَةِ فَهُ وَكَاذِبُ اللهُ فَيْ وَالصَّيْحَةِ فَهُ وَكَاذِبُ اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلَى الْعَظَيمِ.

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلمّا كنان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيُّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضى ، فهذا آخر كلام شمع منه ".

# <u>المسادر</u>

خال الدين: ج٢ ص٥١٦ ب٤٥ ح٤٤ -حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال:
 كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته:

\*: غيبة الطوسى: ص٣٩٥ ح٣٦٥ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

- المواليد: ص١٤٤ ـ كما في كمال الدين، مرسادً.
- إعلام الورى: ص١٧ عب ١٠٠ ف. ١ كما في كمال الدين، عن أبي محمد الحسن بن أحسد المكتب، وفيه: «٠٠٠ قَقَدٌ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ -٠٠ فَهُو كَـٰذَابٌ ٠٠٠ . وقال : « شم حصلت الغيبة الطولى التي نحن في أزمانها، والفرج يكون في آخرها بمشيّة الله تعالى».
  - الإحتجاج: ج٢ ص ٤٧٨ ـ كمّا في إعلام الورى، مرسلاً.
- المخرائج والجرائح: ج٣ ص١١٢٨ ب ٢٠ ح ٤٦ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن
   ابن بابويه، وفيه: «... الْغَيْبَةُ النَّامَّةُ ».
- الثاقب في المناقب: ص٦٠٣ ح ٥٥١ كما في كمال الدين، بتفاوت مرسلاً، عن أبسي محمد أحمد بن الحسن بن أحمد الكاتب: وفيه: «منك ٠٠٠ الثّامّة ٠٠٠ الأمّل ٠٠٠ وَسَيّاً بِي سَبْعُونَ».
   خ: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٣٢٠ عن إعلام الوري.
- الصواط المستقيم: ج٢ ص٢٣٦ ب١١ ف٣ . كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن أبي جعفر بن بابويه، وفيه : ٩٠٠٠ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ . . فن خت هذا التوقيع وقضى في اليوم السادس، وقد كان غيبه (كانت غيبته) القصرى أربعة وستين سنة ».
- - نوادر الأخبار؛ ص٢٣٣ ح٢ ـ عن الإحتجاج.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٦٩٣ ب٣٣ ف٢ ح١١٢ ..عن غيبة الطوسي بتقاوت يسير، ونقص بعض فقراته.
  - البحار: ج ٥١ ص ٣٦١ ب ١٦ ح٧ ـ عن غيبة الطوسي، وكمال الدين.
     وفي: ج ٥٦ ص ١٥١ ب ٢٣ ح ١ ـ عن الإحتجاج، وكمال الدين.
    - شادن الحكمة: ج٢ ص ٢٨٨ ـ عن الإحتجاج.
    - امتتخب الأثر: ص ٣٩٩ ف٤ ب٣ ح١٣ ـ عن غيبة الطوسي.

\* \* \*

[١٣٣٧] ٣ ـ «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَنْ سَمَّانِي فِي يَحْفَلِ مِنَ النَّاسِ»\*.

## المسادر

- \* : كمال الدين: ج٢ ص ٤٨٦ ب ٤٥ ح ١ ـ حداثنا المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي الله على حداثني جعفر بن محمد بن محمد بن محمد بن السمر قندي قالا: حداثنا أبو النضر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد على بن الحسن الدقّاق وإبراهيم بن محمد قالا: سمعنا على بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان عليه :
- ضائل الشيعة: ج ١١ ص ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ب ٣٣ ح ١٢ ـ عن كمال الدين، وفي سنده ١ على بن الحسين الدقاق ٤.
- البحار: ج ٥١ ص ٣٣ ب٣ ح ٩ ـ عن كمال الدين، وفي سنده « علي بن الحسين» بدل « علي الحسن».
   ابن الحسن».

وفي: ج٥٣ ص١٨٤ ب٣١ ح١٣ ـ عن كمال الدين، وفي سنده «علي بن الحسين» بـ دل «علي بن الحسن ».

[۱۳۳۸] ٤ - « قال صاحب الزمان المهدي عليه وقد دخلت عليه بعد مولده بثلاثة أيّام فعطست عنده - فقال لي : «يَرْحَمُكِ الله، قالت نسيم: ففرحت بثلاثة أيّام فعطست عنده - فقال لي : «يَرْحَمُكِ الله، قالت نسيم: ففرحت بكلامه بطفوليّة ودعائه في بالرحمة، فقال لي : أَلا أُبَشِّرُكِ فِي الْعُطَاسِ؟ قلت: بلي يا مولاي، قال: هُوَ أَمانٌ مِنَ الْمَوْتِ بِثَلاثَةِ (لِثَلاثَةِ) أَيَّامٍ»\*.

## الصادر

- الهداية الكبرى: ص٨٦ ـ ٨٧ ـ وعنه ( الحسين بن حمدان ) قدّس الله روحه، عـن غيلان
   الكلابي قال: حدّثتني نسيم خادمة أبي محمد ﷺ قالت
- \*: إثبات الوصية: ص ٢٢١ كما في الهداية بتفاوت يسير، مرسلاً، عن علّان قال حدثتني نسيم: وفيه: ٥٠٠٠ بعد مولده بليلة ٥.
- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣٠ ب٤٢ ح ٥ -حدّثنا محمد بن على ماجيلويه، وأحمد بن محمد

ابن يحيى العطّار عَبْنَطِهِ، قال: حدّثنا النحسين بن علي النيسابوري، عن إبراهيم بـن محمـد ابن عبد الله ... قال : ... وحدثتني نسيم خادم أبى محمد عَلَيْهُ قالـت : قـال لـي صـاحب الزمان عَلَيْهُ: ـ كما في إثبات الوصية.

وفي: ص ٤٤١ ب٣٤ ح ١١ - حدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود قال: حدثنا آدم بن محمد بن مسعود قال: حدثنا آدم بن محمد البلخي قال: حدثنا علي بن الحسن الدقاق قال: حدثني إبراهيم بن محمد العلوي قال: حدثني نسيم خادمة أبي محمد عليه قالت: كما في روايته الأولى.

\*: غيبة الطوسي: ص٢٣٢ ح ٢٠٠ - كما في الهداية بتفاوت، عن محمد بن يعقوب، وفيه:
 «٠٠٠ بعد مولده بعشر ليال ٠٠٠ ».

الخرائج والجرائح: ج ١ ص٤٦٥ ب١٣ ح ١١ - كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير،
 مرسلاً، عن نسيم .

وفي: ج٢ ص٦٩٣ ب١٤ ح٧ ـ كما في غيبة الطوسي، مرسلاً، عن نسيم .

إعلام الورى: ص٣٩٥ ب١ ف ٢٠ كُونا في إثرات الوصيق عن إبراهيم بن محمد .

الثاقب في المناقب: ص٢٠٣ ح ١٨٠ - كما في إثبات الوصية، مرسلاً، عن إبراهيم بن محمد.

\*: زهرة المقول: ص٦٦ ـ (قال علان) قال: قال أبو جعفر عم الحجة عليه : «عطست بين يدي ولد أخي أبي محمد وهو صبي، فقلت: الحمد الله، فقال: يرحمك الله با عم ألا أخيرك في العطاس؟ قلت : بلى جعلت فداك، قال: هو أمان من الموت ثلاثة» .

امنتخب الأنوار المضيئة: ص ١٦٠ ف ١٠ ـ عن الخرائج .

☆: المصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣٥ ب ١١ ـ كما في إثبات الوصية بتفاوت يسير. مرساك عن إبراهيم.

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٨ ب٣٣ ف ١ ح٣٥ . عن رواية كمال الدين الأولى، وأشار إلى
 روايته الثانية، وغيبة الطوسي.

☆: وسائل الشيعة: ج٨ ص ٤٦١ ب٥٥ ح١ ـ عن كمال الدين.

ه: هداية الأمّة: ج٥ ص١٥٢ ح ٩٧٦ ـ مرسلاً، عن نسيم خادم العسكري الله ، كما في رواية كما الدين الأولى.

خاية الأبرار: ج٥ ص١٨٥ ب١٠ ح٦ - كما في إثبات الوصية بتفاوت يسير، عن ابن
 بابويه، وأشار إلى مثله عن غيبة الطوسى.

بع: تبصرة الولى: ص20 ح11 ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

 : البحار: ج ٥١ ص ٥ ب ١ ح ٧ ـ عن كمال الدين.

وفيها: ح٨-عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٥٢ ص ٣٠ ب١٨ ح ٢٤ ـ عن كمال الدين.

وفي: ج٧٦ ص٥٥ ـ ٥٥ ب١٠٣ ح١٢ ـ عن كمال الدين.

☆: مستدرك الوسائل: ج٨ ص٣٨٣ ب٤٩ ح٩٧٤٥ ـ عن الهداية. وقال: ورواه المسعودي في إثبات الوصية.

شنات إحقاق الحق: ج ٢٩ ص ٦٤٠ ـ عن كتاب عقيدة الشيعة ص ٢٥٦، مرسلاً، عن نسيم، كما في رواية كمال الدين الأولى.

امنتخب الأثر: ص٣٤٤ ف٣ ب١ ج٦٦ -عن كمال الدين.

مرا تقي تا يور الناسي اسدوى

# ما ورد عن طريق الحسن بن أحمد الوكيل وحاجز

السنين وردت العسكر قبل شعبان وهممت أن لا أزور في شعبان، فلم كان سنة من السنين وردت العسكر قبل شعبان وهممت أن لا أزور في شعبان فلم فلم دخل شعبان قلت: لا أدع زيارة كنت أزورها، فخرجت زائراً، وكنت إذا وردت العسكر أعلمتهم برقعة أو برسالة، فلم كان في هذه الدّفعة قلت لا بي القاسم الحسن بن أحمد الوكيل: لا تعلمهم بقدومي، فإني أريد أن أجعلها زورة خالصة. قال فجاءني أبو القاسم وهو يتبسم وقال: بعث إلي بهذين العليماتين وقيل في المؤفعها إلى الحُليسيّ، وقُل لَهُ: وقال: بعث إلي بهذين العليماتين وقيل في المؤفعها إلى الحُليسيّ، وقُلْ لَهُ:

قال: واعتللت بسرَّ من رأى علَّة شديدة أشفقت منها، فأطلبت مستعدًا للموت، فبعث إليَّ بستوقة فيها بنفسجين وأمرت بأخذه، فيا فرغت حتى أفقت من علَّتى، والحمد لله ربِّ العالمين.

قال: ومات لي غريم، فكتبت أستأذن في الخروج إلى ورثته بواسط، وقلت أصير إليهم حدثان موته لعلي أصل إلى حقي ، فلم يؤذن لي، ثمَّ كتبت ثانية فلم يؤذن لي، فلمّا كان بعد سنتين كتبت ثانية فلم يؤذن لي، فلمّا كان بعد سنتين كتبب إليَّ ابتداءً صِر إلَـيْهِم، فخرجـت إلـيهم فوصـل إليَّ حقّسي.

قال أبو القاسم : وأوصل أبو رميس عشرة دنانير إلى حاجز ، فنسيها حاجز أن يوصلها، فكتب إليه : تَبْعَثُ بِدَنانِيرِ أَبُو رَمِيس، ابتداءً.

قال: وكتب هارون بن موسى بن الفرات في أشياء، وخطَّ بالقلم بغير مداد يسأل الدَّعاء لابنَي أخيه ، وكانا محبوسين، فورد عليه جواب كتابه وفيه دعاء للمحبوسين باسمهما.

قال: وكتب رجلٌ من ريض حميد يسأل الدُّعاء في حمل له ، فورد عليه: «الدُّعاء في الحمل قبل الأربعة أشهر ، وستلد انثى ، فجاء كما قال عليه.
قال: وكتب محمد بن محمد البصريّ يسأل الدُّعاء في أن يكفي أمر بناته، وأن يرزق الحجّ ، ويردَّ عليه ماله، فورد عليه الجواب بها سأل، فحجّ من سنته ومات من بناته أربع، وكان له ست، وردَّ عليه ماله.

قال: وكتب محمّد بن يزداذ يسأل الدعاء لوالديه، فورد: «غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلاَّخْتِكَ الْمُتَوَقَّاةِ الْمُلقَّبَةِ كَلْكَى، وكانت هذه امرأة صالحة متزوّجة بجوَّار».

وكتبت في إنفاذ خسين ديناراً لقوم مؤمنين ، منها عشرة دنانير لابنة عمم لي لم تكن من الإيمان على شيء، فجعلت اسمها آخر الرُّقعة والفصول، ألتمس بذلك الدَّلالة في ترك الدُّعاء، فخرج في فصول المؤمنين: تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُمْ ، وَأَجْسَنَ إِلَيْهِمْ وَأَثَابَكَ، ولم يدع لابنة عمّى بشيء.

قال: وأنفذت أيضاً دنانير لقوم مؤمنين، فأعطاني رجلٌ يقال له محمّد بـن سعيد دنانير ، فأنفذتها باسم أبيه متعمّداً ، ولم يكن من دين الله على شيء، فخرج الوصول من عنوان اسمه محمّد.

قال: وحملت في هذه السنة الّتي ظهرت لي فيها هذه الدَّلالة ألف دينار، بعث بها أبو جعفر، ومعى أبو الحسين محمّد بن محمّد بن خلف، وإسحاق بن الجنيد، فحمل أبو الحسين الخرج إلى الدُّور ، واكترينا ثلاثـة أحمرة، فلمّا بلغت القاطول لم نجد حميراً، فقلت الأبي الحسين : إحمل الخرجَ الَّذي فيه المال واخرج مع القافلة حتَّى أتخلُّف في طلب حمار لإسحاق بن الجنيد يركبه فإنه شيخ، فاكتريت له حماراً ولحقت بأبي الحسين في الحير حير ـ سرَّ من رأي وأنا أسامره وأقول له : أحمد الله على ما أنت عليه، فقال: وددت أنَّ هذا العمل دام لي، فوافيت سُرَّ من رأى وأوصلت ما معنا، فأخلو الوكيل بحضري، ووضعه في منديل وبعث به مع غلام أسودَ، فلمّا كان العصر جاءني برُزيمة خفيفة، ولمّا أصبحنا خلا بي أبو القاسم وتقدَّم أبو الحسين وإسحاق، فقال أبو القاسم للغلام الَّذي حمل الرُّزيمة جاءني بهذه الدَّراهم وقال لي : إدفعها إلى الرَّسول الَّذي حمل الرُّزيمة، فأخذتها منه، فلمَّا خرجت من باب الدَّار قبال لي أبو الحسين من قبل أن أنطق أو يعلم أنَّ معى شيئاً : لـمّا كنت معـك في الحـير تمنيت أن يجيئني منه دراهم أتبرَّك بها، وكذلك عام أوَّل حيث كنت معك بالعسكر. فقلت له : خذها فقد آتاك الله، والحمد لله ربِّ العالمين.

قال: وكتب محمّد بن كشمرد يسأل الدُّعاء أن يجعل ابنه أحمد من أمَّ ولده في حلَّ، فخرج: «وَالصَّقْرِيُّ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ذَلِكَ» فأعلم عَلَيْهِ أنَّ كنيته أبو الصقر»\*.

#### الصادر

- خال الدين: ج٢ ص٤٩٣ ب٤٥ ح ١٨ -حدّثني أبي الله عن سعد بن عبد الله قال:
   حدّثني أبو القاسم بن أبي حليس قال:
  - \*: دلائل الحميري: على ما في فرج المهموم.
- الخراثج والجراثح: ج ١ ص٤٤٣ ب ١٢ ح ٢٤ دبعضه، وقال : « ومنها : ما روى أبو سليمان
   قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي حليس ( قال :) ».

وفي: ج٣ ص ١٣١ ب ٢٠ ح ٤٩ ـ بعضه، وقال: «وقال سعد : حدثنا أبو القاسم بن أبي حليس». \*: عيون المعجزات: ص ١٤٤ ـ بعضه، مرسلاً، عن أبي القاسم الحليس أنه قال .

- \*: قرح المهموم: ص٢٤٧ ـ وقال: « وممّا روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي العباس عبد الله بن جعفر الحمّيري في الجزء الثاني من كتاب ( الدلائل ) قال: وكتب رجل من ربض حميد يسأله الدّعاء في حمل له، فورد عليه الدّعاء في الحمل قبل الأربعة أشهر وأنها ستلد ابناً، فكان الأمر كما قال صلوات الله عليه "
- الثاقب في المناقب: ص٥٦٩ ١٩٥٥ كما في الخرائج بتفاوت يسير، مرسلاً، عن أبي القاسم الحليس قال .
  - ثنتخب الأتواز المضيئة: ص١٢٧ ف٩ ـ بعضه مرسالً، عن أبي القاسم بن أبي حليس.
    - ثبات الهداة: ج٣ ص ٢٧٤ ب ٣٣ ف ١ ح٥٣ أوّله، عن كمال الدين.

وفيها: ح٥٥ - من قوله: «واعتللت » إلى قوله: «والحمد الله رب العالمين » عن كمال الدين. وفي: ص ١٧٥ ح ٥٥ - من قوله: « ومات لي غريم » إلى قوله: « حقّي » عن كمال الدين. وفيها: ح٥٦ - من قوله: « وأوصل بن رئيس» إلى قوله: « ابن رئيس » عن كمال الدين. وفيها: ح٥٧ - من قوله: « وكتب هارون » إلى قوله: « باسمهما » عن كمال الدين. وفيها: ح٥٨ - من قوله: «وكتب رجل من ربض » إلى قوله: «فجاء كما قال » عن كمال الدين. وفيها: ح٥٩ - من قوله: «وكتب محمد بن القعري » إلى قوله: «ورد عليه ماله » عن كمال الدين. وفيها: ح٥٩ - من قوله: «وكتب محمد بن يزداد » إلى قوله: «بحوار »عن كمال الدين. وفيها: ح٦٢ - من قوله: « وكتبت في إنقاذه إلى قوله: « بشيء » عن كمال الدين. وفيها: ح٦٢ - من قوله: « وأنفذت أيضاً » إلى قوله: « بحمد » عن كمال الدين.

وفي: ص٦٧٦ ح٦٣ ـ من قوله: « وحملت في هذه السنة » إلى قوله: « والحمد لله رب العالمين » عن كمال الدين.

وفيها: ح ٦٤ ـ من قوله: «وكتب محمد بن كشمر » إلى قوله: «أبو الصقر » عن كمال الدين. وفي: ص ٦٩٩ ب٣٣ ف٢ ح ١٣٤ ـ عن العيون.

وفي: ص٧٠٢ ب٣٣ ف١١ ح١٤٦ -عن فرج المهموم.

: مدينة المعاجز: ج٧ ص٦٢٢ ح٢٠٠٥ عن الخرائج، والالثاقب في المناقب.

وقي: ج٨ ص١٣٦ح٢٧٣٧ عن عيون المعجزات.

البحار: ج٠٥ ص ٢٧١ ب٣ ح ٣٨ عن الخرائج . وفيه : أبو القاسم الحبشي.

وفي: ج٥١ ص٣٠٦ ب١٥ ح٢٠ ـ عن فرج المهموم.

وفي: ص ٣٣١ب١٥ ح٥٦-عن كمال الدين بتفاوت إلى قوله: «فأعلم ﷺ أن كنيته أبو الصقر».

وفي: ص٣٣٣ ـ عن الخرائج.





# ما ورد في حاجز بن يزيد والأسدي الوكيلين

[ ۱۳٤٠] ١ - كان بمرو كاتب كان للخوزستاني، سياه في نصر، واجتمع عنده ألف دينار للناحية ، فاستشارني فقلت: ابعث بها إلى الحاجزي؟ فقال: هو في عنقك إن سألني الله على عنه يوم القيامة . فقلت: نعم. قال نصر: ففارقته على ذلك، ثم انصر فت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال، فذكر أنه بعث من المال بهائتي دينار إلى الحاجزي، فورد عليه وصولها والدعاء له وكتب إليه: «كَانَ الْمَالُ أَلْفَ دِينارٍ فَبَعَثْتَ بِهِ التَّتَي دِينارٍ، فَإِن أَحْبَبُتَ أَنْ تُعَامِلَ إلْمَالِيَّ بِالرَّيِّ».

قال نصر: و ورد علي نعي حاجز ، فجزعت من ذلك جزعاً شديداً واغتممت له فقلت له: ولم تغتم وتجزع وقد من الله عليك بدلالتين: قد أخبرك بمبلغ المال ، وقد نعى إليك حاجزاً مبتدءاً»\*.

### المسادر

- خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٨٨ ب٤٥ ح٩ وحدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد فقه عن سعد بن عبد الله، عن علي بن محمد الرازي، عن نصر بن الصباح البلخي قال:
- \*: غيبة الطوسي: ص٤١٥ ح٢٩٢ بتفاوت، قال: « وروى محمد بن يعقوب الكليني، عن أحمد ابن يوسف الشاشي قال: قال لي محمد بن الحسن الكاتب المروزي: وجهت إلى حاجز الوشاء مائتي دينار، وكتبت إلى الغريم بذلك فخرج الوصول، وذكر: أنّه كان [له]

قبلي ألف دينار وأنّي وجهت إليه مائتي دينار، وقال: وإنّ أردّت أنّ تُعامِلَ أحَداً فَعَلَيْكَ بِأَبِي الْحسَيْنِ الاسَدِيِّ بِالرَّيِّ، فورد الخبر بوفاة حاجز الله بعد يومين أو ثلاثة ، فأعلمته بموته فاغتم ، فقلت [له]: لا تغتم فإن لك في التوقيع إليك دلالتين: إحداهما: إعلامه إيّاك آن المال ألف دينار، والثانية : أمره إيّاك بمعاملة أبي الحسين الأسدي ، لعلمه بموت حاجز ».

\*: الخرائج والجرائح: ج٢ ص ١٩٥ ب ١٤ ع ١٠ - ابتفاوت مرسالاً عن محمد بن يوسف الشاشي، ونصّه: «إنّني لممّا انصرفت من العراق كان عندنا رجل بمرو يقال له: «محمد بن الحصين الكاتب» وقد جمع مالاً للغريم، فسألني عن أمر الغريم فأخرته بما رأيته من الدلائل، فقال: عندي مال للغريم فأيش تأمرني ؟ فقلت: وجّهه إلى حاجز. فقال لي: فوق حاجز أحد ؟ فقلت: نعم، الشيخ. فقال: إذا سألني الله عن ذلك أقول إنّك أمرتني ؟ قلت: نعم. قال: فخرجت من عنده فلقيته بعد سنتين فقال: هو ذا أخرج إلى العراق ومعي مال الغريم ، وأعلمك أنّي وجهت بعائلي دينار على يد العامر بن يعلى الفارسي وأحمد ابن علي الكلثومي، وكتبت إلى الغرب لذلك، وسألته الدعاء فخرج الجواب بما وجهت، وذكر أنه كان له قبلي ألف دينار وقد وجهت إليه بمائني دينار، لأني شككت، وإنّ الباقي له عندي، فكان كما وصف والله المؤلف أل أحداً فَعَلَيْك بأبي الحُسّين المؤلف له عندي، فكان كما وصف عاجز بعد يومين أو ثلاثه، فصرت إليه فأخبرته بموت حاجز قافتم. وجهت بمائني دينار، والثانية: أمره بمعاملة الأسدي، لعلمه بموت حاجزة.

\*: إثبات الهداة: ج٣ ص٦٧٣ ب٣٣ ف ١ ح٤٦ عن كمال الدين.

وفي: ص٦٩٣ ب٣٣ ح١١٤ ـ عن غيبة الطوسي.

♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٦٦ ح٢٧٦٥ ـ عن الخرائج.

البحار: ج٥١ ص ٢٩٤ ب١٥ ح٥ ـ عن الخرائج.

وفي: ص٣٢٦ب١٥ ح٤٨ ـ عن كمال الدين.

وفي: ص٣٦٣ ب١٦ ح١٠ . عن غيبة الطوسي.

امنتخب الأثر: ص٣٨٤ ف٤ ب٢ ح٥ ـ عن كمال الدين.

[١٣٤١] ٢ ـ «شككت في أمر حاجز فجمعت شيئاً، ثـم صرت إلى العسكر ، فخرج إليَّ : لَيْسَ فِينا شَكُّ ، وَلا فِيمَنْ يَقُومُ مَقامَنا بِأَمْرِنا، رُدَّ مَا مَعَكَ إلى حَاجِزِ بْنِ يَزِيدَ »\*.

#### الصادر

+: الكافي: ج١ ص ٥٢١ ح ١٤ ـ على بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد قال:

\*: الهداية الكبرى: ص ٩٠ (٣٦٩ ط ج) ـ وعنه ( الحسين بن حمدان الحضيني ) فَاللَّنِ عن محمد بن الحسن بن عبد الحميد، أنه شك في أمر حاجز الوشا، فجمع مالاً وخرج به إلى سامراء وخرج إليه الأمر في سنة خمس وستين: . كما في الكافي وليس فيه: « مَقامَنا ».

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٩٩ ب ٤٥ ح ٢٣ كما في الكافي بتفاوت يسير، بسند آخر عن سعد وقال: «وخرج أبو محمد السروي إلى سر من رأى ومعه مال، فخرج إليه ابتداء .... وفيه: « مَقامَنا شَكُ » وليس فيه: ﴿ بَأَمْرِنَا ﴾.

\*: الإرشاد: ص٣٥٤ كما في الكافي بتفاوت يسير، بسنده عن محمد بن يعقوب.

\*: تقریب المعارف: ص٤٣٥ ـ بتفاوت يسير، مرسلاً، عن الحسن بن عبد الحميد. وفيه: ٩٠٠٠ بأمرنا قادرين ٥٠.

ا إعلام الورى: ص ٤٢٠ ب٣ ف٢٠ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.

الغمة: ج٣ ص٢٤٣ ـ عن الإرشاد.

⇒: الصواط المستقيم: ج٢ ص٢٤٧ ب١١ ف٧ ح٨ عن الإرشاد.

☆: إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٦ ب٣٣ ح ١٣ ـ عن الكافي.
 وفي: ص٦٧٧ ب٣٣ ح ٧١ ـ عن الكافي.

\$ \$ \$ \$

[١٣٤٢] ٣ ـ «أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنانير إلى حاجز ، وكتب رقعة وغيَّر فيها اسمه، فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له»\*.

#### الصاير

- خمال الدين: ج٢ ص٤٨٨ ب٤٥ ح ١٠ ـ حدثنا أبي الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن
   على بن محمد الرازي قال: حدثني نصر بن الصباح قال:
- \*: دلائل الإمامة: ص٢٨٧ ( ص ٢٥٠٥ ٥٠٠ طج) ـ وعنه (وحداثني أبو المفضل محمد بن عبد الله) قال: حداثني علي بن محمد قال: حداثني نضر بن الصباح: \_ كما في كمال الدين، بتفاوت يسير.
- \*: الثاقب في المناقب: ص٥٩٩ ح٥٤٣ ـ كما في كمال الدين، مرسلاً، عن نصر بن الصباح.
   \*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٢٦ ف٩ ـ كما في كمال الدين. وقال: « وبالطريق المذكور

. مسحب الوقوار العصيبية. ص ۱۱ عند عند عني عندن الدون الروان الروان المرون المساورين المساورين المساورين المساوري يرفعه إلى نصر بن صباح » قال .

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٣ ب ٣٣ ف ١ ج٤٧ ـ عن كمال الدين.

البحار: ج٥١ ص ٣٢٧ ب١٥ ح٤٩ عن كمال الدين.

شنخب الأثر: ص ٣٨٩ ف٤ ب٢ حود عن دلائل الإمامة.

مرز تحتات كالبيزار عاوي سدوى

[١٣٤٣] ٤ \_ «إِنَّ رجلاً تفكَّر في رجل يوصل إليه ما وجب للغريم عليه الله على المعالية على المعالية الم

### الصادر

خال الدين: ج٢ ص٤٩٨ ب٤٥ ح٢٣ ـ قال (سعد بن عبد الله): وحدّ ثني العاصميّ:

☆: إثبات الهداة: ج٣ ص١٧٧ ب٣٣ ف١ ح٧٠ عن كمال الدين.

البحار: ج١٥ ص ٣٣٤ ب١٥ ذ ح٥٨ ـ عن كمال الدين.

® ® ®

[١٣٤٤] ٥ ـ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٌّ، تَعَالَى اللهُ وَجَلَّ عَمَّا يَصِفُونَ ، شُبْحَانَهُ وَبِحَمْ دِهِ،

لَيْسَ نَحْنُ شُرَكَاءَهُ فِي عِلْمِهِ وَلا فِي قُدُرَتِهِ، بَل لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ غَيْرُهُ، كَمَا فَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ تَبَارَكَتُ أَسْهَاؤُه: ﴿ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ وَأَنَا وَجَيِعُ آبائِي مِنَ الأَوْلِينَ: آدَمُ وَنُوحٌ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ وَأَنَا وَجَيعُ آبائِي مِنَ الأَخِرِينَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَإِبْراهِيمُ وَمُوسَى وَغَيْرُهُمْ مِنَ النِّبِيِّينَ، وَمِنَ الآخِرِينَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ النِّبِيِّينَ، وَمِنَ الآثِمَةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَعَلِيْهُمْ مِنَ النَّبِيقِينَ، اللهُ عَلَيْهِمْ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ النَّبِيقِينَ، وَمِنَ الأَيْمَةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَعَلِينَ، اللهِ مَنْلِكِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ النَّيْمَ مَضِيعَةً ضَينَهُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ النَّيِينَ، وَمَن الأَيْمَةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبُعُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْتَهَى عَصْرِي، عَبِيدُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلُولِهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَوَى اللهُ عَلَيْهُمْ مُنْ وَخُورِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَينِكًا وَنَحْمُثُونُهُ يَوْمَ الْفِيامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً. قَالَ كَذلِكَ أَتَتُكَ اللهُ فَيْسِينَةًا وَكَذلِكَ أَنْهُمْ أَنِي مَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَّ قَدْ آذَاتَا حُهَا لا أَلْفَي لا إِلهَ إلا هُو وَكَفَى بِهِ شَهِيداً، الْبَعُوضَةِ أَرْجَحُ مِنْهُ، فَأَشْهِدُ اللهَ الَّذِي لا إِلهَ إلا هُو وَكَفَى بِهِ شَهِيداً، وَرَسُولَهُ مُحَمَّداً مَنْ اللهِ وَالْهُ اللهِ وَإِلْهِ اللهِ وَإِلْهُ اللهِ وَإِلْهُ اللهِ وَإِلْهُ اللهِ وَإِلْهُ اللهِ وَإِلْهُ اللهِ وَإِلْهُ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عِمَّنْ يَقُولُ إِنَّا وَأُشْهِدُ كُلَّ مَنْ سَمِعَ كِتابِي هذا أَنِّي بَرِي وَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عِمَّنْ يَقُولُ إِنَّا نَعْلَمُ الْغَيْب، وَنُشارِكُهُ فِي مُلْكِهِ، أَوْ يُحِلِّننا عَلاَ سُوى الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِية اللهُ لَنا وَحَلَقَنَا لَهُ، أَوْ يَتَعَدَّى بِنا عَمَّا قَدْ فَسَرْتُهُ لَكَ، وَبَيَّتُتُهُ فِي صَدْرِ كِتابِي. اللهُ لَنا وَحَلَقَنَا لَهُ، أَوْ يَتَعَدَّى بِنا عَمَّا قَدْ فَسَرْتُهُ لَكَ، وَبَيَّتُتُهُ فِي صَدْرِ كِتابِي. وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَبْرَأُ مِنْهُ فَإِنَّ اللهُ يَبْرَأُ مِنْهُ وَمَلائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَأَوْلِياوُهُ. وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَبْرَأُ مِنْهُ فَإِنَّ اللهُ يَبْرَأُ مِنْهُ وَمَلائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَأَوْلِياوُهُ. وَجُعَلْتُ هذا التَّوْقِيعَ الَّذِي فِي هذا الْكِتابِ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ وَعُنُقِ مَنْ وَعُنُونَ مَنْ وَالِيَّ وَشِيعَتِي، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَى هذا التَّوْقِيعِ مَنْ مَوَالِيَّ وَشِيعَتِي، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَى هذا التَّوْقِيعِ مَنْ مَوَالِيَّ وَشِيعَتِي، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَى هذا التَّوْقِيعِ مَنْ مَوَالِيَّ وَشِيعَتِي، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَى هذا التَّوْقِيعِ

الْكُلُّ مِنَ الْمَوَالِي، لَعَلَّ اللهَ عَلَى يَتَلافَاهُمْ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ اللهِ الْحَقِّ ، وَيَنْتَهُونَ عَمَّا لا يَعْلَمُونَ مُنْتَهَى أَمْرِهِ، وَلا مَبْلَخ مُنْتَهَاهُ، فَكُلُّ مَنْ فَهِمَ وَيَنْتَهُونَ عَمَّا لا يَعْلَمُونَ مُنْتَهَى أَمْرِهِ، وَلا مَبْلَخ مُنْتَهَاهُ، فَكُلُّ مَنْ فَهِمَ كِتَابِي وَلا يَرْجِعُ إِلَى مَا قَدْ أَمَرْتُهُ وَنَهَيْتُهُ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ مِنَ اللهِ وَمِمَّنْ كِتَابِي وَلا يَرْجِعُ إِلَى مَا قَدْ أَمَرْتُهُ وَنَهَيْتُهُ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ مِنَ اللهِ وَمِمَّنْ ذَكُرْتُ مِنْ عِبادِهِ الصَّالِحِينَ »\*.

# الصادر

\*: الإحتجاج: ج٢ ص٤٧٣ ـ قال : «وممَّا خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردّاً على
 الغلاة من التوقيع، جواباً لكتاب كُتب على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي ».

ت معادن الحكمة: ج٢ ص ٢٨٢ التوقيع ١٩٩٠ عن الإحتجاج.

\*: إثبات الهداة: ج٣ ص٧٦٣ ب٣٥ ف ١٦ عن الإحتجاج.

البحار: ج ٢٥ ص ٢٦٦ ب٩ ح٩ عن الإحتجاج.

# ما ورد من الناحيّة المقدّسة عن طريق الحِمْيَري

[ ١٣٤٥] ١- «فرأيك أدام الله عزّك في تأمّل رقعتي والتفضّل بها يسهل، لأضيفه إلى سائر أياديك عليّ، واحتجت أدام الله عزّك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأول للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب قال: إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُما فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ الْحَرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ، وَأَمَّا الْأَحَرُ قَإِلَّهُ رُوِي : أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ فَكَبَرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ، وَكَذَلِكَ التَّشَهُدُ الأَوَّلُ يَجْرِي هذا الْمَجْرَى، وَبِأَيِّهِا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسُلِيم كَانَ صَوَاباً.

وَعَنِ الْفُصِّ الْخُهَاهَنِ هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبِعِهِ؟ الجواب: فِيهِ كَرَاهَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، وَفِيهِ إِطْلاقٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى الْكراهِيَّةِ. وعن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هَذياً بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ.

وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟.

الجواب: لا بَأْسَ بالصَّلاةِ فِيها.

وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مِسح أو تَطع، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟.

الجواب: مَا لَمُ يَسْتَوِ جَالِساً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ. وعن المحرم يرفع الظلال على يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟

الجواب: لا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَجَيِّعُ الْحَشْبِ.

وعن المحرم يستظلُّ عن المطر بنَطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟

الجواب : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيهِ دُمٌّ.

والرجل يحبّ عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حبّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حبّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدى واحد؟

> الجواب: يَذَكُرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَلا بَأْسَ. وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزَّ أم لا؟

الجواب: لا بَأْسَ بِذلِكَ، وَقَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ.

وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ الجواب: جائز.

ويصلِّي الرجل ومعه في كمِّه أو سراويله سكِّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟

الجواب: جائز.

و[عن] الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلاً بهم ، يحبّ ويأخذ على الجادة ، ولا يُحرمون هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لمّا يخاف الشهرة ، أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ؟

الجواب: يُخْرِمُ مِنْ مِيقاتِهِ ، ثُمَّ يَلْبَسُ وَيُلَبِّي فِي نَفْسِهِ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى ميقَاتِهِمْ أَظْهَرَ.

وعن لبس النعل المعطون، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه. الجواب : جائزٌ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِهِ .

وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلاً لمّا في يده ، لا يرع عن أخذ ماله، ربيا نزلتُ في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله، وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكالل هديّة إلى رجل

آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها؟

الجواب: إِنْ كَانَ لِهِذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلُ طَعامَهُ وَاقْبَلْ بِرَّهُ، وَإِلَّا فَلا.

وعن الرجل يقول الحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة ، إلّا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها [ ولا يَتَمَتَّع ] ولا يتسرّى، وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله، فربّا غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه، لا يحرّم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: (في ذلك) يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُطِيعَ الله تَعالَى [بالمتعة] لِيَزُولَ عَنْهُ الحُواب: (في ذلك) يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُطِيعَ الله تَعالَى [بالمتعة] لِيَزُولَ عَنْهُ الحُواب:

فإن رأيت أدام الله عزّك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كلّ مسألة بها العمل به، وتقلّدني المنّة في ذلك، جعلك الله السبب في كلّ خير وأجراه على يدك، فعلت مثاباً إن شاء الله، أطال الله بقاءك، وأدام عزّك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك، وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجعلني من السوء فداك وقدّمني عنك وقبلك. الحمد لله ربّ العالمين، وحملي الله على محمد النبيّ وآله وسلّم كثيراً.

(قال ابن نوح): نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات.

وكان أبو القاسم تطا من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل التقية »\*.

#### المسادر

\* : غيبة الطوسي: ص٧٧٨ ـ ٢٨٤ ح ٣٤٦ ـ من كتاب آخر (لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحثيري):

الإحتجاج: بع ٢ص ٤٨٣ ـ كما في غيبة الطوسي بتفاوت مرسلاً، عن محمد بن عبد الله الحميري. وفيه: « . . . غاب عنه . . . أو الكليسيه . . . في تَرْك رَفْع الْخَشَب . . . يحج عن أحد . . . لم يفصل . . . يصلى في بطيط . . . مثل تسعة عشر . . . لا لتحريم المتعة ».

اوسائل الشيعة: ج٢ ص١٠٩٤ ب٧٣ ح ٩ ـ من قوله: العمندنا حاكة مجوس الله قوله:
 الا بأس بالصلاة فيها الاحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج٣ ص٣٠٥ ب٣٢ ح ١١ ـ من قوله: «يسأله عن القص » إلى قوله: « بدل الخماهن » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص ٣١٠ ب٣٨ ح ٤ ـ من قوله : « هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه » إلى قوله: « جائز لا بأس » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج 2 ص ٩٦٢ ب ٨ ح ٦ ـ من قوله: « يسأله عن المصلي »إلى قوله: «لطلب الخمرة » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص٩٦٧ ب١٣ ح ٨ ـ من قوله : « يسأل لمي بعض الفقهاء » إلى قوله: « كمان صواباً » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج٨ ص٢٢٦ ب٢ ح ١٠ ـ من قوله : لا يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ١٠لى قوله: «ميقاتهم أظهره ، عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: جـ٩ صَ ٤١ بـ٣٢ حـ٤ ـ مـن قولـه : « هل يجوز للرجل يحرم في كساء » إلى قــوله: « وقد فعله قوم صالحون » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي. وفي: ص١٥٣ ب٧٧ ح٢ و ٧ من قوله : « يسأله عن المحرم» إلى قوله: «الخشب » ومن قوله : « عن المحرم يستظل » إلى قوله: « فعليه دم » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج ١٠ ص ١٢٨ ب ٢٩ ح ٢ و ٣ ـ من قوله : ١ عن رجل اشترى هدياً لرجل إلى قوله: د عن صاحبه ». ومن قوله : د عن الرجل يحج عن أحد » إلى قوله: ١ فملا بأس ، عن الإحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج١٢ ص١٦٠ ب٥١ - ١٥ - ١٥ - من قوله: « عن الرجل من وكلاء الوقف » إلى قوله: «وإلا فلا » ، عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج١٤ ص٤٤٥ ب٣ ح٣ ـ من قوله : « يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ١٤لى قوله: «ولو مرة » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

\*: هداية الأمنة: ج٥ ص ٢٢١ ح ٨٢ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي عظيم، كما في رواية غيبة الطوسي، باختصار من قوله: هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء، إلى قوله: هقوم صالحون، وفي: ص ٢٦٠ ح ٢٠٠ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي عظيم، كما في رواية غيبة الطوسي باختصار من قوله: «المحرم يرفع الظلال» إلى قوله: «رفع الخشب».

وقيها: ح٢٠٨ ـ مرسلاً من قولَهُ: «المحرم يستظل من المطر» إلى قوله: «فعليه دم».

البحار: ج٥٣ ص١١٧ ب٢٩ ح١٤١ -عن الإحتجاج بعضه.

وفي: ص١٥٤ ب٣١ ح٢ ـ عن غيبة الطوسي، وقال: «أقول : روى في الإحتجاج مثله» إلى قوله:«لَيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ في الْمَعْصِيّة وَكُوْ مَرَّةً وَاحدَةً ».

وفي: ج ٧٥ ص ٣٨٢ ب ٨٣ ح ٣ ـ من قوله: «من وكلاء الوقف » إلى قوله: «وإلا فـلا » . عن الإحتجاج.

وفي: ج٨٣ ص ٢٥٢ ب٥ ح١٧ ـ من قوله : « يسأله عن الرجل في كُنَّه » إلى قوله: «جائز » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص٢٥٦ ب٥ ح ٢٩ ـ من قوله : « عن القص الخُماهَن » إلى قوله: « على الكراهية » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ص٢٥٩ ب٦ ح٥ ـ من قوله : « إن عندنا حاكة مجوس » إلى قوله: « لا بأس فيها » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي. وفي: ص٢٧٤ ب٩ ح١ ـ من قوله: «هل يجوز» إلى قوله: «جايز» عن غيبة الطوسي والإحتجاج.

وفي: ج ٨٥ ص ١٢٨ ب ٢٧ ح ٢ ـ من قوله : « يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل، إلى قوله: «الخمرة » عن غيبة الطوسي والإحتجاج.

وفي: ص ١٨١ ب٣٦ ح٣ ـ من قوله : « يسأله عن المصلي إذا قام» إلى قوله: «كمان ثواباً » عن الإحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج ٩٩ ص ١١٥ ب ١٨ ح ١ و ٢ ـ من قوله : ﴿ يَسَأَلُهُ عَنْ رَجِلُ اشْتَرَى هَدَياً ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَا بِأُسِ ۚ عَنِ الْإِحْتَجَاجِـ

وفي: ص١٢٦ ب٢٢ ح١ ـ من قوله : « يسأله عن الرجل يكون معه بعض هؤلاء » إلى قوله: « أظهر » عن الإحتجاج.

وفي: ص١٤٣ ب٢٥ ح ٨ - من قوله: (هل يجوز للرجل أن يحرم في ) إلى قوله: اصالحون ) عن الإحتجاج.

وفي: ص١٧٧ ب٢٩ ح٣ - من قوله من المعلم المعلم الطلال ، إلى قوله: « فعليه دم » عن الإحتجاج.

وفي: ج٣٠ ص٢٩٨ ب٩ ح٢ ـ من قوله : « سائلاً عن الرجل ممن يقول بالحق ، إلى قوله: « ولو مرة واحدة ، عن الإحتجاج.

وفي: ج١٠٤ ص٢١٨ ب٤ ح١٦ ـ كما في ج١٠٣ ص ٢٩٨ ح٢ ـ عن الإحتجاج. ◊ : مستدرك الوسائل: ج٣ ص٢١٩ ب٢٥ خ٢ ـ كما في البحار ج٨٣ ـ عن غيبة الطوسي.

\*\*

٢ [١٣٤٦] ٢ - « سأل عن المحرم يجوز أن يشدّ الميزر من خلفه على عقبه بالطول، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعها في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعها إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن الميزر الأول

كنّا نتّرر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا ستر؟ فأجاب عليه : جاز أن يَتّنِر الانسانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِيزَرِ، وَغَرَزَهُ غَرْزاً وَلَمْ حَدَثاً بِمِقْراضٍ وَلا إِبْرَةٍ يُحْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدَّ الْمِيزَرِ، وَغَرَزَهُ غَرْزاً وَلَمْ يَعْقِرْهُ، وَلَمْ يَشَدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. وَإِذَا غَطَى شُرَّتَهُ وَرُكْبَتَيْهِ كِلاهُما، فَإِنَّ يَعْقِدْهُ، وَلَمْ يَشَدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. وَإِذَا غَطَى شُرَّتَهُ وَرُكْبَتَيْهِ كِلاهُما، فَإِنَّ السُّنَةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِعَيْرِ خِلافٍ تَغْطِيةُ السُّرَةِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالأَحَبُ إِلَيْنَا وَالأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدَّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً وَالأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدَّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ الله.

وسأل: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّـة؟ فأجـاب: لا يَجُوزُ شَـدُّ الْـمِيزَرِ بِشَيءٍ سِواهُ مِنْ تِكَّةٍ وَلا غَيْرِها.

وسأل عن التوجّه للصلاة أن يقول : على ملة إبراهيم ودين محمد الله فإن بعض أصحابنا ذكر: آنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع، لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد: أنَّ الصادق عليه قال للحسن: كَيْفَ تَتَوجُهُ؟ فقال: أقول: لبيك وسعديك، فقال له الصادق عليه: لَيْسَ عَنْ هذا أَسْأَلُك، كَيْفَ تَقُولُ: وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ حَنْهاً مُسْلِماً؟

قال الحسن : أقول.

فقال الصادق عَطَيِّة : إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقُلْ: عَلَى مِلَّةِ إِبْراهِيمَ، وَدِينِ مُحَمَّدٍ وَمِنْهاجِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالإيتِهامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَـا

مِنَ الْـمُشْرِكِينَ.

فأجاب عليه التوجه كُلُه كَيْسَ بِفَرِيضَة ، وَالسَّنَة الْمُوَكَّدَة فِيهِ الَّتِي هِي كَالإِجْمِعِ اللَّذِي لا خِلاف فِيهِ : وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّاواتِ وَالأَرْضَ ، حَنِيفاً مُسْلِماً عَلَى مِلَّة إِبْرَاهِيمَ وَديسِ مُحَمَّدٍ وَهَدْي أَمِيرِ اللَّهُومِنِينَ ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاقٍ وَنُسُكِي وَعَنْايَ وَمَاتِي لِلهِ الْمُؤمِنِينَ ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاقٍ وَنُسُكِي وَعَنْايَ وَمَاتِي لِلهِ الْمُؤمِنِينَ ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أَمِرْتُ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الشَّهِ السَّويعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُ السَّويعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ، الله السَّويعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ، عَمَّ الْفَلَالَة لِعَلِيمُ أَمِي الْمُؤْمِنِينَ لِأَنْهَا لَهُ سَلِي فَي وَعَلَيْهِ وَمِنَ السَّيطِ اللهِ السَّويعِ الْعَلَمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ ، عَمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنْهَا لَهُ مَنْ السَّيطِ عَلْمَ اللهِ السَّونِ اللهُ مِنَ الضَّلَالَة بَعْدَاهُ اللهُ وَمِنَ الْمُفْتِدِينَ ، وَمَنْ مَنْ الضَّلَالَة بَعْدَ الْمُثَلِي وَمَنَ الْمُفْتِدِينَ لَهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنْهُ اللهِ مِنَ الضَّلَالَة بَعْدَ اهُدَى .

وسأله: عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه، يجوز أنْ يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي: أنّ الله على أجلّ من أن يرد يدي عبده صَفْراً ، بل يملؤها من رحمته، أم لا يجوز؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة.

فأجاب عليه الدَّه الْيَدَيْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ غَيْرُ جَايِزٍ فِي الْفَرائِضِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِ إِذَا رَجَعَ يَدَهُ فِي قُنُوتِ الْفَريضَةِ وَفَرَغَ الْفَرائِضِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِ إِذَا رَجَعَ يَدَهُ فِي قُنُوتِ الْفَريضَةِ وَفَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُّ لِ وَيُحَبِّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُّ لِ وَيُحَبِّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدُ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُ لِ وَيُحَبِّرَ وَهُ وَفِي نَوافِلِ النَّهارِ وَاللَّيْلِ دُونَ الْفَرائِضِ، وَاللَّيْلِ دُونَ الْفَرائِضِ،

وَالْعَمَلُ بِهِ فِيهَا أَفْضَلُ.

وسأل: عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها (بدعة) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه شَجْدَةُ الشَّكْرِ مِنْ أَلْزَم السُّنَن وَأَوْجَبها، وَلَمْ يَقُلُ إِنَّ هـذِهِ

فَأَجَابِ عَلَمَٰكِهِ: سَجْدَةُ الشَّكْرِ مِنْ ٱلْزَمِ السُّنَنِ وَأَوْجَبِهَا، وَلَمْ يَقُلُ إِنَّ هـذِهِ السَّجْدَةَ بِذْعَةٌ إِلّا مَنْ أَرادَ أَنْ يُحْدِثَ بِدْعَةً فِي دِينِ اللهِ.

فَأَمَّا الْحَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِيها بَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، وَالإِخْتِلافُ فِي أَنَّها بَعْدَ الثَّلاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ، فَإِنَّ فَضَلَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بِعَقِيبِ النَّوافِلِ كَفَضْلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ، وَالسَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَتَسْبِيحٌ، فَالأَفْضُلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدً الْفَرْضِ، فَإِنْ جُعِلَتْ بَعْدَ النَّوافِل أَيْضاً جَازَ.

وسأل: إنّ لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصّة، وأكرته بها زرعوا حدودها ويؤذيهم عبّال السلطان، ويتعرّضون في الكلّ من غلّات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنها هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرّج من شرائها، لأنّه يقال: إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديهاً للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان، وكان ذلك صلاحاً له وعهارة لضيعته، وإنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بها تأمره به إن شاء الله تعالى؟ فأجاب: الضّيعَةُ لا يَجُوزُ ابْتِياعُها إلّا مِنْ مَالِكِها أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضَاءٍ مِنْهُ.

وسأل: عن رجل استحلّ امرأة خارجة من حجابها، وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن، فتحرّج الرجل ألّا يقبله، فقبله وهو شاكّ فيه، وجعل يجري على أمّه وعليه حتى ماتت الأم، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه، فإن كان ممّن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك، وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقّه فعل؟ فأجاب عليه : الاستحلال بالمرّأة يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ، الجُوابُ يَخْتَلِفُ فِيهَا، فَلْيَذْكُر الْوَجْة الَّذِي وَقَعَ الاسْتِحْلالُ بِهِ مَشْرُوحاً لِيَعْرِفَ الجُوابَ فِيهَا، يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَلَدِ إِنْ شَاءَ الله الله الدعاء له، فخرج الجواب:

جادَ اللهُ بِمَا هُوَ جَلَّ وَتَعَالَىٰ إَهْ لُمُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مَنْ جَمِيلِ نَيْتِهِ، وَوقَفْنا عَلَيْهِ مِنْ مُحَاطَبَيْهِ وَقَفْنا عَلَيْهِ مِنْ مُحَاطَبَيْهِ اللهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَاطَبَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَاطَبَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَاطَبَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ الَّتِي يَرْضَى اللهُ عَلَيْ ورَسُولُهُ، وأولِيَاؤُهُ عِلَيْهُ، وَالرَّحْمَةُ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ اللهِ اللهِ يَمْسَأَلَتِهِ مَا أَمَّلُهُ مِنْ كُلِّ خَيْرِ عَاجِلٍ وَآجِلٍ، وَأَنْ يُصَلِحَ لَهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْهَاهُ مَا يَجِبُ صَلاحُهُ، إِنَّهُ وَلِي قَدِيرٌ ﴾ .

### المصادر

الإحتجاج: ج٢ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٧ ـ وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحثيري إلى صاحب الزمان عليه من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة:
 وسائل الشيعة: ج٣ ص ٧٢٤ ب٨ ح٣ ـ من قوله: ﴿ يسأله حن التوجه للصلاة﴾ إلى قوله ثم تقرأ الحمد ٤ عن الإحتجاج.

وفي: ص٩١٩ ب٣٣ ح ١ - من قوله: «وسأله عن القنوت» إلى قوله: «فيها أفضل » عن الإحتجاج. وفي: ص١٠٥٨ ب ٢٦ ح٣ - من قوله: «إنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر» إلى قوله: «أيضاً جاز» عن الإحتجاج.

وفي: ج ٩ ص ١٣٦ ب٥٤ ح ٣ - من قوله : ١ إنه كتب إليه يسأله عن المُحرم، إلى قوله: «للناس جميعاً... إن شاء الله تعالى ، عن الإحتجاج.

وفي: ج١٢ ص ٢٥٠ ب ٢ ح٨ ـ من قوله : « إن بعض أصحابنا له ضيعة» إلى قوله: « أو رِضَىً منه » عن الإحتجاج.

عداية الأمّة: ج٥ ص٢٥٣ ح١٤٩ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي طَلَّالِهِ، كما في رواية الإحتجاج باختصار من قوله: (جائز أن ينزر الإنسان) إلى قوله: (جمعياً إن شاء الله».

وفي: جـ٣ ص٩٥ حـ٥ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي الشُّلَّة، كما في رواية الإحتجاج باختصار من قوله: «الضيعة لا يجوز ابتياعها» إلى قوله: «ورضىً منه».

البحار: ج ٨٤ ص ٣٥٩ ب ٢٢ ح ٧ - من قوله: ﴿ يُسأله عن التوجه للصلاة ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتُعوذُ 
 بالله مِنَ الضَّلالَةِ بَقْدَ الْهُدَى ﴿ عَنَ الإحتجاجِ . . . يَنَ الضَّلالَةِ بَقْدَ الْهُدَى ﴿ وَعَنَ الإحتجاجِ . . . يَنَ

وفي: ج٥٥ ص١٩٨ ب٣٢ ح٢ - من قوله: « يَسأله عن القنوت» إلى قوله: « في الصلاة » عن الإحتجاج.

وقي: ج٨٦ ص١٩٤ ب٤٤ ح١ ـ من قوله: « يسأله عن سجدة الشكر» إلى قوله: «فَإِنَّ الدُّعَاءَ فيه مُسْتَجَابُ، عن الإحتجاج.

وفي: ج٩٩ ص١٤٣ ب٢٥ ح٩ ـ من قوله: « وصأله عن المحرم إلى، قوله « جَميِعاً إِنْ شَاءَ اللهُ » عن الإحتجاج.

وفي: ص١٤٤ ب٢٥ ح١٠ ـ من قوله: ﴿ هل يجوز أن يشد عليه ۗ إلى قوله: ﴿ مِنْ تِكُــةٍ وَلَا غَيْرِهَا ﴾ عن الإحتجاج.

وفي: ج١٠٣ ص ٢٢ ب٩ ح١ ـ من قوله: « إن لبعض إخواننا» إلى قوله: «وَرِضَى مِنْـهُ » عن الإحتجاج. [۱۳٤۷] ٣- « بسم الله الرحمن الرحيم، أطال الله بقاك، وأدام عزّك وكرامتك وسعادتك وسلامتك، وأتمّ نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عليك، وجزيل قسمه لك، وجعلني من السوء كلّه فداك، وقدّمني قبلك: إنَّ قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأكثر، ويصلون بشعبان وشهر رمضان. وروى لهم بعض أصحابنا: أنَّ صومه معصية؟

فأجاب عليه النّه الفقية: يَصُومُ مِنْهُ أَيَّاماً إِلى خَسَةَ عَشَرَ يَوْماً، إِلّا أَنْ يَصُومُ مِنْهُ أَيَّاماً إِلى خَسَةَ عَشَرَ يَوْماً، إِلّا أَنْ يَصُومَهُ عَنِ النَّلاثَةِ الآيَّامِ الْفَائِتَةِ اللَّيَّامِ الْفَائِتَةِ اللَّيَّامِ الْفَائِتَةِ اللَّيَّامِ الْفَائِتَةِ اللَّيَّامِ الْمُلْجِ كثير بقامة رجل، فيتخوف أن نوسال: عن رجل يكون في محملة والثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له نزل الغوص فيه، وربّم يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبّد شيئاً عنه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأَسَ عِنْدَ الضَّرورَةِ وَالشِدَّةِ.

وسأل : عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة، فإنّ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة؟

فأجاب: إِذَا لَحِقَ مَعَ الإمام مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحةٌ وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكُوعِ تَسْبِيحةٌ وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكُعةِ، وَإِنْ لَمَ يَسْمَعُ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ.

وسأل: عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلمّا أن صلّى من

صلاة العصر ركعتين إستيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلاةَ أَعادَ الصَّلاتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وسأل : عن أهل الجنّة يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟

فأجاب: إِنْ الْجُنَّةَ لَا خُلَ فِيها لِلنِّسَاءِ وَلَا وِلادَةً، وَلا طَمْثَ وَلا نِفاسَ، وَلا شَعَاءَ بِالطُّفُولِيَّةِ، وَفِيها ما تَشْتَهِي الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ كَما قَالَ مُنْحَانَهُ، فَإِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ وَلَدا خَلَقَهُ الله بِغَيْرِ حَمْلٍ وَلا وِلادَةٍ عَلَى الصَّورَةِ الَّتِي يُرِيدُ، كَما خَلَقُ آدَعَ عِيْرَةً.

وسأل: عن رجل تزوَّجَ الْمِرَأَة بِينِي مِعلَوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمئت قبل أن يجعلها في حلّ من أيامها بثلاثة أيّام، أيجوز أن يتزوّجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ، لأَنَّ أَقَلَ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةً وَيُشَةً.

وسأل : عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء. فأجاب: إِنْ كانَ ما بِهِمْ حادِثاً جازَتْ شهادَتُهُمْ، وَإِنْ كانَ وِلادةً لَمْ يَجُزُ.

وسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟

فأجاب: إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حِجْرِهِ فَلا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حِجْرِهِ وَكَانَتْ أُمُّهَا فِي غَيْرِ عِيالَةٍ فَقَدْ رُوِي أَنَّهُ جَائِزٌ.

وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ، ثم يتزوّج جدّتها بعد ذلك؟ فأجاب: قَدْ نُهِيَ عَنْ ذلِكَ.

وسأل: عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضاً خسائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كها زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلّما يقيم البيّنة به وليس في الصكاك استثناء ، إنّها هي صكاك على وجهها.

فَأَجَابِ: يُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَرَّةً ، وَهِمِيَ الَّتِي لا شُبْهَةَ فِيها، وَيُردُّ الْيَمِينُ فِي الأَلْفِ الْبَاقِي عَلَى الْمُدَّعِي ، فَإِنْ نَكَلَ فَلا حَقَّ لَهُ. فيها، وَيُردُّ الْيَمِينُ فِي الأَلْفِ الْبَاقِي عَلَى الْمُدَّعِي ، فَإِنْ نَكَلَ فَلا حَقَّ لَهُ. وسأل : عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: يَوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ، وَيُخْلَطُ بِخُيُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وسأل فقال: روي لنا عن الصادق علمه آنه كتب على إزار ابنه: إسهاعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يَجُوزُ ذلِكَ.

وسأل : هل يجوز أنَّ يسبِّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟

فأجاب: يُسَبِّحُ الرَّجُلُ بِهِ ، فَمَا مِنْ شَيءٍ مِنَ السَّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَمِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَيُلِيرُ السَّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ.

> وسأل : عن السجدة عَلَى لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب: يَجُوزُ ذلِكَ، وَفِيهِ الْفَضْلُ.

وسأل: عن الرجل يزور قبور الأثمة ﷺ هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر، ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟

فَأَجابِ: أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ، فَلا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَلا فَرِيضَةٍ وَلا زِيادَةٍ (زِيارَةٍ) وَالَّذِي عَلَيه الْعَمَّلُ أَنْ يَضِعَ خَدَّهُ الإَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ.

وأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّمَا خَلْفَهُ، وَيَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمامَهُ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسارِهِ، لِأَنَّ الإمام ' لا يُتَقَدَّمُ ولا يُسَاوَى.

وسأل فقال: يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟

فأجاب: يَجُوزُ ذلِكَ إِذَا خافَ السَّهْوَ وَالْغَلَطَ.

وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبَّح، أو لا يجوز؟ فأجاب: يَجُوز ذلِكَ وَالْحَمَّدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كأن الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه، وكان ذلك لصالح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟

فأجاب: إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمامِ الْمُسْلِمِينَ فَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُخْتَوِمِينَ وَمُتَقَرِّقِينَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَجْمَعُ كُلُّ قَوْمٍ ما يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُخْتَوِمِينَ وَمُتَقَرِّقِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وسأل: هل يجوز للمُحْرِمِ أن يصيّر على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟

فأجاب: يَجُوزُ ذلِكَ وَبِاللهُ التَّوفِيقُ

وسأل : عن الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة، ثم كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل يجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟

فأجاب: إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَحَفِظَ الْوَقْتَ، جَازَتُ شَهادَتُهُ.

وسأل: عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتوتى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد، أم لا يجوز ذلك؟

فأجاب: لا يَجُوزُ ذلِكَ، لأَنَّ الشَّهادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا قَامَتْ لِلْهَالِكِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ﴾. وسأل : عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟

فأجاب: قَدْ نَسَخَت قِراءَهُ أُمَّ الْكِتابِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ، وَاللَّهِ يَ مَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ، وَالَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعالِمِ عَلَيْهِ: كُلُّ صَلاةٍ لا قِرَاءَةَ فِيها فَهِيَ وَالَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعالِمِ عَلَيْهِ: كُلُّ صَلاةٍ لا قِرَاءَةَ فِيها فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا الْعَلِيلَ، أَوْ يَكُثُرُ عَلَيْهِ السَّهو فَيُتَخَوَّفُ بُطْلانُ الصَّلاةِ عَلَيْهِ.

وسأل فقال: يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدقي دقاً ناعاً، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف، ويترك يوماً وليلة ثم ينصب على النار، ويلقى على كلّ ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته، ويسحق من النوشادر والشبّ الياني من كلّ واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخيناً، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟

فَأَجَابٍ: إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرِ أَوْ يُغَيِّرُ، فَقَلْيِلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَإِنْ كَـانَ لا يُسْكِرُ فَهُوَ حَلالٌ.

وسأل: عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم افعل) وفي الآخر: (لا تفعل) فيستخير الله مراراً، ثم يرى فيهها، فيخرج أحدهما فيعمل بها يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الإستخارة أم هو سوى ذلك؟

فأجاب: الَّذِي سَنَّه الْعَالِمُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْإِسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَالصَّلاةِ. وسأل: عن صلاة جعفر بن أبي طالب رَبِي في أيَّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أيَّ ركعة منها؟

فأجاب: أَفْضَلُ أَوْقاتِها صَدْرُ النَّهارِ مِنْ يَوْمِ الجُّمُعَةِ، ثُمَّ فِي أَيِّ الآيَّامِ شِئْتَ وَأَيِّ وَفْتِ صَلَّيْتَها مِنْ لَيْلٍ أَوْ بَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْقُنُوتُ فِيها مَرَّتانِ: فِي الثَّانِيةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَفِي الرَّابِعةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

وسأل: عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجاً، أيصر ف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته؟ فأجاب: يَضرفُهُ إلى أَذْناهُما وَأَقْرَبُها مِنْ مَذْهَبِهِ، فَإِنْ ذَهَبَ إلى قَوْلِ فأجاب: يَضرفُهُ إلى أَذْناهُما وَأَقْرَبُها مِنْ مَذْهَبِهِ، فَإِنْ ذَهَبَ إلى قَوْلِ الْعَالِمِ عَلَيْهِ : لا يَقْبَلُ الله الصَّدَقَة وَذُو رَحِم مُحْتَاجٌ، فَلْيُقَسَّمْ بَيْنَ الْقرابَةِ وَبَيْنَ الله الصَّدَقة وَذُو رَحِم مُحْتَاجٌ، فَلْيُقَسَّمْ بَيْنَ الْقرابَةِ وَبَيْنَ الله الصَّدَقة وَذُو رَحِم مُحْتَاجٌ، فَلْيُقَسَّمْ بَيْنَ الْقرابَةِ وَبَيْنَ الله الصَّدَقة وَذُو رَحِم مُحْتَاجٌ، فَلْيُقَسَّمْ بَيْنَ الْقرابَةِ وَبَيْنَ الْفَضْلُ كُلُّهِ.

وسأل فقال: إختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شيءَ لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟

فَأَجَابِ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ دَيْنٍ فَهُوَ لازِمٌ لَـهُ فِي الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الصَّدَاقِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ باقِي الصَّدَاقِ.

وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه الله سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقع : يجوز، وروي عنه أيضاً: أنّه لا

يجوز، فأيّ الخبرين يعمل به؟

فأجاب: إِنَّهَا حُرِّمَ فِي هذِهِ الأَوْبَارِ وَالجُّلُودِ، فَأَمَّا الأَوبَارُ وَحُلَها فَكُلُّ حَلالٌ. وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق الشَّهِ: لا يصلى في التعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال: إِنَّهَا عَنَى الجُّلُودَ دُونَ غَيْرِها. وسأل فقال: يتّخذ باصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قرّ أو إبريسم، يجوز، الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب : لا يَجُوزُ الصَّلاةُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ سُدَاهُ أَوْ خُمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ.

وسأل: عن المسح على الرِّجلين، وبأيِّها يبدأ باليمين، أو يمسح عليها جيعاً معاً؟

فأجاب عَظَيْهِ: يَمْسَعُ عَلَيْهِما مَعاً، فَإِن يَهِذَأ بِأَحَدِهِما قَبْلَ الأُخْوَى فَلا يَبْتَدِىءُ إِلَّا بِالْيَمِينِ.

> وسأل: عن صلاة جعفر في السَّفر هل يجوز أن يصلِّي أم لا؟ فأجاب عَلَمُهِمْ: يَجُوزُ ذلِكَ.

وسأل: عن تسبيح فاطمة به ، من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبع وستّين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب: إذا سَها في التّكْبِيرِ حَتَّى يَجُوزَ أَرْبَعَةً وَثَلاثِينَ عَادَ إلى ثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ عَلَيْهَا، وَإِذَا سَها فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى يَجُوزَ أَرْبَعَةً وَثَلاثِينَ عَادَ إلى ثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ وَيَنَى عَلَيْهَا، وَإِذَا سَها فِي التَّسْبِيحِ فَتَجاوَزَ سَبْعاً وَسِتِينَ تَسْبِيحَة عادَ إلى سِتَّةٍ وَسِتِينَ وَيَنَى عَلَيْهَا، فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْويدَ مائةً فَلا شَيءَ عَلَيْهِ» .

#### المسادر

الإحتجاج: ج٢ص٤٨٠ ـ ٤٩٢ ـ وكتب إليه صلوات الله عليه أيضاً (يعني محمد بن عبدالله
 ابن جعفر الحميري) في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل أخرى:

\*: غيبة الطوسي : على ما في البحار، لم نجده في غيبة الطوسي.

التهذیب: ج۲ ص۲۲۸ ح۲۰۱ ـ روی محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه قال: حداثنا محمد
 ابن عبد الله بن جعفر الحمتیري: من قوله: « كتبت إلى الفقیه » إلى قوله: « وشماله ».

وفي: جـ٣ص٧٥ ح١٧ ـ وعنه ( محمد بن أحمد بن داود ) عن أبيه، عن محمد بن عبد الله أبن جعفر الحميري من قوله : « كتبت إلى الفقيه » إلى قوله: « ذلك التسبيح ».

وفي: ج٢ ص٧٤٢ ب ١٢ - من قوله: ﴿ أَسَالُهُ عَنَّ طَيْنَ الْقَبُو ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنْ شَاءَ الله ﴾ عن التهذيب، والإحتجاج.

وفي: ص٧٥٨ ب٢٩ ح٣ ـ من قوله : ﴿ أَنَّه كتب على إزار إسماعيل ، إلى قوله: ﴿ يجوزُ ذَلُكَ ، عن الإحتجاج.

وفي: ج٣ ص٢٣٩ب ١٤ ح ١١ - من قوله : ﴿ انه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله ؛ إلى قوله: ﴿ وَالشَدَةِ عَنَ الإحتجاج.

وفي: ص ٢٦٠ ب٧ ح ١٢ ـ من قوله : « قد سأل بعض العلماء » إلى قوله: « دون غيرهـ ا » عن الإحتجاج.

وفي: ص٢٦٦ ب ١٠ ح ١٥ ـ من قوله : ﴿ أَنَّهُ سَئُلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّحْرُ ﴾ إلى قولـه: ﴿ فَكُـلُّ حَلَالُ ﴾ عن الإحتجاج.

وفي ص ٢٧٢ ب ١٣ ح ٨ ـ من قوله : « أنّه كتبت إليه يتَخذ باصفهان » إلى قوله: « كتّان » عن الإحتجاج.

وفي: صـ ٤٥٤ ب ٢٦ ح ١ و ٢ ـ س قوله : ﴿ أَسَأَلُهُ عَنَ الرَّجِلِّ يَزُورُ قَبُورُ الْأَثْمَةُ ﴾ إلى قوله:

ه يمينه وشماله، عن التهذيب والإحتجاج.

وفي: ص٦٠٨ ب١٦ ح٢ ـ من قوله: «أنّه كتب إليه يسأله عن السجدة» إلى قوله:
«والحمد لله » عن الإحتجاج.

وفي: ج ٤ ص ٧٩٤ ب ٥ ح ١٤ ـ من قوله : « أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين » إلى قوله: « الصلاة عليه» عن الإحتجاج.

وفي: ص١٠٣٣ ب١٦ ح٧ ـ من قوله : « هل يجوز أن يسبِّح » إلى قوله: « وفيه الفضل » عن الإحتجاج.

وفي: ص١٠٣٩ ب٢١ ح٤ ـ من قوله : « يسأله عن تسبيح فاطمة » إلى قوله: « فلا شيء عليه » عن الإحتجاج.

وفي: ج٥ ص١٩٩ ب٤ ح١ ـ من قوله : « فسأله عن صلاة جعفر » إلى قوله: «يجوز ذلك » عن الإحتجاج.

وفي: ص٢١٢ ب٣ ح١ ـ من قوله: « يَسَأَلُهُ عَنْ الرَّجِلُ تَعْرَضُ لَـه المحاجِمَة » إلى قولـه: «بالرقاع والصلاة » عن الإحتجاج : ﴿ مَنْ الرَّحِيْرِ مِنْ الرَّحِيْرِ مِنْ الرَّحِيْرِ مِنْ الرَّحْدَةِ ﴿ مِنْ

وفي: ص٣٢٥ ب١٢ ح١ من قوله: «عن رجل صلى الظهر » إلى قوله: «بعد ذلك » عن الإحتجاج ».

وفي: ص٤٤٢ ب٤٥ ح٥ ـ من قوله : « عن الرجل يلحق الإمام » إلى قوله: « الركوع » عن الإحتجاج.

وفي: ج٦ ص٢٨٧ ب ٢٠ ح٧ - من قوله : 3 عن الرجل ينوي إخراج شيء من مالمه 4 إلى قوله: 3 بالفضل كلّه 4 عن الإحتجاج.

وفي: ج٧ص٣٥٥ ب٢٦ ح ١٤ . من قوله : «إن قبلنا مشايخ » إلى قوله: «رجب » عن الاحتجاج. وفي: ج٩ ص١٠٧ ب٢١ ح ٤ . من قوله: «يسأله عن المحرم » إلى قوله: «وبالله التوفيق » عن الإحتجاج.

وفي: ج١٠ ص ٤٢٠ ب٧٥ ح١ دمن قوله : ﴿ كتبت إلى الفقيه ﴾ إلى قوله: ﴿ ذلك التسبيح ﴾ عن التهذيب والإحتجاج. وفي: ج١٣ ص٣٠٦ ب٦ ح٩ ـ من قوله : ﴿ إِذَا كَانَ الوقفَ على قوم ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنْ شَاءُ الله ﴾ عن الإحتجاج.

وفي: ج١٤ ص٣٥٧ ب١٨ ح٧-من قوله : ﴿ هَلَ يَجُوزُ لَلْرَجُلُ أَنْ يَتَزُوجٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَـدُ نهى عن ذلك؛ عن الإحتجاج.

وفي: ص٤٧٤ ب٢٢ ح٧ ـ من قوله: « إنّه كتب إليه في رجل تزوج امرأة » إلى قوله: «تامة » عن الإجتجاج.

وفي: ج١٥ ص١٨ ب٨ ح١٦ ـ من قوله : « اختلف أصحابنا » إلى قوله: « باقي الصداق » عن الإحتجاج.

وفي: ج١٧ ص٣٠٦ ب ٤٠ ح ٢ ـ من قوله: «من يتخذ عندنا » إلى قوله: «فهـ و حلال » عن الإحتجاج.

وفي: ج١٨ ص١٩٩ ب١٦ ح١ ـ من قوله : ﴿ يَسَأَلُهُ عَنْ رَجِلَ ادَّعَيْ عَلَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَـلاً حَقَّ لَهُ ﴾ عن الإحتجاج.

وفي: ص ٢٣٤ ب٧ ح١ ـ من قوله: «الرجل يوقف الضيعة » إلى قوله: « الشهادة الله » عن الإحتجاج.

وفي: ص ٢٧٩ ب ٢٣ ح ٩ ـ من قوله: «يسأله عن الأبرص » إلى قوله: «لم يجز » عن الإحتجاج.
وفي: ص ٢٩٦ ب ٤٦ ح ٤ ـ من قوله: «يسأله عن الضرير » إلى قوله: «شهادته » عن الإحتجاج.

\*: البحار: ج٥٥ ص ١٦٢ ب ٣١ ح ٤ ـ بتفاوت عن الإحتجاج، وفيه : «٠٠٠ بحنوطه ١٠٠٠ من
التسبيح ٠٠٠ بيده اليسار ٠٠٠ فليبع ٠٠٠ ويغلى وينزع رغوته ١٠٠ ويطبخ ١٠٠ ذكر الصدقات ١٠٠٠ ثياب عنابيه ».

وفي: ج٦٦ ص٤٨٦ ح٣ ـ من قوله: «يتخذ عندنا » إلى قوله: « فهو حلال » عن الإحتجاج. وفي: ج٧٩ ص١٦٧ ب٨٨ ح٣ ـ عن الإحتجاج وفيه : «٠٠٠ وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال ».

وفي: ج ٨٠ ص ٢٦٣ ب٣ ح ١١ ـ من قوله: «سأله عن المسح» إلى قوله: «باليمين» عن الإحتجاج. وفي: ج ٨٠ ص ٣١٣ ب٩ ح ٨ ـ من قوله: « سئل عن طين القبر » إلى قوله: « يجوز ذلك » عن الإحتجاج، وغيبة الطوسي.

وفي: ج٨٢ ص٣٤ ب١٢ ح٢٣ \_ عن الإحتجاج وغيبة الطوسي.

وفي: ج ٨٣ ص ٢٢٣ ب٤ ح ١١ ـ من قوله : ١٥ انه سئل عن الصلاة في الخز ، إلى قوله: «فحلال » عن الإحتجاج.

وفي: ص٢٣٨ ب٥ ح١ ـ من قوله: « إنّا نجد بأصفهان » إلى قوله: « كتّان » عن الإحتجاج.

وقي: ص٣١٥ ب٥ ح٧ - من قوله: « يسأله عن الرجل ينزور » إلى قوله: « ولا يساوي » عن الإحتجاج، وقال: « روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري ».

وقي: ج ٨٤ ص ٩٢ ب ١١ ح ٤ - من قوله: « الرجل يكون في محمله » إلى قوله: «الشدّة» عن الإحتجاج.

وفي: ج ٨٥ ص ٨٦ ب ٢٥ ح ٢ - من قوله : ﴿ سأله عن الركعتين ﴾ إلى قوله: ﴿ الصلاة عليه ﴾ عن الإحتجاج.

وفي: ص١٤٩ ب٢٨ ح٨ من قوله: ﴿ يَسَأَلُهُ عَنَ السَّجَدَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ الفَضَلَ ﴾ عن الاحتجاج. وفي: ص٣٢٧ ب٣٧ ح١ - من قوله: ﴿ يَسَأَلُهُ عَلَ يَجَوَّرُ أَنْ يَسَبِّعِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَا شَيَ عليه ﴾ عن الإحتجاج.

وفي: ج ٨٨ ص ٧٦ ب ٢ ذح ٣٣ ـ من قوله: ﴿ سأله عن الرجل يلحق الإمام ﴾ إلى قوله: «الركوع» عن الإحتجاج.

وفي: ص١٨٧ ب٣ ح١٧ ـ من قوله: « يسأله عن رجل صلى الظهر ؛ إلى قوله: «بعد ذلك» عن الإحتجاج.

وفي: ج ٨٩ ص ٣٤٨ ب٤ ح ٢٣ ـ من قوله : « يسأله عن صلاة جعفر » إلى قوله: «الركوع » عن الإحتجاج.

وقي: ج٩١ ص ٢٠٥ ب٢ ح ١٠ ـ من قوله : ﴿ يَسَأَلُهُ عَنْ صَلَاةً جَعَفُر ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلَكَ ﴾ عن الإحتجاج.

وفي: ص٢٢٦ ب٢ ح٢ - من قوله: « يسأله عن الرجل تعرض له حاجة » إلى قوله: «والصلاة» عن الإحتجاج. وفي: ج٩٦ ص١٤٣ ب١٥ ح١٠ ـ من قوله : « يسأله عن الرجل ينوي » إلى قوله: « كله » عن الإحتجاج:

وفي: ج٩٧ ص٣٦ ب٥٥ ح١٨ ـ من قوله : «إن قبلنا مشايخ » إلى قوله: « رجب » عن الإحتجاج. وفي: ج٩٩ ص١٦٨ ب٧٧ ح٨ ـ من قوله: «هل يجوز للنكشرم » إلى قولـه: «التوفيـق » عن الإحتجاج.

وفي: ج ١٠٠ ص١٢٨ ب٣ ح ٨ ـ من قوله : « يسأل عن الرجل ينزور » إلى قوله: « ولا يساوي » عن الإحتجاج.

وفي: ج١٠٣ ص٢٦ ب٩ ح١ و ٢ ـ من قوله : «إن لبعض إخواننا » إلى قوله: «إن شاء الله » عن الإحتجاج.

وفي: ص٣١٣ ب ١٠ ح ١٢ ـ من قوله : ﴿ الرجل تـــزوّج امــرأة بـــشيء معلــوم ﴾ إلــى قولــه: «تلك العدّة حيضة وطهارة تامّة » عن الإحتجاج

وفي: ص٣٥٦ ب٧١ ح ٤٤ ـ من قوله لـ ﴿ قَدْ آخِتُكُ أَصِيحَابِنَا فِي مهر المرأة ﴾ إلى قوله: «فإذا دخل بها سقط الصداق » عَنْ الإحتجاج من سيري

وفي: ج١٠٤ ص١٧ ب٢٨ ح٧-من قوله : « هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة زوجته » إلى قوله: «فأجاب قد نهى عن ذلك » عن الإحتجاج.

وفي: ص٢١٨ ب٤ ح ١١ ـ من قوله : «الرجل ينوي إخراج شيءٍ من مالـه» إلى قولـه: «حتى يكون قد أخذ بالفضل كله » عن الإحتجاج.

وفي: ص٣٠٣ب ١ ح٦ ـ من قوله : « الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة » إلى قوله: « وحفظ الوقت جازت شهادته » عن الإحتجاج.

وفيها : ح٧ ـ عن الإحتجاج من قوله : « الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه » إلى قوله: «وأقيموا الشهادة » ، عن الإحتجاج.

وفي: ج ٨ ص ٢٤٢ ح ٣ ـ مرسلاً، عن الإمام المهدي النافي كما في رواية الإحتجاج باختصار من قوله : ويتُخذ عندنا ربّ الجوز، إلى قوله: «وإن كان لا يسكر فهو حلال.

وفي: ص٤٠٨ ح٦٧ ـ مرسلاً، كما في رواية الإحتجاج باختصار من قوله : «عن رجلا الاعى على رجل ألف درهم» إلى قوله: «فإن نكل فلا حق له».

وفي: ص٤٢٤ ح١٦ ـ مرسلاً كما في رواية الإحتجاج باختصار من قوله : اعن رجل يوقف ضيعته، إلى قوله: «وأقيموا الشهادة له».

وفي: ص٤٣٤ ح ٨٤ ـ مرسلاً كما في رواية الإحتجاج باختصار من قوله: «الضرير إذا شهد في حال صحّته» إلى قوله: «جازت شهادته».

\*\*

إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّة بِنَا إِلَى اللهِ وَإِلَيْنَا، فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكَ يَا اللهِ وَرَبَّانِيَّ آياتِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَعِي اللهِ وَرَبَّانِيَّ آياتِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللهِ وَنَاصِرَ خَلْقِهِ (حَقِّه) ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللهِ وَنَاصِرَ خَلْقِهِ (حَقِّه) ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَدَلِيلَ إِرادَتِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا تَالِيَ كِتابِ اللهِ وَنَرْجُمَانَهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ وَتَرْجُمَانَهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلَيْكَ يَا مَعْدَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلَيْكَ يَا مَعْدَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا مَعْدَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلْهِ فَي أَرْضِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلَيْكَ يَا السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللهِ عَلَيْكَ يَا السَّلامُ عَلَيْكَ إِللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ الْمُعْدَلُهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكَ أَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكَ أَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ أَيْهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعْدَا عَنْهُ وَعُدا عَنْهُ وَعُدا عَنْهُ وَاللّهُ مَا السَّلامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ

تَقْرَأُ وَتُبَيِّنُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصَلِّي وَتَقْنُتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَكَبِّرُ وَتُهَلِّلُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَهْلَلُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَهْلَلُمُ عَلَيْكَ مِينَ تَحْمَدُ وَتَصْبِعُ، السَّلامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا وَتَسْتَغْفِرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ جِينَ تَحْسِي وَتُصْبِعُ، السَّلامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْمَأْمُونُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْمَأْمُونُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْمَأْمُونُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الإمام الْمَأْمُونُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الإمام الْمَأْمُونُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ بَجُوامِع السَّلامِ .

أَشْهِدُكَ يَا مَوْلايَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ فَحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لا حَبِيبَ إِلَّا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ، وَالشَّهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بُنَ الْحُسَيْنِ حُجَّتُهُ، وَحُجَتُهُ، وَعَلِيَّ بُنَ الْحُسَيْنِ حُجَّتُهُ، وَحُجَتُهُ، وَمُوسَى بْنَ جُعْفَرٍ وَحُجَتُهُ، وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى بُنَ جُعْفَرٍ وَحُجَتُهُ، وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى بْنَ جُعْفَرٍ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى بُنَ جُعْفَرٍ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدُ بُنَ عَلِيً حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُوسَى حُجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَنَ بْنَ عَلِيَ مُحَجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُحَمَّدٍ مُحَجِّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَنَ بْنَ عَلِي حُجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ مُنَ عَلِي حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُحَمَّدٍ مُوسَى حُجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُوسَى حُجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَ بْنَ مُوسَى عُرَقِي بُنَ عُمَدَ بْنَ عَلِي حُجَّتُهُ، وَالْحُسَنَ بْنَ عَلِي حُجَتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَعَلِي بْنَ مُوسَى حُجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَنَ بْنَ عَلِي حُجَتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَنَ بْنَ عَلِي حُجَتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّتُهُ، وَالْحُسَنَ بْنَ عَلِي حُجَتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ حُجَّةُ اللهِ .

أَنْتُمُ الأُوَّلُ وَالآخِرُ، وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقَّ لا شَكَ فِيها يَوْمَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيها لَمَ الْآَلُ وَالآخِرُ، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقَّ، إِيها لِها الْمَالَةُ وَالنَّا الْمَوْتَ حَقَّ، وَأَنْ الصَّراطَ وَأَنَّ نَاكِراً وَنَكِيراً حَقَّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ وَالْبَعْثَ حَقَّ ، وَأَنَّ الصَّراطَ وَأَنْ نَاكِراً وَنَكِيراً حَقَّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ وَالْبَعْثَ حَقَّ ، وَأَنَّ الصَّراطَ وَالْمِرْصَادَ حَقَّ، وَالْمِيزَانَ وَالْجِسابَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارَ حَقَّ، وَالْوَعْدَ وَالْوَعْدَ وَالْوَعْدَ بَهِما حَقَّ يَا مَوْلاي شَقِي مَنْ خَالَفَكُمْ وَسَعُدَ مَنْ أَطاعَكُمْ.

فَاشْهَدْ عَلَى مَا أَشْهَدْتُكَ عَلَيْهِ، وَأَنَا وَلِيَّ لَكَ بَرِيءٌ مِنْ عَدُوِّكَ، فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ، وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، وَالْمُنْكُرُ مَا رَضِيتُمُوهُ، وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، وَالْمُنْكُرُ مَا مَعْنُهُ، فَنَفْسِي مُؤْمِنَةٌ بِاللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِرَسُولِهِ، وَبِأَمِيرِ مَهَدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِرَسُولِهِ، وَبِأَمِيرِ

الْمُؤْمِنِينَ، وَبِأَنِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَبِكُمْ يَا مَوْلايَ أَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ، فَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ ، آمِينَ آمِينَ.

الدعاء عقيب هذا القول:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلَّي عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِي رَحْبَك وَكلِمَةِ نُورِكَ، وَأَنْ ثَمَّلاً قَلْبِي نُورَ الْيَقِينِ، وَصَدْدِي نُورَ الإِيمانِ، وَفِحُري نُورَ الثَّباتِ، وَعَزْمِي نُورَ الْعِلْمِ، وَقُوْتِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الصَّذْقِ، وَدِينِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الصَّذْقِ، وَدِينِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الصَّذْقِ، وَدِينِي نُورَ الْبَصائِرِ مِنْ عِنْدِك، وَبَصَرِي نُورَ الضَّياءِ، وَسَمْعِي نُورَ وَعْي الْجَيْدِةِ، وَمَوَدَّتِي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِاللهِ ، حَتَّى أَلْقَاكَ وَقَدْ وَفَيْتُ بِعَهْدِكَ وَمِيثاقِك، فَلْمَا فَي مُحْمَّدُ وَآلِهِ مِاللهِ ، حَتَّى أَلْقَاكَ وَقَدْ وَفَيْتُ بِعَهْدِكَ وَمِيثاقِك، فَلْمَا مَعْ يَعْمَلُكَ يَا وَلِيُّ يَا حَيدُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُجَّيَكَ فِي أَرْضِكَ، وَخَلِيفَتِكَ فِي بِلادِكَ، وَالدَّاعِي إِلَى سَبِيلكَ وَالْقَائِمِ بِقِسْطِكَ، وَالثَّاثِرِ بِأَمْرِكَ، وَلِيَّ الْسَمُؤْمِنِينَ، وَبَوادِ الْكَافِرِينَ، وَجُمَّلِي الظُلْمَةِ، وَمُنِيرِ الْحَقِّ، وَالسَّاطِعِ بِالْحِكْمَةِ وَالصَّدْقِ، وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ فِي أَرْضِكَ، الْمُرْتَقِبِ الْخَانِفِ، وَالْوَلِيِّ النَّاصِحِ، سَفِينَةِ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ فِي أَرْضِكَ، الْمُرْتَقِبِ الْخَانِفِ، وَالْوَلِيِّ النَّاصِحِ، سَفِينَةِ النَّاجَاةِ، وَعَلَمِ الْمُحْدَى، وَنُورِ أَبْصَارِ الْوَرَى، وَخَيْرِ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدَى، وَجُوراً، وَجُوراً، وَعَلَمِ الْمُدَى، اللَّهِ الْمُرْتَقِ عَلَى الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِلُ طَلْمًا وَجَوْداً، وَعَمْلِ الْمُحَمَّى، الَّذِي يَمْلُو الأَرْضَ عَذْلاً وقِسْطاً كَمَا مُلِتَتْ ظُلْمًا وَجَوْداً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى وَلِيَّكَ وَابْنِ أَوْلِيائِكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ، وَأَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ، وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً. اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَانْتَصِرْ (وَانْصُرْ) بِهِ أَوْلِياءَكَ وَأَوْلِياءَهُ، وَشِيعَتَهُ وَأَنْصَارَهُ، وَاجْعَلْنا مِنْهُمْ. اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ كُلِّ بِاغٍ وَطَاغٍ ، وَمِنْ شَرِّ جَيِعِ خَلْقِكَ، وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهِ اللهِ، وَاحْرُسْهُ، وَامْنَعْهُ مِنْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ بِسُوءٍ، وَاحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَآلَ رَسُولِكَ، وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ، وَأَيَّدُهُ إِلَيْهِ بِسُوءٍ، وَاحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَآلَ رَسُولِكَ، وَأَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ، وَأَيَّدُهُ بِالنَّصْرِ، وَانْصُرِ نَاصِرِيهِ وَاخْدُلُ خَاذِلِيهِ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكَفَرَةِ، وَاقْتُلْ بِالنَّصْرِ، وَانْصُرِ نَاصِرِيهِ وَاخْدُلُ خَاذِلِيهِ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكَفَرَةِ، وَاقْتُلْ بِالنَّصْرِ، وَانْصُر نَاصِرِيهِ وَاخْدُلُ خَاذِلِيهِ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكَفَرَةِ، وَاقْتُلْ بِهِ النَّمْورِ، وَانْصُر نَاصِرِيهِ وَاخْدُونَ، وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكَفَرَةِ، وَاقْتُلْ وَالْمُعْرَةِ، وَاقْتُلْ وَالْمُعْرِيمِ، وَاقْتُلْ وَالْمُعْرِةِ وَلَا مُعْلِيمِ، بَرِّهَا وَبَحْرِها، وَامْلا بِهِ الأَرْضَ عَذْلاً، وَأَظْهِرْ بِهِ دِينَ نِيدِكَ، وَمَعْلِيمِا، بَرِّها وَبَحْرِها، وَامْلا بِهِ الأَرْضَ عَذْلاً، وَأَظْهِرْ بِهِ دِينَ نِيدِكَ، وَاعْدُولِي فِي اللّهُمْ مِنْ أَنْصارِهِ وَأَعْوَالِهِ، وَأَتْباعِهِ وَشِيعَتِهِ، وَأُرنِي فِي آلِ مُحَمَّدِ وَالْمُعْرِيمِ، وَالْمُؤْدِهِ وَشُولَةِ وَالْمِعْرِيمِ، وَأَنْهُ اللّهُ الْحَدْلُ وَالْمِعْرَامِ، وَفِي عَدُوهِمْ مَا يَعْذَرُونَ، إله الحَقْ آمِينَ يَا ذَا الجُعلالِ وَالإِكْرَامِ، مَا يَعْذَرُونَ، إله الحَقْ آمِينَ يَا ذَا الجُعلالِ وَالإِكْرَامِ، وَالْمُعْرَامِ، وَالْمَرَةُ وَنَا اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَامِ، وَلَيْ عَدُولُوهُ مَا عَذَا الْمُعْرَامِ، وَالْمَاعِينَ يَا ذَا الْمُعْرَامِ، وَلَيْ عَدُوهِمْ مَا يَعْذَرُونَ، إللهَ الْحَقْ آمِينَ يَا ذَا الْمُعْلِيلُ وَالْمِكْرَامِ، وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْلَامُ وَالْمُعْرُولُ وَالْ

# المساير

الإحتجاج: ج٢ ص٤٩٢ ـ وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحِمْيَري أنّه قال: خرج النوقيع
 من الناحية المقدّسة حرسها الله بعد المسائل :

مرزخت كاميزاره وي

الإيقاظ من الهجعة: ص ٣٥١ ب ١٠ ح ٩٤ ـ عن الإحتجاج من قوله : ﴿ إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُهُ بِنَا
 إلى قوله: ﴿ وَالْبُعْثَ حَقَّ ﴾.

⇒: البحار: ج٥٣ ص ١٧١ ب ٣١ ح٥ ـ عن الإحتجاج.

١٠ منتخب الأثر: ص١٨٥ ف ١٠ ب٦ ح٤ - أوّله، عن الإحتجاج.



.

# ما ورد عن عمّته حكيمة في ولادته ﷺ

[۱۳٤٩] د وبعث إلى أبو محمد الحسن بن على بلك فقال: يَا عَمَّةُ اجْعَلِي إِفْطَارَكِ [هذِهِ] اللَّيْلَةَ عِنْدَنا، فَإِنَّهَا لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبانَ، فَإِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالَى سَيُطْهِرُ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ الْحُجَّةَ وَهُوَ حُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ، قالت: فقلت له: ومن أمّه؟ قال لي: نَرْجِسُ. قلت له: جعلني الله فداك ما بها أثر. فقال: هُوَ مَا أَقُولُهُ لَكِ. قالت: فعنت فلمّا سلّمت وجلست جاءت تنزع خفّي وقالت لي: يا سيّلي آوسيّدة أهلي ] كيف أمسيت؟ فقلت: بل أنت سيّدي وسيّدة أهلي، قالت؛ فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عمّة؟ قالت: فقلت فالله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً قالت: فقلت لها: يا بنيّة إنَّ الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في الدُّنيا والآخرة. قالت: فخجلت واستحيت.

فلمّا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت، فلمّا أن كان في جوف اللّيل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاي، وهي نائمة ليس بها حادث، ثمّ جلست معقّبة، ثمّ اضطجعت، ثمّ انتبهت فزعة وهي راقدة ، ثم قامت فصلّت ونامت.

قالت حكيمة: وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كَذَنبِ السَّرحان وهي نائمة، فدخلني الشكوك، فصاح بي أبو محمد عليه من

المجلس فقال: لا تَعْجَلِي يا عَمَّةُ فَهَاكِ الأَمْرُ قَدْ قَرُبَ. قالت: فجلست وقرأت ألم السجدة ويس، فبينها أنا كذلك إذ انتبهت فزعة ، فوثبت إليها فقلت: اسم الله عَلَيْكِ، ثم قلت لها: أتحسين شيئاً؟ قالت: نعم يا عمّة، فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك. قالت: فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحِسِّ سيّدي، فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به عليه ساجداً يتلقّى الأرض بمساجده، فضممته إليَّ فإذا أنا به فإذا أنا به في منظف، فصاح بي أبو محمد عليه هَلَمي إليَّ ابني يَا عَمَّةُ . فجئت به إليه فوضع يديه تحت اليتيه وظهره، و وضع قدميه على صدره ، ثمَّ أدلى لسانه في فيه، وأمرً يده على عنيه وسمعه ومفاصله، ثمَّ قال: تَكلَّمْ يَا مُسَلِّد فَقَال: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إله الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً وقف على أبيه، ثمَّ أحجم.

ثمَّ قال أبو محمد عليها، ورددته فوضعته في المجلس ثمَّ قال: يَا عَمَّةُ اذْهَبِي بِهِ إلى أُمَّهِ لِيُسَلِّمَ عَلَيْها وَاثْتِينِي بِهِ المعلم عليها، ورددته فوضعته في المجلس ثمَّ قال: يَا عَمَّةُ إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ فَأْتِنَا . قالت حكيمة : فلمَّ أصبحت جثت الأُسلَم على أبي عمد عليه وكشفت الستر الأَتفقد سيّدي عليه فلم أره، فقلت: جعلت فداك ما فعل سيّدي؟ فقال: يَا عَمَّةُ اسْتَوْدَعْنَاهُ الَّذِي اسْتَوْدَعَنَهُ أُمُّ مُوسَى عَلَيْهِ.

قالت حكيمة: فلمّا كان في اليوم السابع جنت فسلّمت وجلست فقال:

هَلُمَّي إِلِيَّ ابْنِي، فجئت بسيّدي عَلَيْهِ وهو في الحرقة ، ففعل به كفعلته الأولى، ثمَّ أدلى لسانه في فيه كأنه يغذّيه لبناً أو عسلاً، ثمَّ قال: تكلّم يا بنيَّ، فقال: أشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ ، وثنى بالصلاة على محمّد، وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، حتّى وقف على أبيه عليه أبيه عليه ، ثمَّ تلا هذه الآية : ﴿ بِسْمِ اللهِ الْرَحْنِ الرَّحِيمِ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى اللهِ الْرَحْنِ وَنَجْعَلَهُ مُ أَثِمَةً وَنَجْعَلَهُ مُ الرَّمْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْمَ وَنَجْعَلَهُ مُ الْمَعْمَلَة وَنَجْعَلَهُ مُ اللهِ الْرَحْنِ وَنَجْعَلَهُ مُ الْمَعْمَلَة وَنَجْعَلَهُ مُ اللهِ الْرَحْنِ وَنَجْعَلَهُ مُ الْمَعْمَلَة وَنَجْعَلَهُ مُ اللهِ الْرَحْنِ وَنُويَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَخْذَرونَ في الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمُ ما كانُوا يَخْذَرونَ في الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمُ ما كانُوا يَخْذَرونَ في الموسى: فسألت عقبة الخادم عن هذه، فقالت: ما كانُوا يَخذَرونَ في . قال موسى: فسألت عقبة الخادم عن هذه، فقالت: صدقت حكيمة » .

## الصادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٢٤ ب٤٢ ح١ -حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد على قال: حدثنا محمد بن يحيى العطّار قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن رزق الله قال: حدثني موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه قال: حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه قالت:

مرزخت شك وتزارض رسدوي

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٣٧ ح ٢٠٠٠ كما في كمال الدين، بتفاوت يسير، من قوله: «يَا عَمَّةُ إِذَا كَانَ الْيُومُ السَّابِعُ فَأْتِينا » إلى آخره. قال: وبهذا الإسناد ( ابن أبي جيّد ) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن حمويه الرازي، عن الحسين ابن رزق الله، عن موسى بن محمد بن جعفر قال: حدّثتني حكيمة بنت محمد على بمثل معنى الحديث الأول إلا أنها قالت: وفيه: ٥٠٠٠ في خرق صفر ».

أوضة الواعظين: ج٢ ص٢٥٦ ـ كما في كمال الدين، بتفاوت يسير، مرسلاً وفيه: «٠٠٠ كذبة

السرحان... منظف ».

إعلام الورى: ص٣٩٤ ب١ ف٢ ـ كما في كمال الدين ، بتفاوت يسير، عن الشيخ أبي
 جعفر بن بابويه.

الثاقب في المناقب: ص٢٠٣ ح ١٧٩ ـ كما في كمال الدين، مختصراً.

إثبات الهداة: ج٣ ص٩٠٤ ب٣١ ف١ ح٣٨ ـ إلى قوله: « فَإِنَّ الأَمْرَ قَدْ قَرْبَ » ـ عن كمال الدين. وقال: « ورواه الطبرسي في إعلام الورى عن أبي جعفر محمد بن بابويه. مثله ».
 وفي: ص٤٨٣ ب٣٢ ف٥ ح١٩٣ ـ مختصراً عن كمال الدين.

البرهان: ج٣ ص٢١٨ ح٤ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

تبصرة الولي: ص٦ ح١ - كما في كمال الدين، بتفاوت يسير، عن كتاب الغيبة (كمال الدين).

☆: مدينة المعاجز: ج٨ص١٠ ح٢٦٦٠ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه.

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص١٥١ ح١ - كما في كلمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

البحار: ج٥١ ص٢ ب١ ح٣ عن كمال الدين بتفاوت يسير.

الأتوار البهية: ص ٣٣٥ - ٣٣٧ - مرسلا، كما في رواية كمال الدين.

نور الثقلين: ج٤ ص ١١٠ ح ١٣٠ مَ الْمُورَدُّ الْمُؤْرِدُ الْمُعْنَ كُمَال الْدَيْنَ.

أن منتخب الأثر: ص ٣٢١ ف٣ ب ١ ح٢ -عن كمال الدين.

· 🚖

☆: ينابيع المودة: ج٣ ص ٣٠١ ب ٧٩ ـ مختصراً عن كتاب الغيبة (كمال الدين) للشيخ محمد
 ابن علي بن الحسين( الصدوق فَكَائِكُ).

\* \* \*

[١٣٥٠] ٢- «بعث إلى أبو محمد عليه سنة خمس وخمسين ومائتين في النصف من شعبان وقال: يَا عَمَّةُ اجْعَلِي اللَّيْلَةَ إِفْطَارَكِ عِنْدِي، فَإِنَّ الله عَنْ الله عَنْ سَيَسُرُّكِ بِوَلِيَّهِ وَحُجَّتِهِ عَلَى خَلْقِهِ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي. قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد، وأخذت ثيابي على وخرجت من ساعتي

حتى انتهيت إلى أبي محمد عليه وهو جالس في صحن داره وجواريه حوله فقلت: جعلت فداك يا سيّدي الحَلَف عَن هو؟ قال: مِنْ سَوْسَنِ. فأدرت طرفي فيهن فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن.

قالت حكيمة: فلمّا أن صلّيت المغرب والعشاء الآخرة أتيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن وبايتها في بيت واحد، فغفوت غفوة ثم استيقظت، فلم أزل مفكّرة فيها وعدني أبو محمّد عليه من أمر وليّ الله عليه، فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم في كلّ ليلة للصلاة، فصلّيت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر، فوثبت سوسن فزعة وخرجت فزعة، وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلّت صلاة الليل وبلغت إلى الوتر، فوقع في قلبي الوضوء ثم عادت فصلّت طلاة الليل وبلغت إلى الوتر، فوقع في قلبي أنّ الفجر قد قرب، فقمت الأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع، فتداخل قلبي الشكّ من وعد أي محمّد عليه أن أناه الله عن حجرته: لا تَشكّى قلبي الشكّ من وعد أي محمّد عليه أنه أنه الله تعالى.

قالت حكيمة: فاستحيبت من أبي عمد عليه ومما وقع في قلبي، ورجعت إلى البيت وأنا خجلة ، فإذا هي قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة ، فلقيتها على باب البيت فقلت: بأبي أنت وأمي هل تحسين شيئاً؟ قالت: نعم يا عمة إنّي لأجد أمراً شديداً . قلت : لا خوف عليك إن شاء الله تعالى، وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة، فقبضت على كفّي وغمزت غمزة شديدة، ثم أنّت أنّة وتشهدت ونظرت تحتها فإذا أنا بوليً

الله صلوات الله عليه متلقياً الأرض بمساجده ، فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري فإذا هو نظيف مفروغ منه. فناداني أبو محمد عليه : يَا عَمَّةُ مَلُمِّي فَاتِينِي بِابْنِي، فأتيته بِهِ ، فتناوله وأخرج لسانه فمسحه عَلى عينيه ففتحها، ثم أدخله في فيه فحتكه ثم [أدخله] في أذنيه، وأجلسه في راحته اليسرى، فاستوى ولي الله جالساً، فمسح يده على رأسه وقال له: يَا بُننَي إنطِق بِقُدْرَةِ اللهِ فَاسْتَعاذَ وَلِي اللهِ عَلَيهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَاسْتَفْتَحَ: وأبِسُم اللهِ الرَّحِن الرِّحِيمِ، وَثُريدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا في الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُم أَوْمَة وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ، وَنُمَكَّنَ هَمْ في الأَرْضِ وَنُجْعَلَهُم أَوْمَة وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ، وَنُمَكَّنَ هَمْ في الأَرْضِ وَنُجْعَلَهُم أَوْمَة مِنْهُم مَا كَانُوا يَعْذَرُونَ له . وصلى على رسول الله سَلِي وعلى أمير المؤمنين والأثبة عليه واحداً واحداً حتى رسول الله سَلِيه وعلى أمير المؤمنين والأثبة عليه واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبيه.

فناولنيه أبو محمد عليه وقال: يَا عَمَّةُ رُدِّيهِ إِلَى أُمِّهِ حَتَّى (تَقَرَّ عَيْنُها وَلا غَرْنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ). فرددته إلى أمّه وقد انفجر الفجر الثاني، فصليت الفريضة وعقبت إلى أن طلعت الشمس، ثم ودّعت أبا محمّد عليه وانصرفت إلى منزلي .

فلمّا كان بعد ثلاث اشتقت إلى وليّ الله، فصرت إليهم فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها فلم أر أثراً ولا سمعت ذكراً، فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد عليه فاستحييت أن أبدأ بالسؤال، فبدأني فقال: هُو يَا عَمَّةُ فِي كَنَفِ اللهِ وَحِرْزِهِ وَسَترِهِ وَغَيْبِهِ، حَتَّى يَأْذَنَ اللهُ لَهُ، فَإِذَا غَيَّبَ

الله شَخْصِي وَتَوَفَّانِي وَرَأَيْتِ شيعَتِي قَدِ اخْتَلَفُوا فَأَخْبِرِي الثُّقَات مِنْهُمْ، وَلَيْكُنْ عَنْدَكِ وَعِنْدَهُمْ مَكْتُوماً فَإِنَّ وَلِيَّ اللهِ يُغَيِّبُهُ اللهُ عَنْ خَلْقِهِ، وَيَخْجُبُهُ عَنْ عِبادِهِ، فَلا يَراهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَدِّمَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ فَوَسَهُ ﴿ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولا ﴾ \*.

### المصادر

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٣٤ ح ٢٠٤ ـ وأخبرني ابن أبي جيّد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار محمد بن الحسن القمّي، عن أبي عبد الله المطهّري، عن حكيمة بنت محمد ابن على الرضا قالت:

وقي: ص ٢٣٨ - ٢٠٦ - مختصراً عن: أحد بن علي الداري، عن محمد بن علي، عن علي بن سميع بن بنان، عن محمد بن علي بن أبي الداري، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن روح الأهوازي، عن محمد بن إبراهيم، عن حكيمة: بنقاوت، قال: و قالت: بعث إلي أبو محمد علي لية النصف من شهر ومضان سنة خمس وخمسين وماتين. وقلت له: يابن رسول الله من أمّه ؟ قال: نَرْجِسُ. قالت: فلما كان في اليوم الثالث اشتد شوقي إلى ولي الله، فأتيتهم عائدة فبدأت بالحجرة التي فيها الجارية فإذا أنا بها جالسة في مجلس المرأة النفساء وعليها أثواب صفر، وهي معصبة الرأس، فلمت عليه، والتفت إلى جانب اليت وإذا بمهد عليه أثواب خضر، فعدلت إلى المهد فرفعت عنه الأثواب. فإذا أنا بولي الله نائم على قفاه غير محزوم ولا مقموط، ففتح عينيه وجعل يضحك ويناجيني بأصبعه، فنناولته وأدنيته إلى فمي لأقبله فشممت منه والحق فنناوله وقال: يَا بُنَيَّ انْعلق ( وذكر الحديث ) . قالت : ثم تناولته منه وهو يقول : يَا عَمَّتي هَلَمَّي فَتاي إليً، فتناوله وقال: يَا بُنَيَّ انْعلق ( وذكر الحديث ) . قالت : ثم تناولته منه وهو يقول : يَا فَنْ الله وَسَتْره و كَنَفه وَجواره، فِقال: رُدُيه إلى أمّه يَا عَمَّة ، وَاكْتُمِي خَبَرَ هذا الْمَوْلُود عَلَيْنا، ولا تُخبري به أحَداً

حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَّابُ ٱجَلَهُ. فأتيت أمَّه، وودّعتهم (وذكر الحديث إلى آخره ).

وقيها: أشار إلى مثله : عن «أحمد بن علي الرازي، عن محمد بن علي، عن حنظلة بن زكريا قال : حدثني الثقة عن محمد بن على بن بلال عن حكيمة بمثل ذلك ».

\* : نوادر الأخبار: ص٢١٨ ح٢ ـ عن غيبة الطوسي مختصراً من قوله: قفاخذت يكتفيه فأجلسته إلى قوله: «واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبيه».

☆: إثبات الهداة: ج٣ ص٤١٤ ب٣١ ف٢ ح٥٢ ـ بعضه، عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٥٠٦ ب٣٢ ف١٢ ح٣١٥ ـ بعضه، عن غيبة الطوسي.

وفي: ص٦٨٢ ب٢٣ ف٢ ح ٨٩ ـ بعضه، عن غيبة الطوسي.

☆ : حلية الأبرار: ج٥ ص١٧٥ ب٨ح ١ ـ عن رواية غيبة الطوسي الأولى.

ثبصرة الولي: ص٢٣ح٥ ـ عن رواية غيية الطوسي الأولى.

وفي: ص١٩ ح٢٦ ـ عن رواية غيلة الطوسي الثانية.

نور الثقلين: ج ٤ ص ١١١ ح ٢٢ - بعضه، عن رواية غيبة الطوسي الأولى.

® ® ®

اله ١٣٥١] ٣- « قال لي الحسن بن علي العسكري على ذات ليلة أو ذات يوم: أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلِي إِفْطَارَكِ اللَّيْلَةَ عِنْدَنا، فَإِنَّهُ يَعُدُثُ فِي هَلِهِ اللَّيْلَةِ أَمْرٌ . فقلت: ما هو؟ قال: إِنَّ الْقَائِمَ مِنْ آلِ عُمَّدٍ يُولَدُ فِي هلِهِ اللَّيْلَةِ، فقلت: ممّن؟ قال: مِنْ نَرْجِسَ. فصرت إليه ودخلت إلى الجواري ، الجواري فكان أوّل من تلقّتني نرجس فقالت: يا عمّة كيف أنت أنا أفديك، فقلت لها: بل أنا أفديك يا سيّدة نساء هذا العالم، فخلعت خفّي، وجاءت لتصبّ على رجلي الماء فحلَّفتها ألّا تفعل، وقلت لها: إنّ الله قد أكرمك بمولود تلدينه في هذه الليلة، فرأيتها لمّا قلت لها ذلك قد لبسها ثوب من الوقار والهيبة،

ولم أربها حملاً ولا أثر حمل. فقالت: أيّ وقت يكون ذلك؟ فكرهت أن أذكر وقتاً بعينه فأكون قد كذبت، فقال لي أبو محمّد ﷺ: فِي الْفَجْرِ الْأَوَّلِ. فلمًا أفطرت وصلَّيت وضعت رأسي ونمت، ونامت نرجس معي في المجلس، ثم انتبهت وقت صلاتنا فتأهّبت، وانتبهتْ نرجس وتأهّبتْ، ثم إنّي صلّيت وجلست أنتظر الوقت، ونام الجواري ونامت نرجس، فلمًّا ظننت أنَّ الوقت قد قرب خرجت فنظرت إلى السماء وإذا الكواكب قد انحدرت، وإذا هو قريب من الفجر الأول، ثم عدت فكأنَّ الشيطان أخبت قلبي، قال أبو محمد الشُّلِهُ : إِلا تَعْجَلِي فَكَأَنَّهُ قَدْ كَانَ، وقد سجد فسمعته يقول في دعائه شيئاً لم أدر ما هم، ووقع عليَّ السُّبات في ذلك الوقت، فانتبهت بحركة الجارية فقلت لها : يسم الله ، عليك فسكنت إلى صدري فرمت به عليَّ، وخُرَّت سأجدة فسجد الصبيِّ وقال: لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَعَرِليٌّ حُجَّةُ اللهِ، وذكر إماماً إماماً حتى انتهى إلى أبيه، فقال أبو محمد عليه إلَّ ابْنِي، فـذهبت لأصـلح منه شيئاً فـإذا هـو مسوّى مفروغ منه، فذهبت به إليه، فقبَّل وجهه ويديه ورجليه، ووضع لسانه في فمه وزقّه كما يزقّ الفرخ، ثم قال: إقرأ ، فبدأ بالقرآن من بسم الله الرحن الرحيم إلى آخره. ثم إنّه دعا بعض الجواري ممّن علم أنّها تكتم خبره فنظرت، ثم قال: سَلَّمُوا عَلَيْهِ وَقَبَّلُوهُ وَقُولُوا: اسْتَوْدَعْناكَ الله، وانْصَرفُوا.

ثم قال: يَا عَمَّةُ أُدعِي لِي نَرْجِسَ، فدعوتها وقلت لها: إِنَّها يدعوك

لتودّعيه، فودّعته وتركناه مع أبي محمد عَلَيْهُ، ثم انصرفنا. ثم إنّي صرت إليه من الغد فلم أره عنده، فهنّاته فقال: يَا عَمَّةُ هُـوَ فِي وَدَائعِ اللهِ إلى أن يَأذَنِ اللهُ فِي خُرُوجِهِ »\*.

## المصادر

\*: دلائل الإمامة: ص٢٦٨ (٩٧٤ ح ٤٨٩ ط ج) - حدَّثنا أبو المفضّل محمد بن عبد الله،
 قال: حدّثني إسماعيل الحسني عن حكيمة ابنة محمد بن علي الرضا عليه أنها قالت :

خلية الأبرار: ج٥ ص١٦٧ ب٥ ح١ - كما في دلائل الإمامة بتفاوت يسير، عن أبي جعفر
 محمد بن جرير الطيري، وفيه: «٠٠٠ بنا نشاهد هذا العالم».

العصرة الولي: ص١٥- ١٦ح٣ كما في خلية الأبرار، عن أبي جعفر الطبري في مسند فاطمة عليه.

ا مدينة المعاجز؛ ج ٨ ص ٢٦ ح ٢٦٦٤ - كما في حلية الأبرار، عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

**⊕** • ₩

[۱۳۵۲] ٤ ـ « دخلت يوماً على أبي محمد الشَّانِة فقال : [يَا عَمَّةُ] بِيتِي عِنْدَنا اللَّيْلَةَ، فإِنَّ اللهَ سَيُظْهِرُ الْخَلَفَ فِيها. قلت: وممّن؟ [قال: من نَرْجِسَ، قلت :] فلست أرى بنرجس حملاً.

قال: يَا عَمَّةُ إِنْ مَثَلَها كَمَثَلِ أُمَّ مُوسَى، لَمْ يَظْهَرْ خَلُها بِها إِلَّا وَقُتَ وِلادَتِها. فبت أنا وهي في بيت، فلمّا انتصف الليل صلّيت أنا وهي صلاة الليل، فقلت في نفسي: قد قرب الفجر ولم يظهر ما قال أبو محمد عليه فناداني أبو محمد عليه من الحجرة: لا تَعْجَلِي، فرجعت إلى البيت خجلة، فاستقبلتني نرجس [وهي] ترتعد، فضممتها إلى صدري، وقرأت عليها « قل هو الله أحد» «وإنّا أنزلناه» و «آية الكرسي»، فأجابني الخلف من بطنها يقرأ كقراءتي.

قالت: وأشرق نور في البيت ، فنظرت فإذا الخلف تحتها ساجد [لله تعالى] إلى القبلة، فأخذته ، فناداني أبو محمد عليه من الحجرة: هَلُمّي بِابْنِي إِليَّ يَا عَمَّةُ. قالت فأتيته به فوضع لسانه في فيه وأجلسه على فخذه، وقال: انْطَقْ يَا بُنَيَّ بِإِذْنِ اللهِ.

فقال: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الْرَّجِيمِ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ السَّيْطَانِ الْرَّجِيمِ، وَنُويَدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الْلَيْنِ الشَّعْطِيقُوا فِي الأرْضِ، وَنُويَ فِرْعَونَ وِهامانَ وَنَجْعَلَهُمُ الْمِثْفَى وَنَجْعَلَهُمُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى، وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَرُونَ ﴾ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى، وَعَلِيَّ الْمُرْتَفَى، وَفَاطِمَةَ الزَّهْراءِ، وَالْحَسَنِ، وَالْمُسَيْنِ، وَعَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى، وَعَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى، وَعَلِيَّ بْنِ مُوسَى، وَعَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى،

قالت [حكيمة]: وغمرتنا طيور خضر، فنظر أبو محمّد عليه إلى طائر منها فدعاه فقال له: خُذُهُ وَاحْفَظُهُ حَتَّى يَأْذَنَ اللهُ فِيهِ ، فَإِنَّ الله بالغُ أَمْرِهِ. قالت حكيمة: قلت لأبي محمّد عليه: ما هذا الطائر ؟ وما هذه الطيور؟ قال: هذا جَبْرَئِيلُ ، وَهذِهِ مَلائِكَةُ الرَّحْةِ، ثم قال! يا عَمَّةُ رُدِّيهِ إلى أُمِّهِ كَيْ تَقَلَّ عَيْنُهُما وَلا تَحْزَنَ وَلِيتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا تَقَدَّ عَيْنُهما وَلا تَحْزَنَ وَلِيتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا

يَعْلَمُونَ. فرددته إلى أمّه.

قالت حكيمة: ولمّا ولدكان نظيفاً مفروغاً منه، وعلى ذراعه الأَيمن مكتوب ﴿جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً﴾\*.

#### الصادر

\*: الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٥٥ ب١٣ ح١ ـعن حكيمة [ قالت]:

\*: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٨٨ ـ عن الخرائج، بتفاوت يسير.

القاب الرسول وعترته عليه: ص ٢٨٧ ( ٨٠ ط ج) كما في الخرائج بتفاوت يسير، مرسلاً،
 عن حكيمة.

خابة الأبرار: ج٥ ص١٧٣ ب٧ ح١ حن الخرائج بتفاوت بسير.

♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص٣١ - ٣٣ ل ٢٤٤٤ عن الخرائج.

ث: تبصرة الوليّ: ص٣٧ ح٨-عن البخرائج.

عوالم النصوص على الأثمة عليه : ص٣٠٢-٣٠٢ ح١ عن الخرائج والجرائح باختصار.

\*:عوالم الإمام الجواد عليُّه : ص٥٨ ـ مرسلاً، كما في الخرائج والجرائح، باختصار كثير.

\* \* \*

[١٣٥٣] ٥ - « قصدت حكيمة بنت محمد عليه بعد مضي أبو محمد عليه أسالها عن الحجة وما قد اختلف فيه النّاس من الحيرة الّتي هم فيها، فقالت في النّاس من الحيرة الّتي هم فيها، فقالت في الجلس فجلست، ثمّ قالت : يا محمّد إنّ الله تبارك وتعالى لا يخلّي الأرض من حجّة ناطقة أو صامتة، ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين عليه تفضيلاً للحسن والحسين وتنزيها لها أن يكون في الأرض عديلها، إلّا أنّ تفضيلاً للحسن والحسين وتنزيها لها أن يكون في الأرض عديلها، إلّا أنّ الله تبارك وتعالى خصّ ولد الحسن عليه كها

خص ولد هارون على ولد موسى الشير وإن كان موسى حجّة على هارون، والفضل لولده إلى يوم القيامة، ولابد للأمّة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقّون، كيلا يكون للخلق على الله حجّة، وإنّ الحيرة لا بدَّ واقعة بعد مضي أبي محمّد الحسن الشير.

فقلت: يا مولاي هل كان للحسن عليه ولد؟ فتبسّمت ثمّ قالت: إذا لم يكن للحسن عليه عقب فمن الحجّة من بعده ؟ وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين عليه .

فقلت : يا سيّدتي حدِّثيني بولادة مولاي وغيبته .

قالت: نعم كانت في جارية لقال ها: نوجس، فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له نها سيّدي لعلّك هويتها فأرسلها إليك؟ فقال ها: لا يَا عَمَّةُ وَلَكِنِّي أَتَعَجَّبُ مِنْها. فقلت: وما أعجبك منها؟ فقال ها: لا يَا عَمَّةُ وَلَكِنِّي أَتَعَجَّبُ مِنْها وَلَدٌ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قالت: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن عليه فسلمت وجلست فبدأني عليه وقال: يَا حَكِيمَةُ ابْعَثِي نَرْجِسَ إلى ابْنِي أَبِي مُحَمَّدٍ. قالت: فقلت: يا سيّدي على هذا قصدتك على أن استأذنك في ذلك، فقال لي: يَا مُبَارَكَةُ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَبَّ أَنْ يُشْرِكُكِ فِي الاجْرِ وَيَجْعَلَ لَكِ فِي الْجَرِ وَيَجْعَلَ لَكِ فِي الْجَرِ وَيَجْعَلَ لَكِ فِي الْجَرْ وَيَجْعَلَ لَكِ فِي الْعَرْ نَصِيباً .

قالت حكيمة : فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزيّنتها ووهبتها لأبي محمّد عظيد وجمعت بينه وبينها في منزلي ، فأقام عندي أيّاماً، ثمّ مضى إلى والده بالله، ووجّهت بها معه.

قالت حكيمة: فعضى أبو الحسن عشية وجلس أبو محمّد عشية مكان والله ، وكنت أزوره كما كنت أزور والله، فجاءتني نرجس يوماً تخلع خفّي، فقالت: يا مولاي ناوليني خفّك، فقلت: بل أنت سيّدي ومولاي، والله لا أدفع إليك خفّي لتخلعيه ولا لتخدميني، بل أنا أخدمك على بصري. فسمع أبو محمّد عشية ذلك فقال: جزّاكِ الله يَا عَمَّهُ خيراً، فجلستُ عنده إلى وقت غروب الشمس، فصحت بالجارية وقلت: ناوليني ثياني لانصرف، فقال على الله عمّة إلا يا عَمّتا بيتي اللّيلة عِندَنا، فإلَّهُ سَيُولَدُ اللّيلة ألْ مَوْلُودُ الْكَرِيمُ عَلَى الله على الله الله على ال

قالت: فوثبت إليها فقلبتها ظهراً لبطن فلم أربها أثر حبل، فعدت إليه عطية فأخبرته بها فعلت، فتبسّم ثمّ قال لي: إذا كَانَ وَقْتَ الْفَجْرِ يَظْهَرُ لَكِ بِهَا الْحَبُّلُ، لِأَنَّ مَثَلَها مَثُلُ أُمّ مُوسَى عَلَيْهِ لَمْ يَظْهَر بِها الْحَبُّلُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِها الْحَبُّلُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِها الْحَبُّلُ، لِأَنَّ مَثَلَها مَثُلُ أُمّ مُوسَى عَلَيْهِ لَمْ يَظْهَر بِها الْحَبُّلُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِها أَحَدُ إلى وَقْتِ وِلادَتِها، لِأَنَّ فِرْعُونَ كَانَ يَشُقُّ بُطُونَ الْحُبَّالَ فِي طَلَبِ مُوسَى عَلَيْهِ .

قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بها قال، وسألتها عن حالها، فقالت:

يا مولاتي ما أرى بي شيئاً من هذا، قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنباً إلى جنب، حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة، فضممتها إلى صدري وسمّيت عليها، فصاح [إليًّ] أبو محمّد عليه وقال: إقرَبْي عَلَيْها ﴿إِنَّا أَبُو محمّد عليها وقالت لها: ما حالك؟ قالت: ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم عليًّ.

قالت: فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها، وإذا أنا المصبيّ عظية ساجداً بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري ، وإذا أنا بالصبيّ عظية ساجداً لوجهه، جاثياً على ركبتيه، رافعاً سبّابتيه، وهو يقول: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ جَدِّي مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّ أَيِ أَمِيرُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ جَدِّي مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّ أَي أَمِيرُ اللهُ وَحُدَةً لا أَرْضَ بِي عَذَلاً وَقِسُطاً. وَعَدْتَنِي ، وَأَتْمِ فِي أَمْرِي ، وَثَبَّتُ وَطَأَتِي، وَامْلاُ الأَرْضَ بِي عَذَلاً وَقِسُطاً. فصاح بي أبو محمّد عظيم فقال: يَا عَمَّةُ تَناوَليهِ وَهاتِيهِ، فتناولته وأتبت به فصاح بي أبو محمّد عظيم فقال: يَا عَمَّةُ تَناوَليهِ وَهاتِيهِ، فتناولته وأتبت به

نحوه، فلمّا مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلّم على أبيه، فتناوله الحسن عليه منّي [والطير ترفرف على رأسه] وناوله لسانه فشرب منه، شمّ قال: المنضي به إلى أُمّه لِتُرْضِعَه وَرُدِّيه إليّ . قالست: فتناولته أُمّه فأرضعته، فرددته إلى أمّه لِتُرْضِعَه والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منها فقال له: الحيلة والحفظة وَرُدَّه إلينا في كُلِّ أَرْبعِينَ يَوْماً، فتناوله الطير وطار به في جوّ السهاء وأتبعه سائر الطير. فسمعت أبا محمد عليه يقول: «أَسْتَوْدِعُكَ الله اللّه اللّه يَوْدَعَتْهُ أَمُّ مُوسَى مُوسَى» . فبكت نوجس فقال لها: أَسْكُتِي فَإِنَّ الرِّضَاعَ عُرَّمٌ عَلَيْه إِلّا مِنْ ثَدْيكِ، وَسَيْعادُ إِلَيْكِ كَا فقال لها: أُمّد كَني قَوْلُ الله الله عَدْد عَنْه الله الله عَدْد عَنْه الله الله عَدْد عَنْه أَمّ مُوسَى مُوسَى الله أُمّه كَني تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزُنْه الله أُمّه وَذَلِكَ قَوْلُ الله الله عَنْه عَلَيْه إلّا مِنْ ثَدْيكِ، وَسَيْعادُ إِلّيْكِ كَا وَلا تَحْزَنْه الله أُمّه وَذَلِكَ قَوْلُ الله الله الله الله عَنْه عَنْه الله أُمّه وَذَلِكَ عَنْه الله الله أُمّه وَذَلِكَ عَوْلُ الله الله الله عَلَيْه إلله أُمّه كَني تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنْه .

قالت حكيمة: فقلت: وما هذا الطير؟ قال: هذا رُوحُ الْقُدُسِ الْـمُوكَّلُ بِالأَيْمَةِ مِنْ اللَّهِ يُوفِقُهُمْ وَيُسَدِّدُهُمْ وَيُرَبِّيهِمْ بِالْعِلْمِ.

قالت حكيمة: فلمّا كان بعد أربعين يوماً ردَّ العُلام، ووجّه إلىَّ ابن أخي عليه فدعاني، فدخلت عليه فإذا أنا بالصبيِّ متحرَّك يمشي بين يديه، فقلت: يا سيّدي هذا ابن سنتين؟ فتبسّم عليه مُ قال: إنَّ يديه، فقلت: يا سيّدي هذا ابن سنتين؟ فتبسّم عليه مُ قال: إنَّ أولادَ الأنبياءِ وَالأوْصِياءِ إِذَا كَانُوا أَيْمَة يَنْشَوُونَ بِخِلافِ مَا يَنْشَوُ فَلادَ الأَنبِياءِ وَالأوْصِياءِ إِذَا كَانُوا أَيْمَة يَنْشَوُونَ بِخِلافِ مَا يَنْشَوُ فَعَيْدُهُمْ، وَإِنَّ الصَّبِيِّ مِنَّا إِذَا كَانَ أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ كَانَ كَمَين أَتى عَلَيْهِ مَن مُرَّ كَانَ كَمَين أَتى عَلَيْهِ مَن أَلَى عَلَيْهِ مَن المَّرِي مِنَّا لِنَاكَدُم فِي بَطْنِ أُمّهِ وَيَقُرأُ الْقُرآنَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ عَلَيْهِ مَناءً وَمَساءً. وَعِنْد الرِّضَاعِ تُطِيعُهُ الْمَلائِكَةُ، وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ صَباحاً وَمَساءً.

قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصبيّ في كلّ أربعين يوماً إلى أن رأيته رجلاً قبل مضيّ أبي محمد عليه بأيّام قلائل فلم أعرفه، فقلت لابن أخي عليه من هذا الّذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال لي: هذا ابن نرجس ، وَهذا خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي، وَعَنْ قَلِيلٍ تَفْقِدُونِي، فَاسْمَعِي لَهُ وَأَطِيعِي .

قالت حكيمة: فمضى أبو محمّد عليه بعد ذلك بأيّام قلائل، وافترق النّاس كما ترى، و والله إنّي لأراه صباحاً ومساء، وإنّه لينبّئني عمّا تسألون عنه فأخبركم، و والله إنّي لاريدان إسأله عن الشيء فيبدأني به، وإنّه ليرد عليّ الأمر فيخرج إليّ منه جوابه من ساعته من غير مسألتي. وقد أخبرني البارحة بمجيئك إليّ وأمريّ أن أخبرك بالحقّ،

قال محمد بن عبد الله: فوالله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها أحدٌ إلا الله على ، لأنَّ الله على الله على الله على الله على الله على الله على ما لم يطلع عليه أحداً من خلقه »\*.

### المسادر

- خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٢٦ ب٤٢ ح٢ -حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن إسراهيم الكوفي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي قال:
- \*: غيبة الطوسي: ص٢٤٤ ح ٢١٠ ـ قال: « وروي أنّ بعض أخوات أبي الحسن للطَّالِه كانت لها جارية ربّتها تسمّى نوجس، فلمّا كبرت دخل أبو محمد علطَّة فنظر إليها، فقالت لـه: أراك يـا سيدي تنظر إليها؟ فقال: إنِّي مَا نَظَوْتُ إليّها إلا مُتَعَجّباً، أمّا إنّ الْمَولُودَ الكّويمَ عَلَى اللهِ

تَعالَى يَكُونُ مِنْها، ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن عَلَيْهِ في دفعها إليه، ففعلت فأمرها بذلك».

ابن على ﷺ جارية ولدت في بيتها وربتها ».

﴿ وَضِهَ الْوَاعِظِينَ: ج ٢ ص ٢٥٧ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، مرسلاً وفيه: ﴿ وَهُمَّا تَهَا ﴾ .

الثاقب في المناقب: ص ٢٠١ ح ١٧٨ ـ بعضه، كما في كمال الدين، مرسلاً.

العدد القوية: ص٧٧ ح١١٦ ـ مرسلاً ، من قولها : « رأيته ساجداً » إلى قوله: «وَأَتْهُمُ أَمْرِي».

الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣٤ ب ١١ ف٣ ـ بعضه، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي:
 وفيه: «المطهري»

نوادر الأخبار: ص٦١٤ ح١ ـ عن كمال الدين ، وفيه: «المطهّري».

. ١٠ : إثبات الهداة: ج٣ ص ٣٦٥ ب ٢٩ ف٢ ح١٨ \_ أوَّله، عن كمال الدين، وفيه: « الطهري » .

وفي: ص٤٠٩ ب٣١ ف ١ ح٣٩ ـ عن كمال الدين، مختصراً.

وفي: ص٤١٤ ب٣١ ف٢ ح٥٣ اعز غيبة الطولسي.

وفي: ص٦٦٦ ب٣٣ ف١ ح ١٣٠ عن كيمال الدينوري

☆: حلية الأبرار: ج٥ ص١٥٥ ب٣ ح١ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

★: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٤ ح٢٦٦٢ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه.

⇒: البحار: ج۱٥ ص۱۱ ب۱ ح۱٤ ـعن كمال الدين.

وفي: ص٢٢ ب١ ح٢٩ ـ عن غيبة الطوسي.

نور الثقلين: ج٤ ص١١٢ ح ٢٠ ـ عن كمال الدين، مختصراً.

وفي: ص١٧٣ ح ٢١ ـعن كمال الدين، مختصراً.

وفي: ج٥ ص٦١٦ ح١٩ ـ عن كمال الدين، مختصراً.

® ®

اينابيع المودّة: ج٣ ص ٣٠١ ب٧٩ ـ مختصراً عن كتاب الغيبة (كمال الدين) للشيخ محمد ابن علي بن الحسين( الصدوق قَالَائِينَ) .

الله المراحة وأخبرني بذلك، وإنّه كانت عندي صبية يقال فا (نرجس) وكنت أربّيها من بين الجواري، ولا يلي تربيتها غيري، إذ دخل أبو محمد عليه علي ذات يوم، فبقي يلح النظر إليها، فقلت: يا ميدي هل لك فيها من حاجة ؟ فقال: إنّا مَعْشَرَ الأوْصِياءِ لَسْنا نَنْظُرُ تَظَرَ رِيبَةٍ، وَلَكِنّا نَنْظُرُ تَعَجُّباً، إِنَّ الْمَوْلُودَ الْكَرِيمَ عَلَى اللهِ يَكُونُ مِنْها. ويبة ، وَلكِنّا نَنْظُر تَعَجُّباً، إِنَّ الْمَوْلُودَ الْكَرِيمَ عَلَى اللهِ يَكُونُ مِنْها. ويبة ، وَلكِنّا نَنْظُر تَعَجُّباً، إِنَّ الْمَوْلُودَ الْكَرِيمَ عَلَى اللهِ يَكُونُ مِنْها. قالت: قلت: يا سيّدي فأروح بها إليك؟قال: اسْتأذِني أبي في ذَلِكَ. فصرت إلى أخي عليه فلم المحكمة وقال: يَا حَكِيمَةُ فصرت إلى أخي عليه تبسم ضاحكاً وقال: يَا حَكِيمَةُ عَصْرت إلى أبي مُحَمَّدٍ، فَإِنَّ الله وَلَيْ يُعِنْ يَعِمْ اللهَ عَلَى بِهَا إلى أبي مُحَمَّدٍ، فَإِنَّ الله وَلَيْ يُعِبُّ عَلَيْهِ وَبِعَنْتُ بِهَا إلى أبي مُحَمَّدٍ، فَإِنَّ الله وَلَيْ يُعِبُ فكنت بعد ذلك إذا دخلت عليها تقوم فتقبّل جبهتي فأقبّل رأسها وتقبّل يدي فأقبّل درجلها وتمد يدها إلى خفّي لتنزعه فأمنعها من ذلك، فأقبّل يدها إجلالاً وجلها وتمد يدها إلى خفّي لتنزعه فأمنعها من ذلك، فأقبّل يدها إجلالاً وجلها وتمد يدها إلى خفّي لتنزعه فأمنعها من ذلك، فأقبّل يدها إجلالاً

فمكثت بعد ذلك إلى أن مضى أخي أبو الحسن عليه فدخلت على أبي محمد عليه فات يوم ، فقال : يَا عَمَّتَاه إِنَّ الْمَوْلُودَ الْكَرِيمَ عَلَى اللهِ محمد عليه فالله فالله فالله ورَسُولِهِ سَيُولَدُ لَيْلَتَنا هذه ؟ قال : نَعَم ، فقلت إلى الميدي في ليلتنا هذه ؟ قال : نَعَم ، فقمت إلى الجارية فقلبتها ظهراً لبطن فلم أربها حملاً ، فقلت : يا سيّدي ليس بها حمل : فتبسم ضاحكاً وقال : يَا عَمَّتَاهُ إِنَّا مَعاشِرَ الأَوْصِياءِ لَيْسَ يُحْمَلُ بِنَا فِي الْبُعُونِ ، وَلكِنَّا نُحْمَلُ فِي الجُنُوبِ .

وإكراماً للمحلِّ الذي أحلَّه الله تعالى فيها .

فلمَّا جنَّ الليل صرت إليه فأخذ أبو محمد عليَّة محرابه فأخذت محرابها ،

فلم يزالا يحييان الليل، وعجزت عن ذلك، فكنت مرّة أنام ومرّة أصلي إلى آخر الليل، فسمعتها آخر الليل في القنوت ليّا انفتلت من الوتر مسلّمة، صاحت: يا جارية الطست، فجاءت بالطست فقدّمته إليها، فوضعت صبياً كأنّه فلقة قمر، على ذراعه الأيمن مكتوب ﴿جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً وناغاه ساعة حتى استهل وعطس وذكر الأوصياء قبله حتى بلغ إلى نفسه، ودعا لأوليائه على يده بالفرج. ثم وقعت ظلمة بيني وبين أبي محمد عليه فلم أره، فقلت: يا سيّدي أين ثم وقعت ظلمة بيني وبين أبي محمد عليه فلم أره، فقلت: يا سيّدي أين الكريم على الله ؟ قال: أخَذَهُ مَنْ هُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْكِ.

فقمت وانصرفت إلى منزلي قلم أره، وبعد أربعين يوماً دخلت دار أبي محمد عليه فإذا أنا بصني يلدج في الدار فلم أرّ وجها أحسن من وجهه، ولا لغة أفصح من لغته، ولا نغمة أطيب من نغمته، فقلت: يا سيدي من هذا الصبي ؟ ما رأيت أصبح وجها منه ولا أفصح لغة منه ولا أطيب نغمة منه، قال: هذا المولود الكريم على الله. قلت يا سيدي وله أربعون يوماً، وأنا أرى من أمره هذا ؟ قالت: فتبسم ضاحكاً وقال: يَا عَمَّتاهُ أَما عَلِمْتِ أَنَّا مَعْشَرَ الأَوْصِياءِ نَنْشَأُ فِي اليَّوْمِ كَمَا يَنْشَأُ فِي الشَّهْرِ كَما يَنْشَأُ فِي الشَّهْرِ مَا يَنْشَأُ فِي السَّهْرِ، وَنَنْشَأُ فِي الشَّهْرِ كَما يَنْشَأُ فِي السَّهْرِ كَما يَنْشَأُ فِي السَّهْرِ، وَنَنْشَأُ فِي السَّهْرِ كَما يَنْشَأُ فِي السَّهُ مِن الله وانصر فت إلى منزلي ثم عدت فلم أره، فقلت: يا سيدي يا أبا محمد لست أرى المولود الكريم على الله ؟ قال: فقلت: يا سيدي يا أبا محمد لست أرى المولود الكريم على الله ؟ قال: وانصر فت وما كنت أراه إلا كلّ أربعين يوماً.

وكانت الليلة التي ولد فيها ليلة جمعة لثمان ليالٍ خلون من شعبان سنة سبع وخمسين وماثتين من الهجرة .

ويروى ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة سبع » \*.

#### الصادر

\*: دلائل الإمامة: ص ٢٦٩ ( ٤٩٩ ع ح ج ) وأخبرني أبو الحسين محمد بن هارون، قال: حدثني أبي الإمامة على حدثنا أبو علي محمد بن همّام قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبي نعيم ، عن محمد بن القاسم العلوي قال: دخلنا جماعة من العلوية على حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى المالية فقالت: جشتم تسألونني عن ميلاد ولي الله؟ قلنا ؛ بلي والله، قالت ؛

خ: حلية الأبرار: ج ٥ ص ١٦٩ ب٦ ح ١ - كما في دلائل الإمامة بتفاوت يسير، عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في مسئد فاطمة على وفيه : ١ ... تستأذنيني ... فتقبل جبهتي فأقبل رأسها ٥ .

المعاجز: ج٨ ص٣٣ ح٢٦٦٧ - كما في حلية الأبرار، عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

تبصرة الولي: ص١٩ ح٤ - كما في حلية الأبرار، عن أبي جعفر الطبري في مسند فاطمة .

[١٣٥٥] ٧- « عِن محمد بن عثمان العَمْري - قدّس الله روحه - أنّه قال: ولد السيّد عليه محتوناً، وسمعت حكيمة تقول: لم ير بأمّه دم من نفاسها، وهكذا سبيل أمّهات الأئمّة عليه ٢٠٠.

#### المادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٣٣ ب٤٢ ح١٤ \_ وبهذا الإسناد ( حدثنا محمد بن إبراهيم بن

غوادر الأخيار: ص٢١٩ ح٤ ـ عن كمال الدين.

الأبرار: ج٥ ص١٨٤ ب١٠ ح٣ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه ، وفيه:١٠٠٠ وهكذا سائر أمهات الأتمة صلوات الله عليهمة .

البحار: ج٥١ ص١٦ ب١ ح ٢٠ ـ عن كمال الدين .

常常会

تدخل على أبي محمد عليه فتدعو له أن يرزقه الله ولداً، وإنها قالت: دخلت عليه فقلت له كما كنت أقول و وعوت له كما كنت أدعو فقال عليه فقلت له كما كنت أقول و وعوت له كما كنت أدعو فقال عليه فقال عليه فقلت له كما كنت أول و وعوت له كما كنت أدعو فقال عليه في الما إن ما تَدْعِينَ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي يُولَدُ فِي هَلِمِ اللّيلَةِ وكانت ليلة الجمعة لثمان ليالٍ خلون من شعبان سنة سبع و خسين وما ثتين - فَاجْعَلِي إِفْطَارَكِ عِنْدُنا. فقلت يا سيدي مِن يكون هذا الولد العظيم ؟ فقال : مِنْ نَرْجِسَ يَا عَمَّةُ . قال: فقالت له : يا سيدي ما في جواريك أحبّ إلي منها .

وقمت فدخلت عليها ، وكنت إذا دخلت فعلت بي كما كانت تفعل، فانكببت على يدها فقبلتها ومنعتها مما كانت تفعله، فخاطبتني بالسيادة، فخاطبتها بمثلها، فقالت لي: فديتك، فقلت فها: أنا فداك وجميع العالمين، فأنكرت ذلك فقلت: لا تنكري ما فعلت فإن الله سيهب لك في هذه الليلة غلاماً سيّداً في الدنيا والآخرة، وهو فرج المؤمنين، فاستحيت ، فتأمّلتها فلم أر فيها أثر حمل فقلت لسيّدي أبي محمد عليه الرى بها

حملاً ، فتبسم عَلَيْهِ ثم قال: إِنَّا مَعاشِرَ الأوْصِياءِ لَيْسَ نُحْمَلُ فِي الْبُطُونِ ، وَإِنَّمَا نُحْمَلُ فِي الْبُطُونِ ، وَإِنَّمَا نُخْرُجُ مِنَ الْأَرْحَامِ ، وَإِنَّمَا نَخْرُجُ مِنَ الْفَخِذِ وَإِنَّمَا نُخُرُجُ مِنَ الْفَخِذِ الْآيْمَنِ مِنْ أُمَّهَاتِنا ، لأَنَنا نُورُ اللهِ الَّذِي لا تَنالُهُ الدَّناساتُ .

فقلت له : يا سيّدي لقد أخبرتني أنّه يولد في هذه الليلة ففي أيّ وقت منها ؟ فقال لي : في طُلُوع الْفَجْرِ يُولَدُ الْكَرِيمُ عَلَى اللهِ إِن شَاءَ اللهُ تَعالَى . قالت حكيمة : فقمت فأفطرت ونمت بالقرب من نرجس ، وبات أبو محمد عليَّاتِه في صفَّة في تلك الدار التي نحن فيها، فلمَّا ورد وقت صلاة الليل قمت ونرجس نائمة ما إلا أثر ولادة ، فأخذت في صلاتي ثم أوترت ، فأنا في الوتر حتى وقع في نفسي أنّ الفجر قد طلع ودخل في قلبي شيء ، فصاح بي أبو محمد علم لا مِنَ الصَّفَةِ النَّانِيةِ : لَمْ يَطْلُع الْفَجْرُ يًا عَمَّةً ، فأسرعت الصلاة وتحرّكت نرجس فدنوت منها وضممتها إليَّ وسميت عليها ثمّ قلت لها : هل تحسّين شيئاً ؟ فقالت : نعم فوقع عليَّ سُباتٌ لم أتمالك معه أن نمت ، ووقع على نرجس مثل ذلك فقامت ، فلم أنتبه إلَّا بحسِّ صوت سيَّدي المهديِّ ﷺ وصيحة أبي محمد ﷺ يقول : يَا عَمَّةُ هاتِي ابْنِي فقد قبلته ، فكشفت عن سيّدي عليَّةِ فإذا به ساجداً يَبْلُغُ الأرض بمساجده ، وعلى ذراعه الأيمن مكتوب ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾ .

فضممته إليَّ فوجدته مفروغاً منه، ولففته في ثوب وحملته إلى أبي محمد التَّلِيّة، فضممته وأقعده على المحمد السرى، وجعل راحته اليمني عبلي ظهره، ثم

أدخل لسانه عَظِيدٍ في فمه ، وأمرَّ بيده على ظهره وسمعه ومفاصله ، ثم قال له : تَكَلَّمْ يَا بُنَيَّ ، فقال : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ عَلِيّاً وَلِيَّ ، اللهِ ثم يعدد السادة عَظِيدٌ إلى أن بلغ إلى نفسه ، ودعا لأوليائه بالفرج على يده، ثم أحجم .

قال أبو محمد عَالَيْهِ: يا عَمَّةُ اذْهبِي بِهِ إلى أُمِّهِ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهَا وَأَتِينِي بِهِ ، فَمَّ وقع بيني وبين أبي فمضيت به إلى أمَّه فسلّم عليها ورددته عليه ، ثُمَّ وقع بيني وبين أبي محمد عَالَيْهِ كَالْحُجَابِ فلم أر سيّدي ، فقلت له : يا سيّدي أين مولانا؟ فقال: أخَذَهُ مِنِي مَنْ هُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْكِ ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ فَأْتِينا .

فلمّا كان يوم السابع جئت وسلّمت عليه ثم جلست، فقال على: مَلُمّ يا ابْنِي ، فجئت لسيّدي وحو في ثياب صفر ، ففعل به كفعله الأول ، وجعل لسانه عليه في فمه ثم قال له : تَكَلَّم يا بُني : فقال أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا الله وَتَنَّى بِالصّلاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وأميرِ المؤمنين والأثمة على حتى وقف على أبيه ، ثمَّ قرأ : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السُّمُ عَفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ هَمُ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ هَمُ فِي الأَرْضِ وَنُوي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ ﴾ . الأرْضِ وَنُوي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ ﴾ .

ثم قال له: اقرأ يَا بُنَيَّ عِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى أَنْبِيائِهِ وَرُسُلِهِ ، فابتدأ بصحف آدم عليه فقرأها بالسريانية وكتاب إدريس وكتاب نوح وكتاب هود وكتاب صالح وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان جدي محمد رسول الله عليه ، ثم قص قصص النبيين

والمرسلين إلى عهده .

فليًا كان بعد أربعين يوماً دخلت عليه إلى دار أبي محمد عليه فإذا صاحبنا يمشي في الدار ، فلم أر وجهاً أحسن من وجهه الطُّلِّهِ ، ولا لغة أفصح من لغته ، فقال ني أبو محمد عليُّه : هذا الْـمَوْلُودُ الْكَرِيمُ عَـلَى اللهِ . قلت له: يا سيّدي له أربعون يوماً وأنا أرى من أمره ما أرى ؟ فقال عليه: يَـا عَمَّةُ أَمَا عَٰلِمْتِ أَنَّا مَعاشِرَ الأَوْصِياءِ نَنْشَأُ فِي الْيَومِ مِا يَنْشَأُ غَيْرُنَا فِي الجُمُعَةِ ، وَنَنْشَأُ فِي الجُمُعَةِ مَا يَنْشَأُ غَيْرُنا فِي السَّنَةِ . فقمت وقبّلت رأسه وانصرفت ، وعدت وتفقّدته فلم أره فقلت : يا سيّدي أبا محمد ما فعل مولانا؟ فقال: يَا عَمَّةُ اسْتَوْدَعْنَاهِ الَّذِي اسْتَوْدَعَتْ أُمُّ مُوسَى عَلَيْهِ. ثم قال عَلَيْهِ : لمَّا وَهَبَ لِي رَبِّي مَهْدِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْسَلَ مَلَكَيْنِ فَحَمَلاهُ إلى شُرَادِقِ الْعَرْشِ حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدُي اللهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ: مَرْحَباً بِكَ عَبْدِي لِنُصْرَةِ دِينِي وَإِظْهَارِهِ ، وَمَهْدِيَّ عِبادِي ، آلَيْتُ أَنَّي بِكَ آخُذُ ، وَبِكَ أُعْطِي ، وَيِكَ أَغْفِرُ ، وَيِكَ أُعَذِّبُ ، أُرْدُدَاهُ أَيُّهَا الْمَلَكَانِ عَلَى أَبِيهِ رَدّاً رَفِيقاً ، وَأَبْلِغاهُ أَنَّهُ فِي ضِمْنِي وَكَنَفِي وَبِعَيْنِي إِلَى أَنْ أُحِقَّ الْحَقَّ وَأُزْهِقَ الْبَاطِلَ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِي وَاصِباً.

قَالَ: ثُمَّ كَانَ لِمَّا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ إِلَى الأَرْضِ وُجِدَ جَائِياً عَلَى رُكْبَنَيْهِ رَافِعاً سَبَّابَنَيْهِ ، ثُمَّ عَطَسَ فَقالَ : الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصلَّى الله على محمّد وآله ، عَبْداً ذاكراً للهِ غَيْرَ مُسْتَنْكِفِ وَلا مُسْتَكْبِرٍ . ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ: زَعَمَتِ الظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اللهِ دَاحِضةً ، لَوْ أَذِنَ اللهُ لِي فِي الْكلامِ لَزَالَ الشَّكُ » \*.

#### المادر

الهداية الكيرى: ص٧٠ ب١٢ (٣٥٥ ط ج) . قال الحسين بن حمدان، وحدّ ثني من أئق به
 من المشايخ:

وروى في النسخة المطبوعة: ص٣٥٧ ـ من قوله: «لمّا وهب» إلى قوله: «واصباً» بسند آخر عن موسى بن محمد ، عن أبي محمد جعفر بن محمد بن إسماعيل الحسني، عن أبى محمد طُلْقَةِ، قال .

\*: إثبات الوصية: ص ٢١٨ ـ كما في الهداية بنفاوت وتقديم وتأخير، وقال: و (روى) جماعة من الشيوخ العلماء منهم علان الكلايي، وموسى بن محمد الغازي، وأحمد بن جعفر بن محمد بأسانيدهم، أن حكيمة بنت أبي جعفر عليه عمة أبي محمد بالله كانت تدخل إلى أبي محمد عليه فتدعو له أن يرزقه الله ولداً، وأنها قالت: دخلت عليه يوماً فدعوت له كما كنت أدعو فقال لي : - كما في الهدانة بتفاوت، وفيه: « ... وأن علياً أمير المؤمنين كما كنت أدعو فقال لي : - كما في الهدانة بتفاوت، وفيه: « ... وأن علياً أمير المؤمنين ألهم صممت ... منك ومنا ... وأنشأ في الجنهة مثل ما يَنشاً غَيْرانا في الشّهر، وتَنشاً في الشّهر مثل ما يَنشاً غَيْرانا في السّنة » .

مسهر سن حرب عن علان الكلابي، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن على النيسابوري الدقاق ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر، عن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد السيّاري قال: حدّ تني نسيم ومارية: وفيه: «نحو السماء . . . داخِر الله».

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣٠ ب٤٢ ح٥ - آخره، بسند آخر عن نسيم ومارية .

 عيون المعجزات: ص١٣٩ ـ كما في إثبات الوصية ، بتفاوت ونقص في آخره، عن كتاب الوصايا وغيره .

الثاقب في المناقب: ص ٥٨٤ ح ٥٣٢ ـ آخره مرسلاً، عن نسيم ومارية .

ألقاب الرسول وعترته: ص٧٩ ـ آخره، مرسلاً، عن السيّاري عن مارية ونسيم.

\*: غيبة الطوسي: ص٢٣٩ ح٢٠٧ - عن جماعة من الشيوخ عن حكيمة، محتصراً.
 وفي: ص٢٤٤ ح ٢١١ - آخره، بسند آخر عن نسيم ومارية.

الخرائج والجراثح: ج١ ص٤٥٧ ب١٣ ح٢ ـ آخره، بتفاوت يسير، مرسلاً، عن السبّاري .
 وفي: ص٤٦٦ ب١٣ ح١٢ ـ آخره، مرسلاً مختصراً، عن حكيمة .

المسلك في أضول الدين: ص ٢٧٩ ـ آخره بتفاوت يسير، مرسلاً، عن نسيم ومارية.

﴿: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٨٨ ـ عن رواية الخرائج الأولى .

وقى: ص٢٩٠ .. عن رواية الخراثيج الثانية .

إعلام الورى: ص٣٩٥ ب١ ف٢ ـ آخره، عن غيبة الطوسي .

☆: العدد القويّة: ص٧٢ ح١١٧ ـ عن رواية المسلك في أصول الدين.

الصراط المستقیم: ج۲ ص ۲۱۰ ب ۱۰ ف ۱۱ ح۲ - آخره بتفاوت، مرسلاً، عن نسیم وماریة .

هُ: مشارق أنوار اليقين: ص١٠١ ف١٠ مختصراً، عن الحسن بن حمدان، عن حكيمة بنت محمد بن على الجواديك.

الله الهداة: ج٣ ص ٥٣٠ ب٣٢ ف ٢٥ - ٤٥١ - بعضه، عن مشارق أنوار اليقين .

وفي: ص ٦٦٨ ب٣٣ ف ١ ح ٣٤ ـ آخره، عن كمال الدين، وقال: « ورواه الشيخ في كتاب الغيبة ».

وفي: ص٦٨٢ ب٣٣ ف٣ ح ٩٠ ـ عل غيبة الطوسي .

وفي: ص٦٩٧ ب٣٣ ف٤ ح ١٣١ . عن مشارق أنوار اليقين .

نوادر الأخيار: ص٢١٩ ح٣ عن غيبة الطوسي.

١٦٢ صلية الأبرار: ج٥ ص١٦٢ ب٤ ح٢ ـ عن الهداية بتفاوت يسير، وفيه: ٩ مبلغ الأرض ٠٠٠ مولانا ٠٠٠ الكريم ٠٠٠ استودع موسى ٩ .

وفي : ١٨٥ ب ١٠ ح٥ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

تبصرة الولي: ص ٣١ ح٧ عن الحسين بن حمدان، كما في الهداية .

وفي: ص٣٧ح ٨ ـ عن الخرائج .

وفي: ص٤٤ ح١٠ ـ آخره، كما في الهداية، عن ابن بابويه .

ثن مدينة المعاجز: ج٨ص١٣ ح ٢٦٦١ ـ عن ابن بابويه، والطوسي.
 وفي: ص ٢١ ذح ٢٦٦٣ ـ عن الهداية .

البحار: ج١٥ ص٤ ب١ ح٦ عن كمال الدين.

وفيها: عن غيبة الطوسي، مثله.

وفي: ص ٢٥ ـ كما في الهداية عن بعض مؤلَّفات الأصحاب: عن الحسين بن حمدان.

وقمي: ص٢٩٣ ب١٥ ح٣ ـ عن الخرائج. وفي: ج٧١ ص٥٣ ب١٠٣ ح٥ ـ آخره، عن الخرائج .

\*\*

المحمد عليه المحدد الم

#### الصادر

- خ: كمال الدين: ج٢ ص ٤٣١ ب٤٢ ح٧ \_ حدثنا محمد بن علي ماجپلويه الله قال: حدثنا
   محمد بن يحيى العطار قال:
- ه: الثاقب في المناقب: ص٥٨٤ ح٥٣٣ ـ من قوله: « لممّا ولـد السيد عَلَيْهِ ، كما في كمال الدين، بتفاوت يسير، مرسلاً، عن أبي علي الحسن الآبي .

- ث الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٣٤ آخره، كما في كمال الدين عن ابن بابويه، بتفاوت بسير.
- \*: نوادر الأخبار: ص٢١٤ ح٢ ـعن كمال الدين باختصار ، من قوله : قأن أبا محمد حدثها بما جرى، إلى قوله: «مكتوب هذا قبر أم محمد».
  - إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٨ ب٣٣ ف ١ ح٣٦ أخره، عن كمال الدين .
    - خ: حلية الأبرار: ج٥ ص١٨٣ ب١٠ ـ عن كمال الدين .
    - تبصرة الولى: ص20 ح١٢ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .
      - البحار: ج٥١ ص٥ ب١ ح١٠ عن كمال الدين.
- الأنوار البهية: ص٣٣٨ ـ مرسلاً كما في رواية كمال الدين بتفاوت ، باختصار من قوله:
   «لمًا ولد السيد رأيت له نوراً ٢٠٠٠.

黄宝宝

المسجد المعروف بمسجد زبيدة في شارع السوق، وذكر أنه هاشميّ من ولد موسى بن عيسى، لم يلكر أبو جعفر اسمه، وكنت أصليّ فلمّا سلّمت قال لي: أنت قمّي أو رازيٌّ؟ فقلت: أنا قمّيّ مجاور بالكوفة في مسجد أمير المؤمنين عليه. فقال لي: أتعرف دار موسى بن عيسى التي بالكوفة؟ فقلت: نعم، فقال: أنا من ولده، قال: كان في أب وله أخوان وكان أكبر الأخوين ذا مال ، ولم يكن للصغير مال، فدخل على أخيه الكبير فسرق منه سمّائة دينار، فقال الأخ الكبير: أدخل على الحسن بن علي بن محمد بن الرضا عليه وأسأله أن يلطف للصغير لعلّه يردُّ مالي فإنّه حُلو الكلام، فلمّا كان وقت السحر بدالي في الدّخول على الحسن بن علي بن محمد بن الرضا عليه ، قلت: الدخل على الحسن بن علي بن محمد بن الرضا عليه وأسأله أن يلطف للصغير لعلّه يردُّ مالي فإنّه حُلو الكلام، فلمّا كان وقت السحر بدالي في الدّخول على الحسن بن عليّ بن محمّد بن الرّضا عليه ، قلت: أدخل على أشناس التركي صاحب السلطان فأشكو إليه.

قال: فدخلت على أشناس التركيّ وبين يديه نردٌ يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن بن علي عليه فقال لي: أجب، فقمت معه فليّا دخلت على الحسن بن علي عليه قال لي: كان لَكَ إِلَيْنَا أَوَّلَ اللَّيْلِ حَاجَةٌ، ثُمَّ بَدا لَكَ عَنْها وَقْتَ السَّحَرِ، إِذْهَبْ فَإِنَّ الْكِيسَ الَّذِي أُخِذَ مِنْ مَالِكَ قَدْ رُدَّ، ولا تَشْكُ أَخاكَ ، وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ وَأَعْظِهِ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَابْعَنْهُ إِلَيْنَا لِنُعْظِية .

فَلَيًّا خرج تلقَّاه غلام يخبره بوجود الكيس.

قال أبو جعفر البزرجين: فلم كان من الغد حملني الهاشمين إلى منزله وأضافني ثم صاح بجارية وقال يا غزال - أو يا زلال - فإذا أنا بجارية مسنة فقال لها: يا جارية حدّثي مولاك بحديث الميل والمولود، فقالت: كان لنا طفل وجع، فقالت لى مولاتي: امضي إلى دار الحسن بن علي على فقولي لحكيمة: تعطينا شيئاً نستشفي به لمولودنا هذا، فلم مضيت وقلت كما قال لي مولاي قالت حكيمة: ايتوني بالميل الذي كحل به المولود كما قال لي مولاي قالت حكيمة: ايتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، تعني ابن الحسن بن علي عليه فأتيت بميل فدفعته إلى مولاي فكحلت به المولود فعوفي، وبقي عندنا وكنا نستشفى به ثم فقدناه.

قال أبو جعفر البزرجُّي: فلقيت في مسجد الكوفة أبا الحسن بن برهون البرسيَّ فحدَّثته بهذا الحديث عن هذا الهاشمي فقال: قد حدَّثني هذا الهاشمي بهذه الحكاية كها ذكرتها حذو النعل بالنعل سواء من غير زيادة و لا نقصان»\*.

#### المصادر

خال المدين: ج٢ ص٥١٧ ب٥٥ ح٤٦ ـ وحدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد البزرجيُّ، قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٨٠ ب٣٣ ف ١ ح ٨٥ عن كمال الدين من قوله: «قلمًا كان من الغد » .
 البحار: ج ٥١ ص ٣٤٢ ب ١٥ ح ٧٠ مختصراً، عن كمال الدين .

\*\*

[١٣٥٩] ١١- « دخلت على صاحب الزمان فقال في: «عَلَيَّ بِالصَّنْدَلِ الأَحْرِ، فَالَّذَيَّةُ بِهِ، فَقال: أَتَعْرِفُنِي؟ قلت: نعم، قال: مَنْ أَنَا؟ فقلت: أنت سيّدي وابن سيّدي، فقال: لَيْسَ عَنْ هذا شَالْتُكَ، قال ضرير: فقلت جعلت فداك فسر في، فقال: أنَا خَاتِمُ الأَوْصِياءَ وَبِي رَفَعَ اللهُ الْبَلاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيعَتِي »\*.

# المصادر

\*: إثبات الوصية: ص ٢٢١ ـ وحدثنا علان قال حداثني أبو نصر ضرير الخادم قال:

الهداية الكبرى للحضيني : ص ۸۷ (۳۵۸ ط ج )ـ كما في إثبات الوصية بتفاوت يسير،
 عن ضربر الخادم وفي آخره «... القوام بدين الله. .

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٤١ ب ٤٣ ح ١٢ - وبهذا الإسناد (حدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر ابن المظفر بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب طائب قال المظفر بن جعفر بن محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو النضر محمد بن مسعود قال: حدثنا آبو النضر محمد بن مسعود قال: حدثنا آدم بن محمد البلخي قال: حدثنا علي بن الحسن الدقاق) عن إبراهيم بن محمد العلوي قال: حدثني طريف أبو نصر قال: -كما في إثبات الوصية بتقاوت يسير.

\*: غيبة الطوسي: ص٢٤٦ ح٢١٥ ـ كما في إثبات الوصية، مرسلاً، عن علان .

الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٥٨ ب١٣ ح٣ ـ كما في إنبات الوصية، مرسالً، عن عالمًن .

١٠٤٥ الراوندي: ص٢٠٧ ح٥٦٣ ـ كما في كمال الدين، مختصراً، عن ابن بابويه .

\*: كشف الغّمة: ج٣ ص ٢٨٩ ـ عن الخرائج.

ألقاب الرسول وعترته: ص٢١٢ - كما في إثبات الوصية، مرسلاً، عن علان .

١٠٠٠ منتخب الأنوار المضيئة: ص١٥٩ ف ١٠ - كما في الخرائج: بسنده عن السيد هبة الله الراوندي .

إذه المقول: ص٦٧ ـ مرسلاً، عن طريف الخادم قال: «دخلت على مولاي أبي محمد عليه إذا بغلام خماسي يدرج فرحبت به، فقال: أتعرفني؟ فقلت: بعض موالي فقال: أنا الذي يدفع الله بي البلاء عن أهلي وشيعتي ، فلمًا خرج أبو محمد عليه أنبأته، فقال: أكتم ما رأيت».

ا إثبات الهداة: ج٣ ص٥٠٨ ب٣٢ ف١٢ ح٣١٩ - مختصراً، عن غيبة الطوسي ،

وفي: ص٦٩٤ ب٣٣ ف٣ ح١١٥ -عن الخرائج.

﴿: حلية الأبرار: ج٥ ص١٨٦ ب١٠ح٧ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

نيصرة الولي: ص٧٧ ح٣٩ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

☆: مدينة المعاجز: ج٨ص١٣٩ ح٢٧٤٧ - مختصراً عن الخرائج .

البحار: ج٥٢ ص ٣٠ ب١٨ ح ٢٥ - عن كلمال اللهين، وغيبة الطوسي، ودعوات الراوندي .

العوالم: ج١٥ الجزء٣ ص٢٩٨ ب١٣ ح١ - عن كمال الدين، وغيبة الطوسي، ودعوات الراوندي.

عوالم الإمام الجواد علية: ص٥٨ ب٣٣ ح ١ مرسلاً، كما في إثبات الوصية ، آخره.

الأنوار البهيّة: ص٣٣٩ ـ مرسلاً، عن طريف أبي نصر الخادم، كما في رواية إثبات الوصية.

المنتخب الأثر: ص ٣٦٠ ف٤ ب١ ح٤ ـ عن كمال الدين، وينابيع المودّة، وغيبة الطوسي،
 والخرائج وإثبات الوصية .

**\*** • • •

ينابيع الموذة: ج٣ ض ٣٣٠ ب٨٣ ح٥ ـ مختصراً كما في كمال الدين عن « الغيبة » .

\*\*\*

الحج، الم الما وصلت بغداد في سنة تسع وثلاثين [وثلاثمائة] للحج، وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت، كان أكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر، لأنه يمضي (كذا) في أثناء الكتب قصة

أخذه وأنّه ينصبه في مكانه الحجّة في الزمان، كما في زمان الحجّاج وضعه زين العابدين علطيّة في مكانه فاستقرّ.

فاعتللت علّة صعبة خفت منها على نفسي، ولم يتهيّاً لي ما قصدت له، فاستنبت المعروف بابن هشام، وأعطيته رقعة مختومة، أسأل فيها عن مدّة عمري، وهل تكون المنيّة في هذه العلّة أم لا؟ وقلت: همّي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه، وإنّها أندبك فذا.

قال: فقال المعروف بابن هشام: لــ حصلت بمكَّـة وعزم على إعادة الحجر بذلت لسدنة البيت جملة تمكّنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكانه، وأقمت معي منهم من يمنع عني إزدحام الناس، فكلما عمد إنسان لوضعه أضطرب ولم يستقم، فأقبل غلام أسمر اللون، حسن الوجه، فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنَّه لم يزل عنه، وعلت لذلك الأصوات، وانصرف خارجاً من الباب، فنهضت من مكاني أتبعه، وأدفع الناس عنّي يميناً وشهالاً، حتّى ظنّ بي الإختلاط في العقل، والناس يفرجون لي، وعيني لا تفارقه، حتى انقطع عن الناس، فكنت أسرع السير خلفه، وهو يمشي على تـؤدة ولا أدركـه، فلـبّا حـصل بحيث لا أحد يراه غيري، وقف والتفت إلى فقال: «هَاتِ مَا مَعَكَ» فَنَاوَلْتُهُ الرُّفْعَةَ، فقال من غير أن ينظر فيها: قُلْ لَهُ: لا خَوْفَ عَلَيْكَ في هَٰذِهِ الْعِلَّةِ، وَيَكُونُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً .

قال: فوقع عليّ الزَّمَع حتى لم أطق حراكاً، وتركني وانصرف.

قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة. فلمّا كان سنة تسع وستّين اعتلّ أبو القاسم فأخذ ينظر في أمره، وتحصيل جهازه إلى قبره، وكتب وصيّته، واستعمل الجدّ في ذلك. فقيل له: ما هذا الخوف؟ ونرجو أن يتفضّل الله تعالى بالسلامة في عليك خوفة. فقال: هذه السنة التي خوّفت فيها، فهات في علّته»\*.

#### الصادر

الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٧٥ ب١٣ ح١٨ - ومنها: ما روي عن أبي القاسم جعفر بن
 محمد بن قولويه قال:

الله : كشف الغُمّة: ج٣ ص٢٩٢ ـ عن الحرائج.

خرج المهموم: ص ٢٥٤ ب ١٠ ـ عن الخرائيج بتفاوت .

الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢١٦ ب ١٠ ع ١٠٤ مختصراً، عن الخرائج .

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٩٤ ب٣٣ ف٣ ح١١٩ . مختصراً عن الخرائج .

☆: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٥٤ ح ٢٧٥٨ ـ عن الراوندي.

البحار: ج٥٢ ص٥٨ ب١٨ ح٤١ عن الخرائج بتفاوت يسير .

وفي: ج٩٩ ص٢٢٦ ب٤٠ ح٢٦ ـ عن الخرائج.

## ما ورد في أمر عمه جعفر الكدّاب

اله المتعالى المتعادلة ال

فقال أبو العبّاس محمّد بن جعفر الجِمْيَري القميُّ : قفوا بنا حتّى ينصرف هذا الرجل ونختبر أمره بالصحّة.

قال: فلمّا انصرف دخلوا عليه فسلّموا عليه وقالوا: يا سيّدنا نحن من أهل قمّ ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها ، وكنّا نحمل إلى سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عليّ الأموال ، فقال: وأين هي؟ قالوا: معنا، قال: احملوها إليّ، قالوا: لا، إنّ فحذه الأموال خبراً طريفاً، فقال: وما هو؟ قالوا: إنّ هذه الأموال خبراً طريفاً، فقال: وما هو؟ قالوا: إنّ هذه الأموال تجمع ويكون فيها من عامّة الشيعة الدّينار والدّيناران، ثمّ

يجعلونها في كيس ويختمون عليه ، وكنّا إذا وردنا بالمال على سيّدنا أبي عمّد طَالِمَة يقول: جُمْلَةُ الْمَالِ كَذَا وَكَذَا دِينَاراً، مِنْ عِنْدِ فُلانٍ كَذَا ، وَمِنْ عِنْدِ فُلانٍ كَذَا ، وَمِنْ عِنْدِ فُلانٍ كَذَا ، حتَّى يأتي على أسهاء النّاس كلّهم، ويقول ما على الخواتيم من نقش، فقال جعفر: كذبتم تقولون على أخي ما لا يفعله، هذا علم الغيب ولا يعلمه إلّا الله .

قال: فلم اسمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض، فقال لهم: احملوا هذا المال إلى، قالوا: إنّا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب المال ولا نسلم المال إلّا بالعلامات التي كنّا نعرفها من سيّدنا الحسن بن علي على، فإن كنت الإمام فبرهن لنا، والأرددناها إلى أصحابها، يرون فيها رأيهم. قال: فدخل جعفر على الخليفة - وكان بسرٌ من رأى - فاستعدى عليهم، فلم أحضروا قال الخليفة : احملوا هذا المال إلى جعفر، قالوا: أصلح الله أمير المؤمنين إنّا قوم مستأجرون، وكلاء لأرباب هذه الأموال، وهي وداعة لجماعة وأمرونا بأن لا نسلمها إلا بعلامة ودلالة، وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمد الحسن بن على على المعادة مع أبي محمد الحسن بن على على العادة مع أبي محمد الحسن بن على على العادة مع أبي محمد الحسن بن على المعلى العادة مع أبي محمد الحسن بن على المعلى المعادة مع أبي محمد الحسن بن على المعلى ا

فقال الخليفة: فيا كانت العلامة التي كانت مع أبي محمد ؟ قال القوم: كان يصف لنا الدّنانير وأصحابها والأموال وكم هي فإذا فعل ذلك سدّمناها إليه، وقد وفدنا إليه مراراً فكانت هذه علامتنا معه ودلالتنا، وقد مات، فإن يكن هذا الرّجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيمه لنا أخوه، وإلّا رددناها إلى أصحابها.

فقال جعفر: يا أمير المؤمنين إنَّ هؤلاء قوم كذَّابون يكذبون على أخي، وهذا علم الغيب. فقال الخليفة: القوم رسل، وما على الرَّسول إلَّا البلاغ المبين.

قـال: فبهـت جعفـر ولم يـرد جوابـاً، فقـال القـوم: يتطـوَّل أمـير المـــؤمنين بإخراج أمره إلى مَن يبدرقنا حتّى نخرج من هذه البلدة، قال: فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها، فلمّا أن خرجوا من البلد خرج إليهم غلامٌ أحسن النَّاس وجهاً كأنَّه خادم فنادي : يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أجيبوا مولاكم، قال: فقالوا: أَنِيتِ مولانا، قال: معاذ الله، أنا عبد مولاكم فسيروا إليه، قالوا: فسرتا إليه معه حتّى دخلنا دار مولانا الحسن ابن علي عليه افذا ولده القبائم سيدنا عليه قاعد على سرير كأنه فلقة قمر، عليه ثياب خضر، فسلَّمنا عليه، فردَّ علينا السلام، ثـمَّ قـال: جمْلَةُ الْهَالِ كَذَا وَكَذَا دِينَاراً، حِمْلُ فُلانِ كَذَا، وَحِمْلُ فُلانِ كَذَا، ولم يزل يصف حتّى وصف الجميع . ثمَّ وصف ثيابنا ورحالنا وماكان معنا من الدُّوابِّ، فخررنا سجِّداً لله ﷺ شكراً لمَّا عرَّفنا، وقبَّلنا الأرض بين يديه، وسألناه عمَّا أردنا فأجاب، فحملنا إليه الأموال، وأمرنا القائم ﷺ أن لا نحمل إلى سرٌّ من رأى بعدها شيئاً من المال، فإنّه ينصب لنا ببغداد رجلاً يحمل إليه الأموال ويخرج من عنده التوقيعات .

قال : فانصر فنا من عنده، ودفع إلى أبي العبّاس محمّد بن جعفر القميّ الحيّات عمّد بن جعفر القميّ الحِمْيَري شيئاً من الحنوط والكفن فقال له: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ فِي نَفْسِكَ،

قال: فما بلغ أبو العبّاس عقبة همدان حتّى توقي ركا الله الله العبّاس عقبة

وكان بعد ذلك نحمل الأموال إلى بغداد إلى النوَّاب المنصوبين بها ، ويخرج من عندهم التوقيعات.

قال مصنف هذا الكتاب على . هذا الخبريدل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف هو (وأين هو) وأين موضعه، فلهذا كف عن القوم عما معهم من الأموال، ودفع جعفراً الكذّاب عن مطالبتهم، ولم يأمرهم بتسليمها إليه، إلّا أنّه كان يحبّ أن يخفى هذا الأمر ولا ينشر لئلا يهتدي إليه النّاس فيعرفونه.

وقد كان جعفراً الكذّاب حلى إلى الخليفة عشرين ألف دينار لمّا توفي الحسن ابن علي عليه وقال: يَا أَمَيْر المؤمِنين تجعل في مرتبة أخي الحسن ومنزلته. فقال الخليفة: إعلم أنّ منزلة أخيك لم تكن بنا ، إنّها كانت بالله على ، ونحن كنّا نجتهد في حطّ منزلته والوضع منه، وكان الله على يأبي إلّا أن يزيده كلّ يوم رفعة ، لمّا كان فيه من الصيانة وحسن السّمت والعلم والعبادة، فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئاً »\*.

#### المصادر

خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٧٦ ب٤٣ ح٣٠ -حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن عبد الله ابن محمد بن مهران الآبي العروضي العبرو قال: حدثنا [أبو] الحسين [بن] زيد بن عبدالله البغدادي قال: حدثني أبي قال:

الثاقب في المناقب: ص٦٠٨ ح ٥٥٥ ـ كما في كمال الدين، مرسلاً، عن علي بن سنان الموصلي.
 توادر الأخبار: ص٢٢٩ ـ ٢٣٢ ح٢ ـ عن كمال الدين.

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٢ ب٣٣ ف ١ ح٤٣ ـ مختصراً، عن كمال الدين .

البصرة الولي: ص ١٣٠ ح ٥٥ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه . وفيه:
 ١٣٠ والجمال ٠٠٠ حتى نتعرف ٠٠٠ هذه الودائع ٠٠٠ ولا يشهر ١٠ .

البحار: ج٥٧ ص٤٧ ب١٨ ح ٣٤ عن كمال الدين ، بتفاوت يسير .
 وقي: ج٧٧ ص ٣٣ ب ١٨٠ ح ٤ مختصراً، عن كمال الدين .

\*\*

المسبعة كما تدور من غير كتابة ، وقال للرسول: احمل هذا المال فمن أهل بلخ بهال ورقعة ليس فيها كتابة قد خط فيها بأصبعة كما تدور من غير كتابة ، وقال للرسول: احمل هذا المال فمن أخبرك بقصته وأجاب عن الرقعة فأوصل إليه المال، فصار الرجل إلى العسكر وقد قصد جعفراً وأخبره الخبر، فقال له جعفر: تقرّ بالبداء؟ قال الرجل: نعم، قال له: فإنّ صاحبك قد بدا له وأمرك أن تعطيني المال، فقال له الرسول: لا يقنعني هذا الجواب، فخرج من عنده وجعل يدور على أصحابنا، فخرجت إليه رقعة قال: «هذا مَالٌ قَدْ كَانَ غُرَّرَ بِهِ ، وَكَانَ فَوْق صُنْدُوقٍ فَدَخَل اللَّهُوصُ الْبَيْتَ وَأَخَدُوا مَا فِي الصَّنْدُوقِ وَسَلِمَ فَوْق صُنْدُوقٍ فَدَخَل اللَّصُوصُ الْبَيْتَ وَأَخَدُوا مَا فِي الصَّنْدُوقِ وَسَلِمَ الْبَالُ، وردت عليه الرقعة وقد كتب فيها كما تدور، وَسَأَلْتَ الدُّعَاءَ فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلْ» \*.

#### الصادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٨٨ ب ٤٥ ح ١١ . حدثنا أبي الله عن سعد بن عبد الله، عن أبي

حامد المراغي، عن محمد بن شاذان بن نعيم قال:

\*: دلائل الإمامة: ص٢٨٧ ـ ٢٨٨ ( ٢٢٥ ح ٥٠١ ط ج ) ـ كما في كمال الدين مرسلاً بتفاوت يسير، وفيه: « ... قلم كان عُيْرَ به، وكان قوق صندوق وسلم الممال، وردت عليه الرقعة » .

الخراثج والجرائع: ج٣ ص١١٢٩ ب ٢٠ ح٤٧ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

∴ الثاقب في المناقب: ص٥٩٩ ح٥٤٤ ـ كما في كمال الدين بتقاوت يسير، مرسالاً، عن محمد بن شاذان.

♦: إثبات الهداة: ج٣ ص ١٧٣ ب ٣٣ ف ١ ح ٤٨ ـ عن كمال الدين .

\*: مدينة المعاجز: ج ٨ ص ١١٠ح ٢٧٢٦ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن أبي جعفر
 محمد بن جرير الطبري .

۱۰ : البحار: ج ۵۱ ص ۳۲۷ ب ۱۵ ح ۵۰ - عن کمال الدین .

[١٣٦٣] ٣. « جاءه بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن علي كتب إليه كتاباً يعرّفه فيه نفسه، ويعلمه أنه القيم بعد أخيه، وأنّ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه، وغير ذلك من العلوم كلّها قال أحمد بن إسحاق: فلمّا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان عليه وصيرت كتاب جعفر. في درجه، فخرج الجواب إلى في ذلك:

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ أَتَانِي كِتَابُكَ أَبْقَاكَ اللهُ، وَالْكِتَابُ الَّذِي أَنْفَذْتَهُ وَرُجَهُ، وَأَحَاطَتْ مَعْرِفَتِي بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَهُ عَلَى اخْتِلافِ أَلْفاظِهِ، وَتَكَرُّرِ الْخَطَلَ فِيهِ، وَلَوْ تَدَبَّرْنَهُ لَوَقَفْتَ عَلَى بَعْضِ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً لا شَرِيكَ لَهُ عَلَى إِحْسانِهِ إِلَيْنَا، وَفَضْلِهِ عَلَيْنَا، أَبَى اللهُ عَلَى الْعَالَمِينَ حَمْداً لا شَرِيكَ لَهُ عَلَى إِحْسانِهِ إِلَيْنَا، وَفَضْلِهِ عَلَيْنَا، أَبَى اللهُ عَلَى إِلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا، وَفَضْلِهِ عَلَيْنَا، أَبَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى إِلْهُ اللهِ عَلَيْنَا، وَهُو شَاهِدٌ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلْهُ اللهُ عَلَى إِلْهُ وَهُو شَاهِدٌ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

لَمْ يَجْعَلْ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ عَلَى الْـمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَلا عَلَيْكَ وَلا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْحَلْقِ جَمِيعاً إِمامَةً مُفْتَرَضَةً وَلا طَاعَةً وَلا ذِمَّةً، وَسَأْبَيِّنُ لَكُمْ جُمْلَةً تَكْتَفُونَ بها إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.

يَا هذا يرْحُكَ اللهُ إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَخُلُقِ الْحُلُقَ عَبِثاً، وَلا أَهْمَلَهُمْ سُدى، بَلْ خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ ، وَجَعَلَ هَمْ أَسْهاعاً وَأَبْصاراً وَقُلُوباً وَأَلْباباً، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِمُ النَّبِيِّينَ عِلِيَةٍ مُبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ، يَأْمُرُونَهُمْ بِطَاعَتِهِ ، وَيَنْهَوْبَهُمْ عَنْ مِعْصِيتِهِ، وَيُعْرَفُونَهُمْ مَا جَهلُوهُ مِنْ أَمْرِ خَالِقِهِمْ وَدِينِهِمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَعْصِيتِهِ، وَيُعَرِّفُونَهُمْ مَا جَهلُوهُ مِنْ أَمْرِ خَالِقِهِمْ وَدِينِهِمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَعْصِيتِهِ، وَيَعْتَ إِلَيْهِمْ مَلائِكَةً، يَأْتِينَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَنْ بَعَمَهُمْ إِلَيْهِمْ بِالْفَضِلِ كِتَاباً ، وَيَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلائِكَةً، يَأْتِينَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَنْ بَعَمَهُمْ إِلَيْهِمْ بِالْفَضِلِ كِتَاباً ، وَيَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلائِكَةً، يَأْتِينَ بَيْنَهُمْ وَيَالَا الظَّاهِرَةِ وَالْبَرَاهِينِ الْبَاهِرَةِ وَالْبَرَاهِينِ الْبَاهِرَةِ وَالْبَاهِرَةِ وَالْبَرَاهِينِ الْبَاهِرَةِ وَالْابَاتِ الْفَالِيَةِ، فَينَهُمْ مَنْ جَعَلَ عَصَاهُ تُعْبَائِكُا مُبِيناً، وَمِنْهُمْ مَنْ تَكُلِيهِا مَنْ حَلَيْلا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَهُ مَنْ أَلْكُمَة وَالْأَبُرَاهُ الْفَالِيةِ ، فَينَهُمْ مَنْ جَعَلَ عَصَاهُ تُعْبَائِكُا مُبِيناً ، وَمِنْهُمْ مَنْ كُلُّهُمْ مَنْ كَلَّهُمْ مَنْ كَلَّهُمْ مَنْ كَلَّهُمْ مَنْ كُلُونُ اللهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كُلُّ شَيء مِنْ كُلُّ شَيء .

ثُمَّ بَعَثَ مُحَمَّداً عِن رَحْمَةً لِلْعَالَيْنَ، وَمَثَمَ بِهِ نِعْمَتَهُ، وَخَتَمَ بِهِ أَنِياءَهُ، وَأَرْسَلهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَظْهَرَ مِنْ صِدْقِهِ مَا أَظْهَرَ، وَبَيِّنَ مِنْ آيَاتِهِ وَعَلاماتِهِ مَا بَيْنَ . ثُمَّ قَبَضَهُ عَن حَيداً فَقِيداً سَعِيداً، وَجَعَلَ الأَمْرَ بَعْدَهُ إِلَى أَخِيهِ وَابْنِ عَمَّهِ وَوَصِيهِ وَوارِثِهِ عَيلٌ بُنِ أَي طَالِبٍ عَنْهُ، ثُمَّ إِلى أَخِيهِ وَابْنِ عَمَّهِ وَوَصِيهِ وَوارِثِهِ عَيلٌ بُنِ أَي طَالِبٍ عَنْهُ، ثُمَّ إِلى أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَوَحِيهِ وَوارِثِهِ عَيلٌ بُنِ أَي طَالِبٍ عَنْهُ، وَأَتَمَّ بِهِمْ نُورَهُ، وَجَعَلَ الأَوْصِياءِ مِن وُلْهِ وَاجِداً وَاجِداً، أَحْيَى بِيمْ دِينَهُ، وَأَثَمَّ بِيمْ نُورَهُ، وَجَعَلَ الأَوْصِياءِ مِن وُلْهِ وَاجِداً وَاجِداً، أَحْيَى بِيمْ دِينَهُ، وَأَثَمَّ بِيمْ نُورَهُ، وَجَعَلَ الأَوْصِياءِ مِن وُلْهِ وَاجِداً وَاجِداً، أَحْيَى بِيمْ دِينَهُ، وَأَثَمَّ بِيمْ نُورَهُ، وَجَعَلَ الأَوْصِياءِ مِن وُلْهِ وَاجِداً وَاجِداً، أَحْيَى بِيمْ دِينَهُ، وَأَثَمَّ بِيمْ نُورَهُ، وَجَعَلَ الأَوْمِياءِ مِن وُلْهِ وَاجِمْ وَيَنِي عَمِّهِمْ وَالأَدْنَيْنَ فَالأَدْنَيْنَ مِنْ ذَوِي أَرْحامِهِمْ وَالْمُؤْمِ وَاجِداً مُومَ وَالْمَنْ مُومَ وَالْمُومَ وَالْمُومِ، وَالْمُومِ، وَالْمُعْرَفُ مِن الْسَمَامُ مِنَ الْسَمَامُ مِنَ الْسَمَامُ مِن الْسَعَامُ وَمَ وَالْمُ مُومِ، وَالْهُ وَالْمُ الْمُ مُنَ الْسَمَامُ مِنَ الْسَمَامُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مُنْ الْمُومِ، وَالْمُ الْمُؤْمِ، وَالْمُ الْمُ الْمُ مُنْ الْسَامُ مِنَ السَمَامُ مِنَ الْسَمَامُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

عَصَمَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ، وَبَرَّأَهُمْ مِنَ الْعُيُّوبِ، وَطَهَّرَهُمْ مِنَ الدَّنَسِ، وَنَزَّهَهُمْ مِنَ اللَّبْسِ، وَجَعَلَهُمْ خُزَّانَ عِلْمِهِ، وَمُسْتَوْدَعَ حِكمَتِهِ، وَمَوْضِعَ سِرِّهِ، وَأَيَّدَهُمْ بِالدَّلاثِل، وَلَوْلا ذلِكَ لَكانَ النَّاسُ عَلَى سَوَاءٍ، وَلادَّعَى أَمْرَ اللهِ عَنْكُ كُلُّ أَحَدٍ ، وَلَمَا عُرِفَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلا الْعَالِمُ مِنَ الْجَاهِلِ. وَقَدِ ادَّعَى هذا الْمُبْطِلُ الْمُفْتَرِي عَلَى اللهِ الْكَذِبَ بِهَا ادَّعَاهُ، فَلا أَدْرِي بِأَيَّةِ حَالَةٍ هِيَ لَهُ رَجَاءٌ أَنْ يُتِمَّ دَعُواهُ، أَبِفِقْهٍ فِي دِينِ اللهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا يَعْرِفُ حَلالاً مِنْ حَرامٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ خَطَإْ وَصَوابٍ . أَمْ بِعِلْم؟ فَهَا يَعْلَمُ حَقًّا مِنْ بَاطِلِ، وَلا مُحْكَماً مِنْ مُتَشابِهِ، وَلا يَغْرِفُ حَدَّ الصَّلاةِ وَوَقْتَها. أَمْ بِوَرَع؟ فَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى تَرْكِهِ الصَّلاةَ الْفَرْضَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، يَزْعُمُ ذلِكَ لِطَلَبِ الشَّعْوَذَةِ، وَلَعَلَّ خَبَرَهُ قُدُ ثَأَدَّى إِلَيْكُمْ، وَهاتِيكَ ظُرُوفُ مُسْكِرِهِ مَنْصُوبَةً، وَآثَارُ عِصْيانِهِ للْهِ عَلَىٰ مَشْهُورَةً قَائِمَةً . أَمْ بِآيَةٍ؟ فَلْيَأْتِ بِهَا، أَمْ بحُجَّةٍ ؟ فَلْيُقِمْها، أَمْ بِدلالَةٍ ؟ فَلْيَذْكُرُها.

قَالَ اللهُ عَلَىٰ فِي كِتَابِهِ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ حَمّ، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مَا خَلَقْنَا السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ، قُلْ أَرَأَيْنَهُ مَا تَدْعُونَ مِنْ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ، قُلْ أَرَأَيْنَهُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَحَمْ شِرْكَ فِي السَّمَاواتِ، التُتونِي بَوَنِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَحَمْ شِرْكَ فِي السَّمَاواتِ، التَّونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هِذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَمَنْ أَضَلُّ عِبَّنْ يُعَالِمُ مِنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ يَعْوَا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غَنْ دُعائِهِمْ عَنْ دُعائِهِمْ عَنْ دُعائِهِمْ عَنْ دُعائِهِمْ عَنْ دُعائِهِمْ عَنْ دُعائِهِمْ عَنْ دُعائِهِمْ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا هَمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَةٍمْ كَافِرِينَ ﴾ .

فَالْتَمِسُ تَوَلَى اللهُ تَوْفِيقَكَ مِنْ هذا الظَّالِمِ ما ذَكَرْتُ لَكَ، وَامْتَحِنْهُ وَسَلُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ يفَسِّرُها، أَوْ صَلاةٍ فَرِيضَةٍ يُبَيِّنُ حُدُودَها، وَما يَجِبُ فِيها ، لِتَعْلَمَ حَالَهُ وَمِفْدَارَهُ، وَيَظْهَرَ لَكَ عَوَارُهُ وَنُقْصائُهُ، وَاللهُ حَسِيبُهُ. فِيها ، لِتَعْلَمَ حَالَهُ وَمِفْدَارَهُ، وَيَظْهَرَ لَكَ عَوَارُهُ وَنُقْصائُهُ، وَاللهُ حَسِيبُهُ. حَفِظَ اللهُ الحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَقَرَّهُ فِي مُسْتَقَرِّهِ، وَقَدْ أَبَى اللهُ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَقَرَّهُ فِي مُسْتَقَرِّهِ، وَقَدْ أَبَى اللهُ اللهِ أَزْضَبُ فِي الْحَمْرَ عَنْكُمْ . وَإِلَى اللهِ أَرْضَبُ فِي الْحَمْرَ عَنْكُمْ . وَإِلَى اللهِ أَرْضَبُ فِي الْمُولِ اللهِ أَرْضَبُ فِي اللهِ اللهِ أَرْضَبُ فِي اللهِ اللهِ أَرْضَبُ فِي اللهِ اللهِ أَرْضَلُ اللهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ ، وَصَلَى اللهُ اللهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ ، وَصَلَى اللهُ اللهُ عَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمِّدٍ وَآلِ مُعَمِّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمِّدٍ وَآلِ مُعَمَّدُهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَلَا مُعَمِّدٍ وَآلِ مُعَمِّدٍ وَآلِ مُعَمِّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

#### الصائر

خيبة الطوسي: ص٧٨٧ ـ ٧٩٠ ح ٢٤٦ ـ ويهذا الإسناد (جماعة عن النلعكبري، عن أحمد بن على المرازي) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الله عن سعد بن عبد الله الأشعري (قال : حدثنا) الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري (قال)، أنه:

الإحتجاج: ج٢ ص٤٦٨ ـ كما في غيبة الطوسي، عن سعد بن عبد الله الأشعري.

إثبات الهداة: ج١ ص ٥٥٠ ب٩ ف١٧ ح ٢٧٧ - بعضه، عن غيبة الطوسي.

#: البحار: ج ٢٥ ص ١٨١ ب ٤ ح ٤ ـ عن الإحتجاج.

وفي: ج٥٠ ص٢٢٨ ب٦ ح٣ عن الإحتجاج.

وفي: ج٥٣ ص١٩٣ ب٣١ ح٢١ ـ عن غيبة الطوسي.

ش: معادن الحكمة: ج٢ ص ٢٧٥ ـ عن الإحتجاج.

نوادر الأخبار: ص٢٣٦ ـ ٢٣٩ ح ١ ـ عن غيبة الطوسي.

ثور الثقلين: ج٥ ص٧ ح٤ - عن غيبة الطوسي.

de de de

[١٣٦٤] ٤ ـ « باع جعفر فيمن باع صبيّة جعفرية كانت في الدار يُربُّونها، فبعث

بعض العلويين وأعلم المشتري خبرها ، فقال المشتري: قد طابت نفسي بردها وأن لا أرزأ من ثمنها شيئاً فخذها، فذهب العلوي فأعلم أهل الناحية الخبر ، فبعثوا إلى المشتري بأحد (كذا) وأربعين ديناراً، وأمروه بدفعها إلى صاحبها »\*.

#### المسادر

\*: الكافى: ج١ ص٩٢٤ ح ٢٩ ـ علي بن محمد قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٥ ب٣٣ ح٢٨ ـ عن الكافي .

البحار: ج٥٠ ص٢٣٢ ب٦ ح٨ عن الكافي.

[١٣٦٥] ٥ - ٥ خرج صاحب الزمان على جعفر الكذّاب من موضع لم يعلم به عندما نازع في الميرات بعد مضي أبي محمد عليه فقال له: «يَا جَعْفَرُ مَالَكَ تَعْرِضُ فِي حُقُوقِي؟ فتحيّر جعفر وبهت ثم غاب عنه، فطلبه جعفر بعد ذلك في الناس فلم يره، فلمّا ماتت الجدّة أمّ الحسن أمرت أن تدفن في الدّار، فنازعهم وقال: هي داري لا تدفن فيها، فخرج عليه فقال: يَا جَعْفَرُ أدارُكَ هِي؟ ثمّ غاب عنه فلم يره بعد ذلك»\*.

#### المسادر

خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٤٢ ب٤٤ ح١٥ -حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العقري العقري العلوي العقري العقري العقري العقري العقر بن محمد بن مسعود، عن أبيه قال: حدثنا جعفر بن معروف، عن أبي عبد الله البلخي، عن محمد بن صالح بن علي بن محمد بن قنبر الكبير مولى الرضاء الله ، قال:

الخراثج والجراثح: ج٢ ص ٩٦٠ ب١٧ ـ كما في كمال المدين بتفاوت، عـن ابـن بابويـه .
 وفيه : ٥ تَتَعَرَّضُ \* بدل ٥ تَعْرضُ \* .

الأبرار: ج٥ ص١٨٧ ب١١ ح١ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

تبصرة الولى: ص٧٧ ح٤١ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

البحار: ج٥٦ ص٤٦ ـ ب١٨ ح ٣١ ـ عن كمال الدين .

امنتخب الأثر: ص ٣٦٠ ف٤ ب١ ح٦ عن كمال الدين .

\* %

ينابيع المودّة: ج٣ ص٣٢٥ ب٨٢ ح ١١ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن كتاب الغيبة .

爱 🕸 🕸

[۱۳٦٦] ٢- « تشاجر ابن أبي غانم القرويني وجماعة من الشيعة في الحلف ، فذكر ابن أبي غانم أن أبا محمد عليه مضى ولا خلف له، ثم إنهم كتبوا في ذلك كتاباً وأنفذوه إلى الناحية، وأعلموه بها تشاجروا فيه. فورد جواب كتابهم بخطة عليه وعلى آبائه السلام:

﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ عَافانا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ الضَّلالَةِ وَالْفِتَنِ، وَوَهَبَ لَنَا وَلَكُمْ رُوحَ الْيَقِينِ، وَأَجارَنا وَإِيَّاكُمْ مِنْ شُوءِ الْمُنْقَلَبِ، إِنَّهُ أُنْهِيَ إِلَيَّ ارْتِيابُ جَمَاعَةٍ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَا دَخَلَهُمْ مِنَ الشَّكِّ وَالْحَيْرَةِ فِي وُلاةِ أَرْتِيابُ جَمَاعَةٍ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَا دَخَلَهُمْ مِنَ الشَّكِ وَالْحَيْرَةِ فِي وُلاةِ أُمُودِهِمْ، فَغَمَّنا ذلِكَ لَكُمْ لا لَنا، وَساءَنا فِيكُمْ لا فِينا، لأنَّ اللهَ مَعَنَا، وَلا أَمُودِهِمْ، فَغَمَّنا ذلِكَ لَكُمْ لا لَنا، وَساءَنا فِيكُمْ لا فِينا، لأنَّ اللهَ مَعَنَا، وَلا فَاقَةً بِنا إلى خَيْرِهِ، وَالْحَقُّ مَعَنا، فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ فَعَدَ عَنَا، وَنَحْنُ صَنائِعُ لَكُمْ اللهُ عَيْرِهِ، وَالْحَقُّ مَعَنا، فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ فَعَدَ عَنَا، وَنَحْنُ صَنائِعُ لَكُمْ اللهِ عَيْرِهِ، وَالْحَقَّ مَعَنا، فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ فَعَدَ عَنَا، وَنَحْنُ صَنائِعُ لَكُمْ اللهُ عَيْرِهِ، وَالْحَقْ مَعَنا، فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ فَعَدَ عَنَا، وَنَحْنُ صَنائِعُ لَيْ اللهِ عَيْرِهِ، وَالْحَانُ عَنْ اللهُ عَنْمُ مِن اللهُ عَنْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَالْحَالَةُ مُعَنا اللهُ عَنْهُ مِنَا إلى غَيْرِهِ مَ وَالْحَقَى مَعَنا ، فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ قَعَدَ عَنَا، وَلَحَنْ صَالِحُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

يَا هِ وَلا مِ مَا لَكُمْ فِي الرَّيْبِ تَتَرَدَّدُونَ، وَفِي الْحَيْرَةِ تَنْعَكِسُونَ، أَوَ ما سَمِعْتُمُ

الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾؟ أَوَ مَا عَلِمْتُمْ ما جَاءَتْ بِهِ الآثارُ بِمَّا يَكُونُ وَيَحْدثُ فِي أَيْمَّتِكُمْ عَنِ الْمَاضِينَ وَالْبَاقِينَ مِنْهُمْ عِلِيهُ ؟ أَوَ مَا رَأَيْتُمْ كَيْفَ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَعَاقِلَ تَأْوُونَ إِلَيْهَا، وَأَعْلَاماً تَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْمَاضِي الشَّيْد، كُلُّما غَابَ عَلَمٌ بدا عَلَمٌ، وَإِذَا أَفَلَ نَجُمٌ طَلَعَ نَجُمٌ؟ فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ظَنَتْتُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعالَى أَبْطَلَ دِينَهُ ، وَقَطَعَ السَّبَبَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ خَلْقِهِ! كَلَّا، مَا كَانَ ذَلِكَ وَلا يَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَيَظْهَرَ أَمْرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَهُمْ كَارِهُونَ . وَإِنَّ الْرَاضِيِّ طَلَّكُ مَضَى سَعِيداً فَقيداً عَلَى مِنْهاج آباثِهِ ﴿ اللَّهِ خَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّهْ لِي وَفِينَا وَصِيَّتُهُ وَعِلْمُهُ، وَمَنْ هُوَ خَلَفُهُ ، وَمَنْ هُوَ يَسُدُّ مَسَدَّهُ، لا يُنازِعُنا مَوْضِعَهُ إِلَّا ظَالِمٌ آثِمٌ، وَلا يَدَّعِيهِ دُونَنا إِلَّا جَاحِدٌ كَافِرٌ، وَلَوْ لا أَنَّ أَمْرَ اللهِ تُعَالَى لا يُغْلَبُ، وَسِرُّهُ لا يُظْهَرُ وَلا يُعْلَنُ، لَظَهَرَ لَكُمْ مِنْ حَقِّنا مَا تَبِيِّنُ مِنْهُ عُقُولُكُمْ، وَيُزِيلُ شُكُوكَكُمْ، لَكِنَّهُ ما شاءَ اللهُ كَانَ، وَلِكُلِّ أَجَل كِتابٌ .

فَاتَّقُوا اللهُ وَسَلِّمُوا لَنا، وَرُدُّوا الأَمْرَ إِلَيْنا، فَعَلَيْنا الإصدَارُ كَما كَانَ مِنَّ الإيرَادُ، وَلا تَحَاوِلُوا كَشْفَ مَا غُطِّيَ عَنكُمْ ، وَلا تَحَالُوا عَنِ الْيَمِينِ، وَتَعْدِلُوا إِلَى السَّمَّالِ، وَاجْعَلُوا قَصْدَكُمْ إِلَيْنا بِالْسَمَودَّةِ عَلَى السَّنَةِ الْوَاضِحَةِ، فَقَدْ نَصَحْتُ لَكُمْ وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى وَعَلَيْكُمْ . وَلَوْلا مَا عِنْدَنا مِنْ عَبَّةِ صَلاحِكُمْ وَرَحَتِكُمْ وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى وَعَلَيْكُمْ . وَلَوْلا مَا عِنْدَنا مِنْ عَبَّةِ صَلاحِكُمْ وَرَحَتِكُمْ وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى وَعَلَيْكُمْ . وَلَوْلا مَا عِنْدَنا مِنْ عَبَّةِ صَلاحِكُمْ وَرَحَتِكُمْ وَالإِشْفَاقِ عَلَيْكُمْ ، لَكُنّا عَنْ مُحَاطَبَتِكُمْ فِي فَيْهِ مِنْ مُنَازَعَةِ الظَّالِمِ الْعُثَلُ الضَّالُ الْمُتَتَابِعِ فِي غَيْهِ، شَعُلُ فِيهَا قَدِ امْتُحِنَّا بِهِ مِنْ مُنَازَعَةِ الظَّالِمِ الْعُثَلُ الضَّالُ الْمُتَتَابِعِ فِي غَيْهِ،

الْمُضَادِّ لِرَبِّهِ، الدَّاعِي مَا لَيْسَ لَهُ الجُاحِدِ حَقَّ مَنِ افْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ، الظَّالِمِ النَّهِ عَنَظَهُ لِي أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ، الظَّالِمِ النَّهِ عَنَظَهُ لِي أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارُ. عَصَمَنا وَسَيُرْدِي الجُّاهِلَ رَدَاءَةُ عَمَلِهِ، وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارُ. عَصَمَنا اللهُ وَلِيَّاكُمْ مِنَ الْمَهالِكُ وَالأَسْوَاءِ وَالآفاتِ وَالْعاهاتِ كُلِّها بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ وَلِيَّاكُمْ مِنَ الْمَهالِكُ وَالأَسْوَاءِ وَالآفاتِ وَالْعاهاتِ كُلِّها بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ وَلِيَّا كُمْ مِنَ الْمَهالِكُ وَالأَسْوَاءِ وَالآفاتِ وَالْعاهاتِ كُلِّها بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ وَلِيَّا وَالْعَاهِ وَالْعَالَمُ وَالنَّهُ وَلِيَّا وَحَافِظاً، وَالسَّلامُ وَلَيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَكَانَ لَنَا وَلَكُمْ وَلِيَّا وَحَافِظاً، وَالسَّلامُ عَلَى جَمِيعِ الأُوصِياءِ والأُولِياءِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى جَمِيعِ الأُوصِياءِ والأُولِياءِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْ خُمِيعِ الأُوصِياءِ والأُولِياءِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَصَلَّى اللهُ عَمَدُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمً \* .

#### المسادر

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٨٥ - ٢٤٥ - أخرني جماعة عن أبي محمد التلعكبري، عن أحمد بن علي الرازي ، عن الحسين بن علي الفيمي قال: حد ثني محمد بن علي بن بنان الطلحي الآبي، عن علي بن محمد بن عبدة النيسابوري قال: حد ثني علي بن إبراهيم الرازي قال: حد ثني المسيخ الموثوق به بمدينة السلام قال:

الإحتجاج: ج ٢ص٢٦٦ ـ كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير، وفيه: ٣٠٠٠ ما تُثِيَّزُ ٠٠٠ وَسَيَتَرَدَّى» .

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢٣٥ ب١١ ف٣ ـ مختصراً موسالاً، عن الشيخ الموثوق به عثمان بن سعيد العَشري وفيه : « ... إِنَّهُ اثْتَهَى إِلَيْنا شَكُ ... وَفِي وِلادَةٍ وَلِي أَشْرِهِمْ ... من بَعْدُ عَلَيْنا ... وَالْخَلَقُ صَنايتُنا » .

\*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١١٨ ف - كما في غيبة الطوسي بنفاوت بسنده عن علي بن إبراهيم الرازي، وفيه: « . . . فَلا حَاجَة . . . أَوَ لَمْ يَكُفِكُمْ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كتابِهِ حَيْثُ أَمَرَ بِطَاعَةِ وَلا قِ أَمْرِهِ . . . وَالنَّبُونُ . . . وَسَيَرِدُ ».
 بطاعة ولاة أمره . . . وَالنَّاقِي . . . فِيكُمْ . . . خَلَفُهُ . . . وَلا يَعْكِسُ . . . مَا تَبْتَزُ . . . وَسَيَرِدُ ».
 \*: نوادر الأخبار: ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ح ٢ ـ عن غيبة الطوسى.

إثبات الهداة: ج ١ ص ١٢٤ ب ٦ ف ١١ ح ١٩٩ ـ مختصراً عن غيبة الطوسي .
 وفي: ص ٧٠١ ب ٣٣ ف ١٠ ح ١٤٣ ـ عن الصراط المستقيم .

البحار: ج٥٥ ص١٧٨ ب ٣٠ ح ٩ ـ عن الإحتجاج بتفاوت يسير، وفيه: «٠٠٠ وسأونا ٠٠٠ ما تَبَهَرً».
 ١٠٠ معادن المحكمة: ج٢ ص٢٧٨ ـ عن الإحتجاج، مرسلاً، عن أبي عمرو العَشري .

**98** % €

[١٣٦٧] ٧- « ولم ورد نعي ابن هلال لعنه الله جاءني الشيخ فقال لي: أخرج الكيس الذي عندك، فأخرجته إليه ، فأخرج إلي وقعة فيها «وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصُّوفِيِّ الْمُتَصَنِّعِ - يَعْنِي الْهِلالِيَّ - فَبَتَرَ اللهُ عُمُرَهُ ٩ . ثم خرج من بعد موته «فَقَدْ قَصَدَنا فَصَبَرْنا عَلَيْهِ ، فَبَتَرَ اللهُ تَعالَى عُمْرَهُ بِدَعْوَيْنا ٩\*.

#### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٨٩ ب٤٥ ذح ١٢ ، قال: (حدثنا أبي ﴿ عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الصالح):

\*: إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٤ ب٣٣ ف٢ ح٢٥ عن كمال الدين .

البحار: ج٥١ ص٣٢٨ ب١٥ ح٥١ ـ عن كمال الدين .

ren ren ren

[١٣٦٨] ٨ ـ « خرج في أحمد بن عبد العزيز توقيع أنّه قد ارتّد فتبيّن ارتداده بعد التوقيع بأحد عشر يوماً »\*.

#### الصاير

عيون المعجزات: ص١٤٦ ـعن الحصني قال:

## مَن فاز برؤيته ﷺ في الغيبة الصغرى

[١٣٦٩] ١-عن أبي عبد الله بن صالح أنّه رآه عند الحجر الأسود والنّاس يتجاذبون عليه وهو يقول : «مَا بِهذا أُمِرُوا».

#### الصادر

- الكافي: ج١ ص ٣٣١ ح٧ علي بن محمد، عن محمد بن على بن إبراهيم :
  - الإرشاد: ص ٣٥٠ ـ كما في الكافي، بستام إليه وفيه : « بحداء الحجر » .
    - المستجاد: ص ۲۲۲ ـ عن الإرشائد من ترصور سوى
      - \* : كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٤٠ ـ مرسلاً، عن الإرشاد .
    - الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٤٠ ب ١١ ح٤ عن الإرشاد.
    - تيصرة الولى: ص١٦ ح٢٧ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب .
      - البحار: ج٥٢ ص ٦٠ ب١٨ ح٤١ عن الإرشاد .
      - خ: منتخب الأثر: ص٣٧٢ ف٤ ب١ ح١٥ ـ عن ينابيع المودة.

**\*** 

ينابيع المودة: ج٣ ص٣٢٩ ب٣٢٩ - كما في الكافي، عن كتاب الغيبة، مرسلاً وفيه :
 «رأيت المهدي ﷺ --- والناس يزدحمون » .

[ ١٣٧٠] ٢- ﴿ نُزَلْنَا مُسجِداً فِي المُنزِلِ المُعروفِ بِالعِباسِيةِ، على مرحلتين من

فسطاط مصر، وتفرق غلماني في النزول، وبقي معي في المسجد غلام أعجمي في زاويته شيخاً كثير التسبيح، فلمّا زالت الشمس ركعت وصلّيت الظهر في أوّل وقتها، ودعوت بالطعام وسألت الشيخ أن يأكل معي (فأجابني)، فلمّا طعمنا سألت عن اسمه واسم أبيه وعن بلده وحرفته و(مقصده) فذكر أنّ اسمه محمّد بن عبد الله، وأنّه من أهل قم، وذكر أنّه يسبح منذ ثلاثين سنة في طلب الحقّ ويتنقّل في البلدان والسواحل، وأنّه أوطن مكة والمدينة نحو عشرين سنة يبحث عن الأخبار ويتبع الآثار، فلمّا كان في سنة ثلاث وتسعين ومائتين طاف بالبيت ثم صار إلى مقام إبراهيم عليه فركع فيه، وغلبته عينه فأنبهه صوت دعاء لم يجر في سمعه مثله.

قال: فتأمّلت الداعي فإذا هو شابٌ أسمر لم أرقطٌ في حسن صورته واعتدال قامته، ثم صلّى فخرج وسعى، فاتبعته وأوقع الله على في نفسي أنه صاحب الزمان على ، فلما فرغ من سعيه قصد بعض الشعاب فقصدت أثره ، فلم قربت منه إذ أنا بأسود مثل الفنيق قد اعترضني فصاح بي بصوت لم أسمع أهول منه: ما تريد عافاك الله؟ فأرعدت ووقفت، وزال الشخص عن بصري ، وبقيت متحيّراً، فلم طال بي الوقوف والحيرة المسخص عن بصري ، وبقيت متحيّراً، فلم طال بي الوقوف والحيرة انصرفت ألوم نفسي وأعذا بانصرافي بزجرة الأسود، فخلوت بربي على أدعوه وأسأله بحقّ رسوله وآله على أن لا يخيّب سعيي ، وأن يظهر لي ما يثبت به قلبي ويزيد في بصري .

فليًا كان بعد سنين زرت قبر المصطفى على فينا أنا أصلي في الروضة التي بين القبر والمنبر إذ غلبتني عيني فإذا محرّك يحرّكني ، فاستيقظت فإذا أنا بالأسود فقال: ما خبرك ؟ وكيف كنت؟ فقلت: الحمد لله وأذمّك ، فقال: لا تفعل فإني أمرت بها خاطبتك به ، وقد أدركت خيراً كثيراً ، فظل نفساً وازدد من الشكر لله في على ما أدركت وعاينت، ما فعل فلان؟ وسمّى بعض إخواني المستبصرين ، فقلت: ببرقة . فقال: صدقت، ففلان؟ وسمّى رفيقاً لي مجتهداً في العبادة مستبصراً في الديانة ، فقلت: بالإسكندرية ، حتى سمّى في عدة من إخواني، ثم ذكر اسماً غريباً فقلت: بالإسكندرية ، حتى سمّى في عدّة من إخواني، ثم ذكر اسماً غريباً فقل: ما فعل نقفور؟ قلت الأعرفه ، فقال : كيف تعرفه وهو رومي؟ فيهديه الله فيخرج ناصَرًا من قسطنطينية ، ثم سألني عن رجل آخر فيهديه الله فيخرج ناصَرًا من قسطنطينية ، ثم سألني عن رجل آخر فقلت : لا أعرفه .

فقال : هذا رجل من أهل هِيت من أنصار مولاي ﷺ.

امض إلى أصحابك فقل لهم: نرجو أن يكون قد أذن الله في الإنتصار للمستضعفين وفي الإنتقام من الظالمين. ولقد لقيت جماعة من أصحابي وأدّبت إليهم وأبلغتهم ما حملت وأنا منصرف، وأشير عليك أن لا تتلبّس بها يثقل به ظهرك، ويتعب به جسمك، وأن تحبس نفسك على طاعة ربك، فإن الأمر قريب إن شاء الله تعالى.

فأمرت خازني فأحضر لي خمسين ديناراً ، وسألته قبولها فقال: يا أخي قـد حرّم الله عليَّ أن آخذ منك ما أنا مستغنِ عنه ، كما أحلّ لي أن آخـذ منـك

الشيء إذا احتجت إليه .

فقلت له: هل سمع هذا الكلام منك أحد غيري من أصحاب السلطان؟ فقال: نعم أحمد بن الحسين الهمداني المدفوع عن نعمته بآذربيجان، وقد استأذن للحبّ تأميلاً أن يلقى من لقيت، فحبّ أحمد بن الحسين السهمداني على في تلك السنة فقتله ذكرويه بن مهرويه، وافترقنا وانصرفت إلى الثغر ... ه.

#### الصادر

\*: غيبة الطوسي: ص٢٥٤ ح٢٢٤ ـ وبهذا الإسناد (أخبرنا جماعة عن أبي محمد هـ ارون بـن
موسى التلعكبري) عن أحمد بن علي الرازي، قال: حدثني محمد بن علي، عن محمد بن
أحمد بن خلف قال:

الإيقاظ من الهجعة: ص ٢٧٠ بَرُوتُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ غيبة الطوسي .

تبصرة الولى: ص١٤٨ ح ٦٢ ـ عن غيبة الطوسي.

البحار: ج٥٢ ص٣ ب١٨ ح٢ ـ عن غيبة الطوسي .

ملاحظة: «هذه الرواية والتي بعدها أيضاً تكشف عن الظروف التي كانت تحيط بالإمام المهدي عليه من السلطة في أول غيبته، لأن الراوي يقول إنه بحث عشرات السنين حتى كانت ٢٩٣ هـ وقد كانت وفاة الإمام العسكري عليه وبداية الغيبة سنة ٢٦٠ هـ».

\*\*\*

"المحموديُّ وعلّان الكلينيُّ وأبو الهيثم الدِّيناريُّ وأبو جعفر الأحول المحموديُّ وعلّان الكلينيُّ وأبو الهيثم الدِّيناريُّ وأبو جعفر الأحول الهمدانيُّ، وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً، ولم يكن منهم مخلص علمته غير محمد بن القاسم العلويُّ العقيقيُّ، فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلَكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ، وَبِهِ تَقُومُ الآَرْضُ، وَبِهِ تَقُومُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ، وَبِهِ تَقُومُ الآَرْضُ، وَبِهِ تَقَوَى بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَبِهِ تُقَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ، وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَزِنَةَ الجِبالِ وَكَيْلَ الْبِحارِ، أَنْ تُصَلِّلَ الْمُجْتَمِعِ، وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَزِنَةَ الجِبالِ وَكَيْلَ الْبِحارِ، أَنْ تُصَلِّلَ الْمُحْتَمِعِ، وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَزِنَةَ الجِبالِ وَكَيْلَ الْبِحارِ، أَنْ تُصَلِّلَ الْمُحْتَمِعِ، وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَزِنَةَ الجِبالِ وَكَيْلَ الْبِحارِ، أَنْ تُصَلِّلَ عَلَى عَمْمَعُ بَيْنَ الْمُحْتَمِعِ، وَالِ مُحَمَّدِ، وَأَنْ تَجْعَلَ فِي مِنْ أَهْرِي فَرَجاً وَخَوْرَجاً ».

ثمَّ نهض فدخل الطواف، فقمنا لقيامه حين انصرف، وأنسينا أن نقول له: من هو؟ فلمّا كان من الغد في ذلك الوقت خرج علينا من الطواف فقمنا كقيامنا الأوّل بالأمس، ثمَّ جلس في مجلسه متوسّطاً، ثمَّ نظر يميناً وشمالاً قال: أتَدْرُونَ مَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ يَقُولُ بَعْدَ صَلاةِ الفَريضَةِ؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال كَانَ يَقُولُ:

« اللّه مَّ إِنْهَ كَ رُفِعَتِ الأَصْواتُ [وَدُعِيَتِ الدَّعَواتُ ] وَلَـكَ عَنَتِ الْوَجُوهُ، وَلَكَ خَضَعَتِ الرِّفابُ، وَإِنْهَ كَ التَّحاكُمُ فِي الاعْمالِ، يَا خَيْرَ الْوُجُوهُ، وَلَكَ خَضَعَتِ الرِّفابُ، وَإِنْهَ كَ التَّحاكُمُ فِي الاعْمالِ، يَا خَيْرَ مَسْؤُولٍ وَخَيْرَ مَنْ أَعْطَى، يَا صَادِقُ يَا بَارِئُ، يَا مَنْ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ، يا مَنْ أَمَرَ بِالدَّعاءِ وَتَكَفَّلَ بِالإِجَابَةِ، يَا مَنْ قَالَ: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ : مَنْ أَمَرَ بِالدَّعاءِ وَتَكَفَّلَ بِالإِجَابَةِ، يَا مَنْ قَالَ: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ : يَا مَنْ قَالَ: ﴿ وَادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ : يَا مَنْ قَالَ: ﴿ وَادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ : يَا مَنْ قَالَ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبادي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا لِيَا مَنْ قَالَ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبادي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا لِيَا مِنْ قَالَ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبادي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ . يَا مَنْ قَالَ : ﴿ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ يَنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ».

ثمَّ نظر يميناً وشهالاً بعد هذا الدُّعاء فقال: أَتَدْرُونَ مَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كَانَ يَقُولُ:

ه يَا مَنْ لا يَزِيدُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ إِلّا جُوداً وَكَرَما، يَا مَنْ لَهُ خَزَائِنُ السَّهِ وَالْرَضِ، يَا مَنْ لَهُ خَزَائِنُ مَا دَقَّ وَجَلَّ، لا تَمْنَعُكَ إِساءَتِي مِنْ إِحْسانِكَ إِلَيَّ الشَّالُكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنْتَ أَهْلُ الجُثُودِ وَالْكَرَمِ وَالْعَهُو، يَا رَبَّاهُ، يَا اللهُ ، افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَى وَالْكَرَمِ وَالْعَهُو، يَا رَبَّاهُ، يَا اللهُ ، افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَى الْعُقُوبَةِ وَقَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا، لا حُجَّةً لِي وَلا عُذْرَ لِي عِنْدَكَ، أَبُوءُ إِلَيْكَ الْعُقُوبَةِ وَقَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا، لا حُجَّةً لِي وَلا عُذْرَ لِي عِنْدَكَ، أَبُوءُ إِلَيْكَ الْعُقُوبَةِ وَقَدِ اسْتَحْقَقْتُهَا، لا حُجَّةً لِي وَلا عُذْرَ لِي عِنْدَكَ، أَبُوءُ إِلَيْكَ بِذُنُونِي كُلِّها، وَأَعْتَرِفُ بِهَا كَيْ تَعْفُو عَنِي، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِما مِنْي، بُونُ إِلَيْكَ بِكُلِّ فَلَا مُنْ يَعْفُو عَنِي اللهُ الْعَلْمُ اللهَ عَلْمُ مِها مِنْي، بُونُ إِلَيْكَ بِكُلِّ فَنْ الْمَنْ إِلَى وَازْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَبًا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُ الأَكْرَمُ مُ ». وَالْمَذُ لِي وَازْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَبًا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُ الأَكْرَمُ مُ ».

وقام فدخل الطواف ، فقمنا لقيامه، وعاد من غد في ذلك الوقت ، فقمنا لاستقباله كفعلنا فيها مضى فجلس متوسطاً ونظر يميناً وشهالاً فقال: كَانَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عَلَيْقِ يَقُولُ فِي سُنجُودِهِ فِي هذا الْمَوْضِعِ وَأَشَار بيده إلى الحجر نحو الميزاب -: « عُبَيْدُكَ بِفِنائِكَ، مِسْكِينُكَ بِبابِكَ وَأَشَار بيده إلى الحجر نحو الميزاب -: « عُبَيْدُكَ بِفِنائِكَ، مِسْكِينُكَ بِبابِكَ أَسْأَلُكَ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ سِوَاكَ ».

ثم نظر يميناً وشمالاً ونظر إلى محمد بن القاسم العلوي فقال: يَمَا مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِم أَنْتَ عَلَى خَيْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وقام فدخل الطواف، فما بقي أحد منّا إِلَّا وَقَدَ تَعَلَّمُ مَا ذَكُرَ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَا نَسَيْنَا أَنْ نَتَذَاكُرُ أُمْرِهُ إِلَّا في آخر يوم. فقال لنا المحموديُّ: يا قوم أتعرفون هذا؟ قلنا: لا، قال: هذا والله صاحب الزَّمان عُشَائِهُ . فقلنا: وكيف ذاك يا أبا علي؟ فذكر أنَّه مكت يدعو ربِّه ﷺ ويسأله أن يريه صاحب الأمر سبع سنين ، قال: فبينا أنا يوماً في عشيّة عرفة فإذا بهذا الرَّجل بعينه، فدعا بدعاء وعيته ، فسألته ممّن هـو؟ فقال: مِنَ النَّاس، فقلت: من أيِّ النَّاسِ من عربها أو مواليها؟ فقال: مِنْ عَرَبِها، فقلت: من أيِّ عربها ﴿ فَقَالَ إِ مِنْ أَشْرَفِها وَأَشْمَخِها، فقلت: ومن هم؟ فقال : بَنُو هَاشِم، فقلت يمين أي بني هاشم؟ فقال: مِنْ أعلاها ذِرْوَةً وَأَسْنَاهَا رِفْعَةً، فقلت: وممّن هم؟ فقال: مِمَّنْ فَلَقَ الْهَامَ، وَأَطْعَمَ الطُّعَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ، فقلت: إنَّه علويٌّ ، فأحببته على العلويّة، ثمَّ افتقدته من بين يديّ، فلم أدر كيف مضى في السماء أم في الأرض، فسألت القوم الّذين كانوا حوله أتعرفون هذا العلويّ؟ فقالوا: نعم يحبُّ معنا كلُّ سنة ماشياً، فقلت: سبحان الله والله ما أرى به أثر مشي، ثمَّ انصِرفت إلى المزدلفة كثيباً حزيناً على فراقه ، وبتُّ في ليلتي تلك، فإذا أنا برسول الله عظي فقال: يا مُحَمَّدُ رَأَيْتَ طَلِبَتَكَ؟ فقلت: ومن ذاكِ يا سيّدي؟ فقال: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي عَشِيَّتِكَ فَهُوَ صَاحِبُ زَمَانِكُمْ . فلمّا سمعنا ذلك منه عاتبناه على ألّا يكون أعلمنا ذلك، فذكر أنّه كان

### ناسياً أمره إلى وقت ما حدّثنا٣٠.

#### <u>المصادر</u>

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٧٠ ب٤٣ ح ٢٤ - حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال: حدّثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد العلويُّ الرَّقيُّ العريضيُّ قال: حدّثني أبو الحسن عليُّ بن أحمد العقيقيُّ قال: حدّثني أبو نعيم الأنصاري الزَّيديُّ قال:

ثم ذكر لهذا المحديث سندين آخرين. وحداثنا بهذا المحديث عمار بن الحسين بن إسحاق الأسروشني المجيل بوتك من أرض فرغانة قال: حداثني أبو العباس أحمد بن الخضر قال: حداثني أبو العسين محمد بن عبد الله الإسكافي قال: حداثني سليم، عن أبي نعيم الأنصاري قال: كنت بالمستجار بمكة أنا وجماعة من المقصرة فيهم المحمودي وعلان الكليني، وذكر الحديث مثله سواء

وحد "ثنا أبو بكر محمّد بن جعفر القصباني البغدادي قال: حد "ثني أبو محمد علي بن محمّد بن عبيدالله بن محمّد بن جعفر القصباني البغدادي قال: حد "ثني أبو محمد علي بن محمّد بن أحمد بن الحسين الماذرائي قال: حد "ثنا أبو جعفر محمّد بن علي المنقذي الحسني بمكّة قال: كنت جالساً بالمستجار وجماعة من المقصرة وقيهم المحمودي وأبو الهيثم الدري وأبو جعفر الأحول، وعلان الكليني، والحسن بن وجناء، وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً، وذكر الحديث مثله سواء.

- \*: دلائل الإمامة: ص ٢٩٨ (٢٤٥ ح ٥٢٣ ط ج) أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون عن أبيه قال: حدثنا أبو علي محمد بن همّام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفَرَاري الكوفي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أحمد الأنصاري قال: كما في كمال الدين بتفاوت.
- \*: غيبة الطوسي: ص٢٥٩ ح٢٢٧ ـ كما في كمال الدين بتفاوت، بسنده عن أبي نعيم محمد
   ابن أحمد الأنصاري .

وفي: ص٢٦٢ ـ وأخبرنا جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكيري، عن أبي على محمد بن جعفر بن على محمد بن جعفر بن

عبدالله، عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري، وساق الحديث بطوله .

شياح المتهجد: ص٥١ مبعضه مرسلاً.

 \*: تزهة الناظر: ص١٤٧ ـ كما في غيبة الطوسي، بسنده عن أبي تعيم محمد بن أحمد الأنصاري قال .

العتيق الغروى: على ما في البحار.

\*: فلاح السائل: ص١٧٩ ـ كما في كمال الدين ، بتفاوت بإسناده عن الطوسي .

البلد الأمين: ص١٢ - بعضه، مرسلاً.

أمصياح الكفعمي: ص ٢٤ ـ مرسلاً، كما في البلد الأمين.

تبصرة الولي: ص١١٥ ح ٥٠ - كما في كمال الدين بتفاوت، عن ابن بابويه .

الراتحة هيوب مع هيبته متقرّب إلى الناس، يتكلّم فلم أرّ أحسن من الراتحة هيوب مع هيبته متقرّب إلى الناس، يتكلّم فلم أرّ أحسن من كلامه ولا أعذب من نطقه وحسن جلوسه، فذهبت أكلّمه فزبرني الناس، فسألت بعضهم من هذا؟ فقالوا: هذا ابن رسول الله يظهر في كلّ سنة يوماً لخواصّه يحدّثهم، فقلت: يا سيّدي مسترشداً أتيتك فأرشدني هداك الله، فناولني هيده بعض جلسائه: ما الذي دفع إليك؟ فقلت: حصاة نوكشفت عنها فإذا أنا بعض جلسائه: ما الذي دفع إليك؟ فقلت: حصاة ، وكشفت عنها فإذا أنا بسبيكة ذهب، فلهبت فإذا أنا به الله قد لحقني فقال لي : «ثَبَتَتُ عَلَيْكَ الْحَبَّةُ، وَظَهَرَ لَكَ الْحَتَّى، وَذَهَبَ عَنْكَ الْعَمَى، أَتَعْرِفُني ؟ فقلت: عقال عَلَيْكَ الْعَمَى، أَتَعْرِفُني ؟ فقلت: عقال عَلَيْكَ الْحَمَى، أَتَعْرِفُني ؟ فقلت: الله عَلَيْكَ الْحَمَى، أَتَعْرِفُني ؟ فقلت: الله عَلَيْكَ الْحَمَى، أَتَعْرِفُني ؟ فقلت: لا : فقال عَلَيْكَ الْحَمَى، أَتَعْرِفُني ؟ فقلت: لا : فقال عَلَيْكَ الْحَمَى، أَتَعْرِفُني وَأَنَا قَائِمُ الزَّمانِ، أَنَا الَّذِي أَمْلُوها عَذْلاً كُمَا

مُلِئَتْ جَوْراً، إِنَّ الأَرْضَ لا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ ، وَلا يَبْقَى النَّاسُ فِي فَتْرَةٍ، وَهذِهِ أَمَانَةٌ لا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْحَقَّى»\*.

#### الصادر

- \*: غيبة الطوسي: ص٢٥٣ ح٢٢٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت وزيادة في آخره: أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أحمد بن علي الرازي قال: حدثني شيخ ورد الري على أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فروى له حديثين في صاحب الزمان عليه و سمعتهما منه كما سمع، وأظن ذلك قبل سنة ثلاثمائة أو قريباً منها، قال : حدثني علي بن إبراهيم الفدكي قال: قال الأودي: كما في كمال الدين بتفاوت، وفيه: « ولا يَبْقَى النَّاسُ فِي فَتْرَة أَكْثُرُ مِنْ تَيْهِ بَنِي إِسْرائيلَ ، وَقَدْ ظَهَرَ أَيَّامُ خُرُوجِي ، فَهذه أَمَانَةً فِي رَقَبَتِكَ » .
- الخرائج والجرائح: ج٢ ص٧٨٤ ب١٥ ح ١٦٠ ـ كما في غيبة الطوسي بتفاوت يسير، عن علي علي بن إبراهيم الفدكي.
- الثاقب في المناقب: ص٦١٣ ح ٥٥٩ ـ بتفاوت، مرسلاً، عن الازدي، وفيه : « ٠٠٠ قد خلفت ثمناً ٠٠٠ هنو من هيبته ٠٠٠ أكلمه ٠٠٠ يظهر للناس آخر الزمان ٠٠٠ أنا القَائِمُ بِأَمْرِ اللهِ ٠٠٠ تُحَدَّثُ بِهَا إِخْوَانَكَ » .
   تُحَدَّثُ بِهَا إِخْوَانَكَ » .
  - أوج المهموم: ص٢٥٨ ـ عن الخرائج.
  - ☆: الصراط المستقيم: ج٢ ص٢١٤ ب١٠ ح٢١ ـعن الخرائج.
- إعلام الورى: ص ٤٢١ ف ٢ ـ كما في كمال الدين، بتفاوت يسير عن أبي جعفر بن بابويه
   وفيه : « الأودي » .
  - نوادر الأخبار: ص ٢٤٥ ح ١ . عن كمال الدين.
- إثبات الهداة: ج٣ ص ١٧٠ ب٣٣ ف ١ ح ٣٩ عن كمال المدين، وقال : ورواه الشيخ في
   كتاب الغيبة، عن جماعة، عن التلعكبري، عن أحمد بن علي الرازي، عن شيخ ورد الري،

عن على بن إبراهيم الفدكي، عن الأزدي نحوه.

خلية الأبوار : ج٥ ص ٢٣٢ ب١٦ح٤ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

تبصرة الولى: ص ٧٨ح ٤٥ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

البحار: ج٥٢ ص ١ ب١٨ ح ١ ـ عن غيبة الطوسي، والخرائج، وكمال الدين .

\*\*

[١٣٧٣] ٥ \_ «كنت بمدينة الهند المعروفة بقشمير الداخلة، وأصحاب لي يقعدون على كراسي عن يمين الملك، أربعون رجلاً كلّهم يقرأ الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزُّبور وصحف إبراهيم، نقضي بين النَّاس، ونفقّهم في دينهم ونفتيهم في حلالهم وحرامهم، يفزع الناس إلينا، الملك فمن دونه، فتجارينا ذكر رسول الله عليه فقلنا: هذا النبيُّ المذكور في الكتب قد خفي علينا أمره، ويجب علينا الفحص عنه وطلب أثره، واتَّفَق رأينا وتوافقنا على أن أخرج فأرتاد لهم، فخرجت ومعي مالُّ جليل، فسرت إثني عشر شهراً حتى قربت من كابل، فعرض لي قومٌ من الترك فقطعوا عليٌّ وأخذوا مالي ، وجرحت جراحات شديدة ، ودفعت إلى مدينة كابل، فأنفذن ملكها لمّا وقف على خبري إلى مدينة بلخ، وعليها إذ ذاك داود بن العبّاس بن أبي [أ] سود، فبلغه خبري وأنّي خرجت مرتاداً من الهند، وتعلّمت الفارسيّة، وناظرت الفقهاء وأصحاب الكلام، فأرسل إليَّ داود بن العبّاس فأحضرني مجلسه وجمع عليَّ الفقهاء، فناظروني فأعلمتهم أنِّي خرجت من بلدي أطلب هذا النبيُّ الَّذي وجدته في الكتب.

فقال في: من هو وما اسمه؟ فقلت: محمد، فقال: هو نبينا الذي تطلب، فسألتهم عن شرائعه فأعلموني، فقلت لهم: أنا أعلم أنَّ محمّداً نبيُّ ولا أعلمه هذا الذي تصفون أم لا، فأعلموني موضعه لأقصده فأسائله عن علامات عندي، ودلالات، فإن كان صاحبي الله فقالوا: أبو بكر، فقالوا: قد مضى على فقلت: فمن وصية وخليفته ؟ فقالوا: أبو بكر، قلت: فسموه في فإنَّ هذه كنيته، قالوا: عبد الله بن عنهان، ونسبوه إلى قريش. قلت: فانسبوا في محمّداً نبيّكم، فنسبوه في.

فقلت: ليس هذا صاحبي الذي طلبت صاحبي الذي أطلبه خليفته أخوه في الدّين، وابن عمّه في النسب، وزوج ابنته وأبو ولده، ليس لهذا النبيّ ذرّية على الأرض غير ولد هذا الرّجل الذي هو خليفته. قال: فوثبوا بي وقالوا: أيّها الأمير إنَّ هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر، هذا حلال الدم. فقلت لهم: يا قوم أنا رجل معي دين متمسّك به، لا أفارقه حتى أرى ما هو أقوى منه، إنّي وجدت صفة هذا الرَّجل في الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وإنّها خرجت من بلاد الهند ومن العزّ الذي كنت فيه طلباً له، فلمّا فحصت عن أمر صاحبكم الذي ذكرتم لم يكن النبيّ الموصوف في الكتب، فكفّوا عنى.

وبعث العامل إلى رجل يقال له: الحسين بن اشكيب ، فدعاه فقال له: ناظر هذا الرجل الهندي، فقال له الحسين: أصلحك الله عندك الفقهاء والعلماء وهم أعلم وأبصر بمناظرته، فقال له: ناظره كما أقول لك،

واخل به والطف له ، فقال لي الحسين بن اشكيب بعدما فاوضته: إنّ صاحبك الذي تطلبه هو النبيُّ الذي وصفه هؤلاء ، وليس الأمر في خليفته كما قالوا ، هذا النبيُّ محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ، ووصيّه عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب، وهو زوج فاطمة بنت محمّد، وأبو الحسين سبطي محمد عليه .

قال غائم أبو سعيد: فقلت: الله أكبر هذا الذي طلبت، فانصرفت إلى داود بن العباس فقلت له: أيها الأمير وجدت ما طلبت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، قال: فبرَّني ووصلني، وقال للحسين: تفقده، قال: فمضيت إليه حتى آنست به، وفقهني فيها احتجت إليه من الصّلاة والصيام والفرائض من من الصّلاة والصيام والفرائض من من المصلاة والصيام والفرائض من من المسلاة والصيام والفرائض من المناسب من المناس

قال: فقلت له: إنّا نقرأ في كتبنا أنَّ محمّداً على خاتم النبيّين لا نبيّ بعده، وأنَّ الامر من بعده إلى وصيّه ووارثه وخليفته من بعده، ثمّ إلى الوصيّ بعد الوصيّ، لا يزال أمر الله جارياً في أعقابهم حتّى تنقضي الدُّنيا، فمن وصيَّ وصيّ محمّد؟ قال: الحسن ثمّ الحسين ابنا محمّد على، ثمّ ساق الأمر في الوصيّة حتّى انتهى إلى صاحب الزمان عمّد من ثمّ أعلمني ما حدث، فلم يكن لي ممّة إلّا طلب الناحية.

فوافى قم وقعد مع أصحابنا في سنة أربع وستين ومائتين، وخرج معهم حتى وافى بغداد، ومعه رفيق له من أهل السند كان صحبه على المذهب، قال: فحدَّثني غانم قال: وأنكرت من رفيقي بعض أخلاقه، فهجرته وخرجت حتى سرت إلى العبّاسيّة أنهيّا للصلاة وأصليّ، وإنّي لواقفٌ متفكّرٌ فيها قصدت لطلبه إذا أنا بآتٍ قد أتاني فقال: أنت فلانٌ؟ \_ اسمه بالهند \_ فقلت: نعم ، فقال: أجب مولاك ، فمضيت معه، فلم يزل يتخلّل بي الطرق حتى أتى داراً وبستاناً فإذا أنابه عليه جالس، فقال: "مَرْحَباً يَا فَلانٌ \_ بكلام الهند \_ كَيْف حَالُك؟ وَكَيْف خَلَّفت فُلاناً وَفُلاناً؟ » حتى عدً الأَرْبَعِينَ كُلَّهُمْ، فساءلني عنهم واحداً واحداً، ثم أخبرني بها تجارينا، كلّ ذلك بكلام الهند، ثم قال: «أرَدْت أَنْ تَحُج مَع أَهْلِ قُمَ؟» قلت: نعم كلّ ذلك بكلام الهند، ثم قال: «أرَدْت أَنْ تَحُج مَع أَهْلِ قُمَ؟» قلت: نعم يا سيّدي، فقال: «لا تَحُج مَعهُمْ وَانْصَرِفْ سَنتَكَ هذِهِ وَحُج فِي قَابِلٍ »، ثُمَّ أَلْقي إِليَّ صُرّة كانت بين يديه فقال في « اجْعَلْها نَفَقتَك ، وَلا تَذْخُلْ إلى أَلْقي إِليَّ صُرّة كانت بين يديه فقال في « اجْعَلْها نَفَقتَك ، وَلا تَذْخُلْ إلى أَلْمَ الْهُ اللهُ عَلَى شَيْعٍ ».

وانصرف إلينا إلى البلد، ثم وافانا بعض الفيوج فأعلمونا أنّ أصحابنا انصرفوا من العقبة، ومضى نحو خراسان، فلمّا كان في قابل حجّ وأرسل إلينا بهديّة من طرف خراسان، فأقام بها مدّة، ثم مات كالله على .

#### الصادر

- الكافي: ج١ ص٥١٥ ح٣ ـ على بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا القميين، عن
   محمد بن محمد العامريّ ، عن أبى سعيد غانم الهندي قال:
- \* : كمال الدين: ج٢ ص٤٣٧ ب٤٣ ح٢ ـ بتفاوت : حدّثنا أبو بكر محمّد بن علي بن محمّد ابن حاتم النوفلي على الله على القصباني ابن حاتم النوفلي على قال: حدّثنا أبو الحسين عبد الله بن محمّد بن جعفر القصباني البغدادي قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الفارسي الملقّب بابن جرموز قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن بلال بن ميمون قال: حدّثنا الأزهري مسرور بن العاص قال: حدّثني مسلم بن

الفضل قال: أتيت أبا سعيد غانم بن سعيد الهنديّ بالكوفة فجلست، فلمّا طالب مجالستي إيّاه سألته عن حاله، وقد كان وقع إليّ شيء من خبره، فقال: كنت ببلد الهند بمدينة يقال لها قشمير النّاخلة ونحن أربعون رجلاً.

وحد ثنا أبي رحمه الله قال: حد ثنا سعد بن عبد الله، عن علان الكليني قال: حد ثني علي بن قيس، عن غانم أبي سعيد الهندي . قال علان الكليني : وحد ثني جماعة، عن محمد بن محمد الأشعري، عن غانم، ثم قال : كنت عند ملك الهند في قشمير الداخلة ونحن أربعون رجلاً نقعد حول كرسي الملك وقد قرأنا التوراة والإنجيل والزبور يفزع إلينا في العلم ، فتذاكرنا يوماً محمداً شن وقلنا : نجده في كتبنا ، فاتفقنا على أن أخرج في طلبه وأبحث عنه، فخرجت ومعي مال فقطع علي الترك وشلحوني، فوقعت إلى كابل وخرجت من كابل، إلى بلخ والأمير بها إبن أبي شور، فأتيته وعرقته ما خرجت له ، فجمع وخرجت من كابل، الى بلخ والأمير بها إبن أبي شور، فأتيته وعرقته ما خرجت له ، فجمع الفقهاء والعلماء لمناظرتي، فسألتهم عن محمله الله .

فقال: هو نبيّنا محمّد بن عبد الله عَنْالُهُ وقد مات، فقلت: ومن كان خليفته، فقالوا: أبو بكر. فقلت: أنسبوه لي، فنسبوه إلى قويش. فقلت: ليس هذا بنبيّ إنّ النبيّ اللذي نجده في كتبنا خليفته ابن عمّه وزوج ابنته وأبو ولده. فقالوا للأمير: إنّ هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر فمرٌ بضرب عنقه، فقلت لهم: أنا منمسك بدين ولا أدعه إلا ببيان.

فدعا الأمير الحسين بن إسكيب وقال له: يا حسين ناظر الرَّجل، فقال: العلماء والفقهاء حولك فمرهم بمناظرته، فقال له: ناظره كما أقول لك، واخل به والطف له، فقال: فخلا بي الحسين وسألته عن محمّد على .

فقال: هو كما قالوه لك غير أنَّ خليفته ابن عمّه عليُّ ابن أبي طالب ، وهو زوج ابنته فاطعة، وأبو ولده الحسن والحسين، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وصرت إلى الامير فأسلمت فمضى بي إلى الحسين ففقهني فقلت له: إنّا نجد في كتبنا أنّه لا يمضي خليفة إلا عن خليفة، فمن كان خليفة علي عليه الله الحسن، شمَّ الحسين، شمَّ المحسين، شمَّ العسين، شمَّ الأثمّة واحداً واحداً حتى بلغ الحسن بن علي ، ثمَّ قال لي: تحتاج أن تطلب خليفة الحسن و تسأل عنه، فخرجت في الطلب.

قال محمَّد بن محمد: وواقى معنا بغداد ، فذكر لنا أنَّه كان معه رفيق قد صحبه على هــذا

الأمر، فكره بعض أخلاقه فقارقه.

قال: فبينما أنا يوما وقد تمسّحت في الصراة، وأنا مفكّر فيما خرجت له إذ أتاني آت وقال لي: أجب مولاك، فلم يزل يخترق بي المحال حتى أدخلني داراً وبسّتاناً، وإذا بمولاي عليه قاعد، فلمّا نظر إلي كلّمني بالهندية وسلّم علي، وأخيرني عن اسمي ، وسألني عن الأربعين رجلاً بأسمائهم عن اسم رجل رجل، ثم قال لي: « تُرِيدُ الْحَجُ مَعَ أَهْلِ قُمَ فِي هذه السّنَة؟ فلا تَحْجُ فِي هذه السّنة ، والمصرف إلى خُراسان وَحُجُ مِنْ قَابِل ، قال: ورمى إلي بصرة وقال: «اجْعَلُ هذه قي نَفَقَينك ، ولا تَدْخَلُ في بَغْدَادَ إلى دار آخَد، ولا تُنْجُر بشيء ممّا رأيت .

قال محمّد: فانصرفنا من العقبة ولم يقض لنا الحجّ وخرج غانم إلى خراسان وانصرف من قابل حاجّاً، فبعث إلينا بألطاف ولم يدخل قم، وحجّ وانصرف إلى خراسان فمات الشخ بها . قابل حاجّاً، فبعث إلينا بألطاف ولم يدخل قم، وحجّ وانصرف إلى خراسان فمات الشخ بها . قال محمّد بن شاذان عن الكابلي : وقد كن رأيته عند أبي سعيد، فذكر أنّه خرج من كابل مرتاداً أو طالباً، وأنّه وجد صحّة عنداً الله بن في الانجيل، وبه اهتدى.

فحدً ثني محمد بن شاذان بنيما إور قال: بلغني أنه قبد وصل، فترصدت له حتى لقيته فسألته عن خبره، فذكر أنه لم يزل في الطلب وأنه أقام بالمدينة، فكان لا يدكره لأحد إلا زجره، فلقي شيخاً من بني هاشم وهو يحيى بن محمّد العريضي فقال له: إن الذي تطلبه بصرياء. قال: فقصدت صرياء فجئت إلى دهليز مرشوش، وطرحت نفسي على الدّكان فخرج إلي غلام أسود فزجرني وانتهرني وقال لي: قم من هذا المكان وانصرف، فقلت: لا أفعل، فدخل الدّار ثم خرج إلي وقال: أدخل فدخلت فإذا مولاي عليه قاعد بوسط الدّار، فلمّا نظر إلي سمّاني باسم لي لم يعرفه أحد إلا أهلي بكابل، وأخبرني بأشياء، فقلت له: إن نفقتي قد ذهبت فمر لي ينفقة، فقال لي: أمّا إنها سَتَذْهَبُ منك بأشك يكذبه في وسلم ما أعطاني، ثم انصرف السنة الثانية فلم أجد في الدّار أحداً.

وفي: ص٤٩٤ ب٤٥ ذح١٨ ـ بسند آخر، بتفاوت.

الخرائج والجرائح: ج٣ ص١٠٩٥ ب ٢٠ ح ٢١ مختصراً بتفاوت، عن ابن بابويه، وفيه :
 د٠٠٠ يا ين افريسون ... محمد بن مسلم بن الفضل ... وسلخوني ... ابن أبي شمون .٠٠٠

- ومن يكون كذلك يضرب عنقه ٠٠٠ الحسين بن أشكيب ٢.
- الأتوار المضيئة: ص١٦٣ ف ١٠ كما في الخرائج، عن السيد هبة الله الراوندي،
   يرفعه إلى محمد بن مسلم بن الفضل.
  - إثبات الهداة: ج ١ ص١٥٣ ب٧ ح ١٠ -عن الكافي، وكمال الدين.
     وفي: ج٣ ص٦٥٧ ب٣٣ ح٢ -عن الكافي، وكمال الدين، بعضه.
- خ: حلية الأبرار: ج٥ ص٢٢٧ ب١٦ ح١ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن ابن بابويه،
   وفيه : ٥ ٠ . وقد تمشيت في الصراط . ٠ . فبعث إليه » .
- ☆ : مدينة المعاجز: ج٨ ص٧٧ ح٧٧٥ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، عن محمد بن يعقوب .
- تبصرة الولى: ص٦٦ح ٣٠ عن كمال الدين بتفاوت، وفيه: «٠٠٠ وقد مشيت في الصراط».
- ث: البحار: ج٥٢ ص ٢٧ ب ١٨ ح ٢٢ ـ عن كمال الدين بتفاوت يسير، وفيه : ١٠٠٠ وقد مشيت
   في الصراط ٠٠٠ فبعث إليه ٢٠.
  - إحقاق الحق : ج١٩ ص٧٠٣ عن بابيع المؤدة .
  - ١٠ منتخب الأثر: ص ٣٦٠ ف٤ ب، اح٣ مختصراً، عن كمال الدين .

**\*** 

ينابيع المودة: ج٣ ص ٣٢٩ ب ٨٣ ح٢ ـ مختصراً، عن كتاب الغيبة .

\* \* \*

[ ١٣٧٤] ٦ - «كان بالكوفة شيخ قصّار وكان موسوماً بالزهد منخرطاً في سلك السياحة متبتّلاً للعبادة ، مقتفياً للآثار الصّالحة، فاتّفق يوماً أنّني كنت بمجلس والدي وكان هذا الشيخ يحدّثه وهو مقبل عليه، قال: كنت ذات ليلة بمسجد جعفي - وهو مسجد قديم - وقد انتصف اللّيل ، وأنا بمفردي فيه للخلوة والعبادة، فإذا أقبل عليّ ثلاثة أشخاص فدخلوا المسجد ، فلمّا توسّطوا صَرْحَتَهُ ، جلس أحدهم ثمّ مسح الأرض بيده

يمنة ويسرة ، فحصحص الماء ونبع ، فأسبغ الوضوء منه، ثم أشار إلى الشخصين الآخرين بإسباغ الوضوء فتوضّأ، ثمَّ تقدّم فصلَّى بها إماماً، فصلّيت معهم مؤتماً به، فلمّا سلّم وقضى صلاته بهرني حاله ، واستعظمت فعله من إنباع الماء، فسألت الشّخص الّذي كان منها إلى يميني عن الرَّجل فقلت له: من هذا؟ فقال لي: هذا صاحب الأمر ولد الحسن عليه ، فدنوت منه وقبّلت يديه وقلت له: يابن رسول الله ما تقول في الشّريف عمر بن حمزة هل هو على الحقّ ؟ فقال: لا، وَرُبّها الْهَتَدَى ، إلّا في الشّريف عمر بن حمزة هل هو على الحقّ ؟ فقال: لا، وَرُبّها الْهَتَدَى ، إلّا أَنْهُ مَا يَمُوتُ حَتّى يَرَاني .

فاستطرفنا هذا الحديث ، فمضت برهة طويلة فتوفي الشريف عمر ، ولم يشع أنه لقيه ، فلم اجتمعت بالشيخ الزاهد ابن نادية أذكرته بالحكاية التي كان ذكرها، وقلت له مثل الراد عليه: أليس كنت ذكرت أنَّ هذا الشريف عمر لا يموت حتى يرى صاحب الأمر الذي أشرت إليه ؟ فقال لي : ومن أين لك أنّه لم يره؟

ثم إنّني اجتمعت فيها بعد بالشريف أبي المناقب ولد الشريف عمر بن حزة ، وتفاوضنا أحاديث والده فقال: إنّا كنّا ذات ليلة في آخر اللّيل عند والدي وهو في مرضه الّذي مات فيه ، وقد سقطت قوّته بواحدة، وخفت موته، والأبواب مغلقة علينا، إذ دخل علينا شخص هبناه واستطرفنا دخوله، وذهلنا عن سؤاله، فجلس إلى جنب والدي وجعل يحدّثه مليّاً ووالدي يبكي، ثمّ نهض فليّا غاب عن أعيننا تحامل والدي

وقال: أجلسوني فأجلسناه، وفتح عينيه وقال: أين الشخص الذي كان عندي؟ فقلنا: خرج من حيث أتى ، فقال: أطلبوه ، فذهبنا في أثره فوجدنا الأبواب مغلقة ولم نجد له أثراً، فعدنا إليه فأخبرناه بحاله وإنّا لم نجده، ثمّ إنّا سألناه عنه فقال: هذا صاحب الأمر، ثمّ عاد إلي ثقله في المرض وأغمي عليه ".

#### <u>الصادر</u> \*

\*: تنبيه الخواطر: ج٢ ص٣٠٣ ـ حدّثني السيّد الأجلّ الشريف أبو الحسن على بن إبراهيم العريضي العلوي الحسيني قال: حدّثني على بن نما قال: حدّثني أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر بن علي المدائني العلوي قال:
 علي بن حمزة الاقساني في دار الشريف على بن جعفر بن علي المدائني العلوي قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص٧٠٤ ب٣٣ ف ١٥٠ ح ١٥١ عن تنبيه الخواطر، بتفاوت يسير.

ه : البحار: ج٥٢ ص٥٥ ب١٨ ح٣٩ رُقِي تنبيك الخواطر سيك

\*: منتخب الأثر: ص٤٠٦ ف٥ ب١ ح٤ عن البحار.



### بعض ما ورد عنه ﷺ من الأحكام

الله عَلَيْها وَالْمُؤْمِناتِ مِنْ فِسائِه بِاللَكِ»\*. المرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه : «تَقْفِي صَلاتها، إِنَّ رَضُولُ اللهِ عَلَيْها وَالْمُؤْمِناتِ مِنْ فِسائِه بِلْلِكَ»\*.

#### المصادر

- الكافي: ج٤ ص١٣٦ ح٦ أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن على بن
   مهزيار، قال:
- \*: علل الشرائع: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٧٤ ح ١ أبي رَفِظَةَ قال: حد ثنا سعد بن عبد الله قبال: حد ثنا أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الجبار، عن علي بين مهزيار قالم في الكافي بتفاوت يسير، وليس فيه: « ٠٠٠ يأمر قاطمة صلوات الله عليها » .
- \*: من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص١٤٤ ح١٩٨٩ كما في العلل، بتفاوت في سنده المدكور
  في المشيخة ج٤ ص٤٤٦ وفيه: « عن أبي ﷺ، عن سعد بن عبد الله والحِثيري جميعاً،
  عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار » .
- \*: التهديب: ج٤ ص ٣١٠ ب٧١ ح كما في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار.

﴿: وسائل الشيعة: ج٢ ص ٥٩٠ ب ٤١ ح٢ ـ عن الفقيه، والتهذيب، والعلل، والكافي .

وفي: ج٧ ص٤٥ ب١٨ ح ١ ـ عن الفقيه، وقال : « ورواه في العلل ورواه الشيخ، والكليني كما مرّ في الحيض » .

البحار: ج ٨١ ص ١١٢ ب٤ ح ٣٨ عن العلل.

جامع أحاديث الشيعة: ج٢ ص٥٤٧ ب٢٧ ح١ -عن التهذيب، والكافي، والفقيه، والعلل .

\* \* \*

[١٣٧٦] ٢ ـ «وكتب جعفر بن حمدان : فخرجت إليه هذه المسائل «إستحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولـدها ولا ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حيلتِي، فقلت لها: كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد؟ ثم غبت وانصرانت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره، ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة، ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي، على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد أتت هذه بهذا الولد، فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤيّد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيراً، فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جلة مائتي دينار غير مؤبِّد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء، فرأيك أعزَّكُ الله في إرشادي فيها عملته ، وفي هذا الولـد بها أمتثلـه، والـدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرةِ .

جوابها: «وأمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لا يَطْلُبَ وَلَدَها ، فَسُبْحَانَ مَنْ لا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ، شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللهِ عَلَى هذا مَا لا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ، وَحَيْثُ عَرَفَ فِي هذا الشَّكَ، وَكَيْثُ عَرَفَ فِي هذا الشَّكَ، وَلَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتاها فِيهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبِ الْبَرَاءَةِ فِي وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبِ الْبَرَاءَةِ فِي وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبِ الْبَرَاءَةِ فِي وَلَيْسَ وَلَاهِ، وَلَا اللهَ قَلْ اللهَ اللهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرادَ».

قال أبو الحسين: حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستوياً.

وقال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أتاني - أبقاك الله - كتابك والكتاب الذي أنفذته وروى هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السيّاري \*\*.

#### المسادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٥٠٠ ب ٤٥ ح ٢٥ قال (أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي، ظاهراً):
 \*: هداية الأمّة: ج٧ ص ٣١٠ ح ٥٥ ـ مرسلاً، كما في رواية كمال الدين، بتفاوت يسير وباختصار.
 \*: البحار: ج٥٣ ص ١٨٦ ب ٣١ ح ١٧ ـ عن كمال الدين.
 وفي: ج١٠٤ ص ٦٢ ب ٤٠ ح ٧ ـ عن كمال الدين.

\*\*

[١٣٧٧] ٣ ـ «كنت في الطواف فشككت فيها بيني وبين نفسي في الطواف فإذا شابٌ قد استقبلني حسن الوجه ، قال : «طُفْ أَسْبُوعاً آخَرَ »\*.

#### الصادر

الخرائج والجرائح: ج٢ ص٦٩٧ ب١٤ ح١٣ ـما روي عن جعفر بن حمدان، عن حسن
 ابن حسين الإسترآبادي قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٩٦ ب٣٣ ف٣ ح١٢٤ - عن الخرائج .

ب وسائل الشيعة: ج٩ ص٤٣٦ ب٣٣ ح١٣ - عن الخرائج.

البحار: ج٥٢ ص ٦٠ ب١٨ ح ٤٤ عن الخرائج.

常常常

[۱۳۷۸] ع. "إِنّ أبا محمد الدعلجي كان له ولدان ، وكان من خيار أصحابنا ، وكان قد سمع الأحاديث وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة ، وهو أبو الحسن ، وكان يغسل الأموات ، وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام، ودفع إلى أبي محمد حجّة بحجّ بها عن صاحب الزمان عليه وكان ذلك عادة الشيعة وقت في قدف شيئاً منها إلى ابنه المذكور بالفساد وخرج إلى الحجّ فلم عاد حكى أنه كان واقفاً بالموقف فرأى إلى جانبه شاباً حسن الوجه أسمر اللون بذؤابتين ، مقبلاً على شأنه في الدعاء والإبتهال والتضرع وحسن العمل ، فلم قرب نفر الناس التفت إلى وقال : "يَا شَيْخُ وَالتَّمَ مَنْهَا إلى قالت : من أي شيء يا سيّدي؟ قال: يُدفّعُ إِلَيْكَ حجّةً عَمَّن وَأُوماً إلى عيني ، وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل وخافة.

وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك قبال : فما مضى عليه أربعون يوماً بعد مورده حتى خرج في عينه التي أوماً إليها قرحة فذهبت».

#### المصادر

+ : الخرائع والجرائع: ج١ ص ٤٨٠ ب١٣ ح ٢١ ـ ومنها :

- خرج المهموم: ص٢٥٦ ، عن الخرائج، بتفاوت يسير .
- الصراط المستقيم: ج٢ ص٢١٣ ب١٠ ح١٥ عن الخرائج مختصراً .
- إثبات الهداة: ج٣ ص ١٩٥ ب ٣٣ ف٣ ح ١٢٠ -عن الخرائج مختصراً.
  - - تبصرة الولي: ص٢٠٣ح ٨٦ عن الخرائج.
  - ۱۵۸ مدينة المعاجز: ج۸ ص۱۵۸ ح ۲۷۲۰ عن الخرائج ، بتفاوت يسير .
    - البحار: ج٥٦ ص٥٩ ب١٨ ح٤٢ عن الخرائج.
- ن مستدرك الوسائل: ج٨ ص ٧٠ ب١١ ح٤ -عن الخرائج بتقاوت يسير .
  - الأثوار البهية: ص٣٥٧ ـ عن الخرائج والجرائح.
- بامع أحاديث الشيعة: ج١٠ ص٣٠٥ ب٢٧ ح٩٣٣ -عن مستدرك الوسائل، ثم قال : وفي
   الوسائل أورده مقطعاً .
  - \* : منتخب الأثر: ص ٣٩٠ ف٤ ب٢ ح ١٥ أحي الخرائج ، بتفاوت يسير .

مراحمات فيجرفن إسدوي



### الإستخارة المروية عنه ر

[۱۳۷۹] ١\_ «سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة ، أنه يأخذها ويصلّي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم ثلاث مرّات، ويقبض على السبحة ويعدّ اثنتين اثنتين، فإن بقيت واحدة فهو افعل، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل».

#### الصادر

البحار: ج ٩١ ص ٢٥٠ ب٥ ح ٤ - أقول: سمعت والدي ١١٠ يروي عن شيخه البهائي نور الله فريحه أنه كان يقول:

﴿: مستدرك الوسائل: ج٦ ص٢٦٥ ب٧ ح٥ ـعن البحار.

\*\*

[ ١٣٨٠] ٢ ـ قأن يقرأ فاتحة الكتاب عشر مرّات ، وأقل منه ثلاث مرّات، والأدون منه مرّة، ثم يقرأ إنّا أنزلناه عشر مرّات، ثم يقول هذا الدعاء ثلاث مرّات: واللَّهُم إِني أَسْتَخِيرُكَ » وساق الدعاء كما مرّ إلى قوله: واللَّهُمّ إِنْ كَانَ الأمْرُ الْفُلانِيُّ عِمّاً قَدْ نِيطَتْ » إلى قولِه : وفَخِرْ لِي خَيْرة » إلى قولِه : وفَخِرْ لِي خَيْرة » إلى قولِه : ومَسْرُوراً اللَّهُمم إِنَّ الْمُر فَاكْتُورُ ، أَوْ بَهْيٌ فَالْتَهِي، اللَّهُمم إِنِي السَبحة أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خيرة فِي عَافِيةٍ » ، ثُمَّ يقبض على قطعة من السبحة أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خيرة فِي عَافِيةٍ » ، ثُمَّ يقبض على قطعة من السبحة

ويضمر حاجة ويخرج ، إن كان عدد تلك القطعة زوجاً فهـ و إفْعَـلُ، وإنْ كان فرداً لا تفعل، أو بالعكس»\*.

#### المسادر

نهاج الصلاح: على ما في البحار.

البحار: ج ٩١ ص ٢٤٨ ب٥ ح ٢ ـ عن منهاج الصلاح: ١ نوع آخر من الاستخارة رويته عن
والدي الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر رحمه الله تعالى، عن السيد رضي
الدين محمد الآوي، عن صاحب الزمان عائمية، وهو:

\* \* \*

" [ ١٣٨١] ٣ - "بِسْم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْالِك بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى السَّمواتِ وَالأَرْضِ، فَقُلْتَ هُمَا التَّبِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طَائِعِينَ، وَبِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى عَصَا مُوسَى فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وَأَسْالِك بِاسْمِكَ الَّذِي صَرَفْت بِهِ قُلُوبَ السَّحَرَةِ إِلَيْكَ حَتَّى يَأْفِكُونَ، وَأَسْالِك بِالْفَلْوَةِ الَّتِي ثَيْلِ بِها كُلَّ جَدِيدٍ وَتُحَدِّدُ بِها كُلَّ بَالٍ، وَأَسْالِك وَأَسْالِك بِالْفَلْوَةِ الَّتِي ثَيْلٍ بِها كُلَّ جَدِيدٍ وَتُحَدِّدُ بِها كُلَّ بَالٍ، وَأَسْالِك بِالْفَلْوَةِ الَّتِي ثَيْلٍ بِها كُلَّ جَدِيدٍ وَتُحَدِّدُ بِها كُلَّ بَالٍ، وَأَسْالِك بِالْفَلْوَةِ الَّتِي ثَيْلٍ بِها كُلَّ جَدِيدٍ وَتُحَدِّدُ بِها كُلَّ بَالٍ، وَأَسْالِك بِالْفَلْوَةِ الَّتِي ثَيْلٍ بِها كُلَّ جَدِيدٍ وَتُحَدِّي أَنْ كَانَ هذا الأَمْرُ خَيْراً لِي وَأَسْالِك بِاللهُ وَلِنَاكَ وَلِي عَمْدِ وَلَكِ عَمْدٍ وَلَلْ عَمْدٍ وَلَى عَمْدٍ وَلَى عَمْدٍ وَلَسُالِك بِاللهُ مُوسَى وَهُ اللّهُ عُلْهُ عَلَى عَلَى عَمْدٍ وَلَّ عَمْدٍ وَلَلْ عَمْدُ وَاللهُ عَمْدٍ وَلَسُلُم عَلَيْهِمْ وَاللهُ عُمْدٍ وَلَى عَمْدُ وَلَلْ عَمْدُ وَاللهُ عُمْدٍ وَلَو عَمْدًا وَاللهُ عَمْدُ وَاللهُ عُمَّدِ وَلَى عَمْدُ وَاللهُ عَمْدُ وَاللهُ عُمَّدِ وَلَى عَمْدُ وَاللهُ عُمَّدُ وَاللهُ عُمْدُ وَاللهُ عُمَد وَالِ عُمْدُ وَالِ عُمْدُ وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَلِي عُمَد وَلَلْ عُمَد وَلَهُ عَمْدُ وَاللهُ عُمَد وَلَو عُمْدُ وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَلُو عُمْدُ وَاللهُ عُمَد وَلَيْ عَمْلُ مُ وَلَو عُمْدُ وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَاللهُ عُمَد وَلَهُ عَنْ مُنْ وَنُونِ وَنُوسَ مُنْفَى وَلَوْمُ مَنْ وَكُولُولُ عُمْدُ وَلَا عُمْدُ وَلَهُ وَلَا عُنْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عُلْمُ وَلَا عُمْدُ وَاللهُ عُمْدُ وَلَالْ وَاللّهُ وَاللهُ عُمْدُ وَاللهُ عُمْدُ وَاللّهُ عُمْدُ وَاللّهُ عَلَى عُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عُلْ وَاللّهُ عَلَى عُمْدَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عُلْمُ وَلَا عُلْمُ الللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بِقَضائِكَ، وَتُبَارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ ، حَتَّى لا أُحِبَّ نَعْجِيلَ شَيء أَخُونَهُ، وَلا تَأْخِيرَ شَيء عَجَّلْتَهُ، فَإِنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يا ذَا الجُلالِ وَالإِكْرَامِ \*\*.

#### <u> الصادر</u>

الفتح: على ما في البحار .

\*: البحار: ج ٩١ ص ٢٧٥ ب٧ ح ٢٥ ـ عن الفتح دعاء مولانا المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في الإستخارات، وهو آخر ما خوج من مقدّس حضرته أيّام الوكالات، روى محمد بن علي بن محمد في كتاب جامع له ما هدّا لفظه: إستخارة الاسماء الّتي عليها العمل، ويدعو بها في صلاة الحاجة وغيرها، ذكر أبو دلف محمد بن المظفر وَ الله أنها آخر ما خرج:

مرز تقية تكوير في رسادي



# ما ورد عنه ر الله الأمور المالية في غيبته الصغرى

[۱۳۸۲] ١- «كان بقم رجل بزّاز مؤمن وله شريك مرجئي ، فوقع بينها ثوب نفيس، فقال المؤمن: يصلح هذا الثوب لمولاي، فقال له شريكه: لست أعرف مولاك، ولكن افعل بالثوب ما تحبّ، فلمّا وصل الثوب إليه شقه عظيم بنصفين طولاً، فأخذ نصفه وردّ النصف، وقال: «لا حاجَة لَنا في مَالِ الْمُرْجِئيُّ».

#### المادر

- خ: كمال الدين: ج٢ ص ٥١٠ ب٤٥ ع ٤٠ حدثنا ألحمد بن هارون القاضي شه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحثيري، عن أبيه، عن إسحاق بن حامد الكاتب قال:
- الخواثج والجراتح: ج٣ ص١٦٣٧ ب ٢٠ ح٥٧ هـ كما في كمال الدين مرسالاً، عن أبي جعفر المروزي .
- الثاقب في المناقب: ص ٦٠٠ ح ٥٤٧ كما في كمال الدين، مرسلاً، عن إسحاق بن حامد الكاتب.
  - إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٨٠ ب٣٣ ف ١ ح ٨٣ عن كمال الدين .
    - ☆: مدينة المعاجز:ج٨ ص١٧٧ ح ٢٧٧٦ ـ عن الثاقب في المناقب .
      - البحار: ج٥١ ص ٣٤٠ ب١٥ ح ٦٦ ـ عن كمال الدين .
  - الأنوار البهية: ص ٣٥٠ ـ كما في رواية كمال الدين عن الصدوق.
    - المنتخب الأثر: ص٣٨٦ ف٤ ب٢ ح٧ عن كمال الدين .

[۱۳۸۳] ٢ ـ «كتب أبي بخطّه كتاباً فورد جوابه ، ثم كتبت بخطّي فورد جوابه، ثم كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه ، فنظرنا فكانت العلّة أن الرجل تحوّل قرمطيّاً.

قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق و وردت طوس وعزمت أن لا أخرج إلا عن بينة من أمري ونجاح من حواتجي، ولو احتجت أن أقيم بها حتى أتصدَّق، قال: وفي خلال ذلك يضيق صدري بالمقام، وأخاف أن يفوتني الحبُّ ، قال: فجئت يوماً إلى محمّد بن أحمد أتقاضاه فقال لي: صر إلى مسجد كذا وكذا وإنه يلقاك رجل، قال: فصرت إليه فدخل عليَّ رجل، فلما نظر إليَّ ضحك وقال: لا تُغتَمَّ فَإِنَّكَ سَتَحُبُّ فِي هَلِهِ السَّنَةِ ، وَتَنْصَرِفُ إلى أَهْلِكَ وَوُلْدِكَ سَاللًا قال: فاطمأننت وسكن قلبي ، وأقول ذا مصداق ذلك والحمد لله .

قال: ثمَّ وردت العسكر فخرجت إليَّ صرَّة فيها دنانير وثوب ، فاغتممت وقلت في نفسي: جزائي عند القوم هذا، واستعملت الجهل فرددتها وكتبت رقعة، ولم يشر الَّذي قبضها منّي عليّ بشيء ولم يتكلّم فيها بحرف، ثمَّ ندمت بعد ذلك ندامة شديدة وقلت في نفسي : كفرت بردّي على مولاي، وكتبت رقعة أعتذر من فعلي وأبوء بالإثم وأستغفر من ذلك، وأنفذتها وقمت أغسّع، فأنا في ذلك أفكر في نفسي وأقول : إن ردَّت عليّ الدَّنانير لم أحلل صرارها ولم أحدث فيها حتى أحملها إلى أبي، فإنّه أعلم منّي ليعمل فيها بها شاء، فخرج إليَّ الرَّسول الَّذِي حمل إليّ في فالم منّي ليعمل فيها بها شاء، فخرج إليَّ الرَّسول الَّذِي حمل إليّ

الصرّة ، أسات إذْ لَمْ تُعْلِم الرَّجُلَ أَنَّا رُبَّما فَعَلْنا ذلِكَ بِمَوَالِينا ، وَرُبَّما سَأَلُونَا ذلِكَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ ، وحرج إليَّ : أَخْطَأْتَ فِي رَدِّكَ بِرَّنا ، فَإِذا استَغْفَرْتَ اللهَ فَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَزيمَتُكَ وَعَقْدُ نِيَّتِكَ أَلَّا استَغْفَرْتَ اللهَ فَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَزيمَتُكَ وَعَقْدُ نِيَّتِكَ أَلَّا استَغْفَرْتَ اللهَ فَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَزيمَتُكَ وَعَقْدُ نِيَّتِكَ أَلَّا أَلْتُوبُ فَيْدِثَ فِيها حَدَثا وَلا تُنْفِقَها فِي طَرِيقِكَ ، فَقَدْ صَرَ فُناها عَنْكَ ، فَأَمَّا الثَّوْبُ فَلا بُدَّ مِنْهُ لِتُحْرِمَ فِيه .

قال: وكتبت في معنيين وأردت أن أكتب في الثالث وامتنعت منه مخافة أن يكره ذلك، فورد جواب المعنيين والثالث الذي طويت مفسراً، والحمد لله . قال: وكنت وافقت جعفر بن إبراهيم النيسابوري بنيسابور على أن أركب معه وأزامله، فلما وافيت بعداد بدا لي فاستقلته ، وذهبت أطلب عديلاً، فلقيني ابن الوجنا بعد أن كنت صرب إليه وسألته أن يكتري لي فوجدته كارهاً، فقال في: أنا في طلبك وقد قيل في: إنه يصحبك فأحسن معاشرته، واطلب له عديلاً واكتر له»\*.

#### المصادر

- +: الكافي: ج١ ص ٥٢٠ ح ١٣ الحسن بن الفضل بن زيد اليماني قال:
- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٩٠ ب٥٥ ح١٣ ـ بتفاوت وتقديم وتأخير، قال: حدّثني أبي ﷺ
   قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن علّان الكُليني، عن الحسن بن الفضل اليماني .
  - \*: تقريب المعارف: ص٤٣٤ ـ ٤٣٥ ـ أوّله، مرسلاً، عن الحسن بن الفضل.
- الإرشاد: ص٣٥٣ كما في الكافي بتفاوت واختصار، مرسالاً، عن الحسن بن الفضل اليماني. وفيه: «٠٠٠ وكان السفير يومئل ٠٠٠ من زللي ٠٠٠ وقمت أتطهر للصلاة ٠٠٠ شدتها ابتداء ٠٠٠ فيما حملناه إليك ٠٠٠ ولا تنتفع».

- الله : عيون المعجزات: ص١٤٦ ـ مختصراً، بتفاوت عن أبي محمد الثمالي .
- \*: غيبة الطوسي: ص ٢٨٢ ح ٢٤٠ ـ من قوله : كتبت في معنيين » إلى قوله : «مفسرا »، بسنده
   عن الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني .
- احلام الورى: ص٤١٩ ب٣ ف٢ ـ كما في الكافي إلى قوله: «والحمد لله » عن محمد
   ابن يعقوب .
  - الله الخرائج والجرائح: ج٢ ص٧٠٤ ب١٤ ح ٢١ ـ مختصراً، مرسلاً، عن أبي جعفر .
    - خ : كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٤٢ ـ عن الإرشاد .
- إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٦٠ ب٣٣ ح ١٢ ـ عن الكافي، وقال : « ورواه الصدوق في كتاب
   كمال الدين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن علان الكليني عن الحسن بن الفضل
   اليماني نحوه » .
  - ☆: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٣٨ ح٢٧٤٣ عن عبون المعجزات.
    - البحار: ج٥١ ص ٣١١ ب١٥ ح٣٣ عن غيبة الطواسي .
    - وفي: ص٣٢٨ ب١٥ ح ٥٢ رُعِن كِمال الدين .

war war

[ ١٣٨٤] ٣ - «إجتمع عندي خمسائة درهم تنقص عشرين درهماً ، فأنفتُ أن أبعث بخمسائة تنقص عشرين درهماً ، فوزنت من عندي عشرين درهماً وبعثتها إلى الأسدي، ولم أكتب مالي فيها ، فورد «وَصَلَتْ خَمسائة دِرْهَم لَكُ مِنْها عِشْرُ ون دِرْهَماً»\*.

#### المسادر

- الكافي: ج١ ص٥٢٤ ٥٢٤ ح ٢٣ علي بن محمد، عن محمد بن علي بن شاذان
   النيسابوري قال:
- \*: تقريب المعارف: ص٤٣٦ ٤٣٧ كما في الكافي، مرسلاً، عن محمد بن شاذان

النيسابوري، مع اختلاف. '

\* كمال الدين: ج٢ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ب ٤٥ ح ٥ ـ كما في الكافي، بتفاوت يسير ـ حداثنا محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد الله عن سعد بن عبد الله، عن علي بن محمد الرازي المعروف بعلان الكُليني قال: حداثني محمد بن شاذان بن نعيم النيسابوري قال: إجتمع عندي مال للغريم المعروف بعلان الكُليني قال: ويقص منها عشرين درهما، فأنفت أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار، فأتممتها من عندي وبعثت بها إلى محمد بن جعفر، ولم أكتب مالي فيها، فأنفذ إلى محمد بن جعفر القبض، وفيه: «وصلت».

وفي: ص ٥٠٩ ب٥٥ ح ٣٨ - كما في الكافي، حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار على قال : حدّثنا أبي قال: حدّثنا محمد بن شاذان بن نعيم الشاذاني قال: - وفيه « قال محمد بن شاذان : أنفذت بعد ذلك مالاً ولم أفسر لمن هو، فورد الجواب: وَصَلَ كَذَا وَكَذَا، مِنْهُ لَقُلان كَذَا وَلَقُلان كَذَا » .

\*: دلائل الإمامة: ص٢٨٦ (٥٢٥ ح ٧٩٤ ط ج) ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير، بسنده
 عن محمد بن شاذان : ـ وفيه : و محمد بن جعفر الفضل القبض » .

\*: الإرشاد: ص٣٥٥ ـ ٣٥٦ ـ كما في الكافي، بسنده عن أبي القاسم جعفر بن محمد .

\*: غيبة الطوسي: ص17 كل ح742 كما في رواية كمال الدين الثانية بتفاوت يسير، عن محمد
 ابن يعقوب . وقال : ومات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغير ولم يطعن عليه في شهر
 ربيع الآخر سنة إثنتي عشرة وثلاثمائة .

۲۵ الورى: ص٤٢٠ ب٣ ف٢ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يغقوب .

الخرائج والجرائح: ج٢ ص ٦٩٧ ب١٤ ح١٤ ـ كما في رواية كمال الدين الأولى، مرسلاً،
 وفيه: دحد ثنا محمد بن شاذان بالتنعيم » .

الثاقب في المناقب: ص٥٩٩ ح ٥٤٥ ـ كما في رواية كمال الدين الثانية بتفاوت يسير،
 مرسلاً، عن محمد بن شاذان .وفيه: ١ .٠٠٠ أهديت مالاً ولم أفسر لمن هو، فورد .٠٠٠ .

المستجاد: ص ۲۷۰ عن الإرشاد .

\*: كشف الغُمّة: ج٣ ص٢٤٦ ـ عن الإرشاد ، بتفاوت يسير .

الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٤٧ ب ١١ ح ١١ - عن الإرشاد.

- \*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١١٦ ف٨ كما في الإرشاد، بتقاوت يسير، وقال : وبالطريق المذكور أي المفيد .
- \*: إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٣ ف٣٣ ح٢٢ ـ عن الكافي، بتفاوت يسير، وقال: ﴿ ورواه الصدوق في كتاب إكمال الدين عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن علي بن محمد الرازي المعروف بعلان الكليني، ورواه أيضاً عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسن بن شاذان بن نعيم الشاذاني، ورواه الراوندي في الخرائج عن محمد بن شاذان نحوه ».

البحار: ج٥١ ص ٢٩٥ ب١٥ ح٨ عن الخرائج .

وفي: ص٣٢٥ ب١٥ ح ٤٤ ـ عن كمال الدين، والارشاد، والخراتج.

وفي: ص٣٣٩ ب١٥ ح٦٥ ـ عن كمال الدين .

وفي: ص٣٦٣ ب١٥ ذح ١٠ ـعن غية الطوسي.

\* \* \*

[۱۳۸۵] ٤ - «حدثني جماعة من أصحابنا، أنه بعث إلى أي عبد الله بن الجنيد وهو بواسط غلاماً وأمر ببيعه، فباعه وقبض ثمنه، فلم عبر الدنانير نقصت من التعيير ثمانية عشر قيراطاً وحبة، فوزن من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبة، فوزن من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبة عشر قيراطاً وحبة عشر قيراطاً وحبة عشر قيراطاً وحبة .

## <u>الصادر</u>

- خال الدین: ج۲ ص۸۹ ب۵۹ ح۷ -حدثنی أبی هم، عن سعد بن عبد الله، عن علی بن
   محمد الرازی قال:
  - ÷: إعلام الورى: ص٤٢٦ ب٣ ف٢ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .
- الخراثج والجرائح: ج٢ ص٢٠٤ ب١٤ ح ٢٠ ـ كما في كمال الدين عن الكليني. وفيه :
   «ومنها: ما قال الكليني هذا: حدّثنا جماعة من أصحابنا ».

إثبات الهداة: ج٣ ص١٧٣ ب٣٣ ف١ ح٤٥ عن كمال الدين .

وفي: ص ٢٩٧ ب ٣٣ ف٣ ح ١٢٨ ـ عن الخرالج.

⇒: مدينة المعاجز: ج٨ ص ١٤٢ ح ٢٧٥٠ م كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

البحار: ج٥١ ص٣٢٦ ب١٥ ح٤٦ ـ عن كمال الدين والخرائج .

شتخب الأثر: ص ٣٨٢ ف٤ ب٢ ج٣ ـ عن كمال الدين .

**180** 198 198

الغريم فكتبت إليه أعلمه ، فكتب «طَالِيهُمْ وَاسْتَفْض عَلَيهِمْ» فقضاني الغريم فكتب إليه أعلمه ، فكتب «طَالِيهُمْ وَاسْتَفْض عَلَيهِمْ» فقضاني الناس إلا رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعائة دينار ، فجئت إليه أطالبه فياطلني واستخف بي ابنه وسفه عليّ ، فشكوت إلى أبيه فقال: وكان ماذا؟ فقبضت على لجيته وأحدت برجله وسحبته إلى وسط الدار، وركلته ركلاً كثيراً، فخرج أبنه يستغيث بأهل بغداد ويقول: قميّ رافضيّ قد قتل والدي ، فاجتمع عليّ منهم الخلق ، فركبت دابّتي وقلت : أحسنتم يا أهل بغداد تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم، أنا رجل من أحسنتم يا أهل بغداد تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم، أنا رجل من أهل همدان من أهل السنة ، وهذا ينسبني إلى أهل قمّ والرفض ليذهب بحقي ومالي، قال: فهالوا عليه وأرادوا أن يدخلوا على حانوته حتى سكنتهم، وطلب إنيّ صاحب السفتجة وحلف بالطلاق أن يوقيني مالي، حتّى أخرجتهم عنه».

#### <u>المسادر</u>

+: الكافي: ج١ ص ٥٢١ ح ١٥ ـ على بن محمد، عن محمد بن صالح قال:

الإرشاد: ص٣٥٤ - كما في الكافي بتفاوت يسير، عن علي بن محمد، عن محمد بن صالح.
 المستجاد: ص٢٦٧ - ٢٦٨ - عن الإرشاد .

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢٤٧ ب١١ ف٧ ح٩ مختصراً، عن المفيد.

\*: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٤٤ ـ عن الإرشاد .

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٢ ب٣٣ ح١٤ - مختصراً، عن الكافي .

البحار: ج٥١ ص ٢٩٧ ب١٥ ح١٥ - عن الكافي، والارشاد .

\*\*

المحلة وركب السفينة وخرجت معه مشيّعاً، فوعك وعكاً شديداً، فحمله وركب السفينة وخرجت معه مشيّعاً، فوعك وعكاً شديداً، فقال: يا بنيَّ ردّني فهو الموت وقال في: إتّق الله في هذا المال ، وأوصى إليَّ فيات، فقلت في نفسي: لم يكن أي ليوصي بشيء غير صحيح ، أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري داراً على الشطّ، ولا أخبر أحداً بشيء، وإن وضح لي شيء كوضوحه [في] أيام أبي محمد عليه ، أنفذته ، وإلا قصفت به، فقدمت العراق واكتريت داراً على الشطّ وبقيت آياماً، فإذا أنا برقعة مع رسول فيها: يَا مُحمّدُ كَذَا وَكَذَا فِي جَوْفِ كَذَا وَكَذَا، حتى قصّ علي جميع ما معي عمّاً لم أُحِطْ بِهِ عِلْماً ، فسلّمته إلى الرسولِ وبقِيت أياماً لا يُرفع لي رأس واغتممت، فخرج إليَّ: قَدْ أَقمَناكَ مَكانَ أَبِيكَ فَاحْدِ الله هه.

#### المساير

الكافي: ج١ ص٥١٨ ح٥ -علي بن محمد ، عن محمد بن حمويه السويداوي ، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال:

- الهداية الكبرى: ص ٩٠ (٣٦٧ طج) ـ وعنه (الحسين بن حمدان) قال: حدّثني محمد بن جمهور عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار. كما في الكافي بتفاوت يسير وفيه: « ... رجعت به ... بغداد ... علمته ... رأسي».
- \*: تقریب المعارف: ص٤٣٣ كما في الكافي مرسلاً، عن محمد بـن إبـراهيم بـن مهزيـار.
   وفيه: « ٠٠٠ وإلّا أنفقته به ٠٠٠ حتى نصَّ على جميع ما معي » .
- \*: الإرشاد : ص٣٥١ ـ كما في الكافي، بسنده، عن محمد بن يعقوب، وفيه: « ... ومات بعد ثلاثة أيام ... وإلا أنفقته في ملاذي وشهواتي ... قَلا أقَمْناكَ مَقامَ أبيك » .
  - \*: غيبة الطوسي: ص ٢٨١ ح ٢٣٩ ـ كما في الإرشاد، بسنده عن محمد بن يعقوب ـ
- الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٦٢ ب١٣ ح٧ حكما في الكافي، مرساد، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار، وفيه : « ٠٠٠ فقلت لا يوصى أبي » .
- : إعلام الورى: ص٤١٧ ب٣ ف٢ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب في سنده
   «محمد بن جمهور».
  - خاف العُمّة: ج٣ ص ٢٤٠ عن الإرشاد .
    - المستجاد: ص ٢٦٤ ـ عن الإرشاد.
  - \*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١١٥ ف٨ ـ كما في الإرشاد، بسنده إليه .
- إثبات الهداة: ج٣ ص٦٥٨ ب٣٣ ح٤ عن الكافي، وقال: «ورواه الواوندي في الخرائج
   والجرائح عن محمد بن إبراهيم نحوه ».
  - ♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص٧٧ ح٧٢٨٧ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.
    - البحار: ج٥١ ص ٣١٠ ب١٥ ح ٣١ عن غيبة الطوسي .
      - وفي: ص ٣١١ ح ٣٢ ـ عن الإرشاد.
      - وفي: ص٣٦٤ ب١٦ ح١٢ ـ عن الخرائج .

**\*\*** \*\* \*\*

[١٣٨٨] ٧ - « كان للناحية على خمسائة دينار فضقت بها ذرعاً، ثم قلت في نفسي: لي حوانيت اشتريتها بخمسائة وثلاثين ديناراً قد جعلتها للناحية

# بخمسهائة دينار، ولم أنطق بها ، فكتب إلى محمد بن جعفر: اقْبضِ الْحَوانِيتَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ هارُونَ بِالْحَمْسِهائةِ دِينارِ الَّتِي لَنا عَلَيْهِ »\*.

#### المساير

- \*: الكافي: ج ١ ص٥٢٤ ٢٨ ـ على بن محمد، عن محمد بن هارون بن عمران الهمداني قال:
- \*: كمال الدين: ج٢ ص٤٩٦ ب٤٥ ح١٧ حدّثنا أبي الله عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن هارون قال: كانت للغريم الله علي خمسمائة دينار، فانًا ليلة ببغداد وبها ربح وظلمة وقد فزعت فزعاً شديداً وفكرت فيما علي ولي، وقلت في نفسي: حواتيت اشتريتها بخمسمائة وثلاثين ديناراً وقد جعلتها للغريم الله بخمسمائة دينار، قال: فجاءني من يتسلم منّي الحواتيت وما كتبت إليه في شيء من ذلك من قبل أن أطلق به لساني، ولا أخبرت به أحداً.
- \*: تقریب المعارف: ص٤٣٧ ـ كما في كمال الدین، مرسلاً، عن محمد بن هارون بن عمران الهمداني :
  - \*: الإرشاد ص ٣٥٦ ـ كما في الكُافِي يَسْتَقِوم عن محمد إن يعقوب.
  - إعلام الورى: ص ٤٢١ ب٣ ف٢ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب.
- الثاقب في المناقب: ص٩٩٨ ح ٥٤١ ـ كما في كمال الدين مرسلاً، عن محمد بن هارون .
- الخرائج والجرائح: ج١ ص٤٧٦ ب١٣ ح١٦ ـ كما في الكافي ، بتفاوت يسير ، مرسلاً،
   عن محمد بن هارون الهمدائي: وفيه : ٥ ... ولا والله ما نطقت بذلك » .
  - تكشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٦٤ ـ عن الإرشاد .
  - ∴ المستجاد: ص ۲۷۱ كما في الكافي، عن الإرشاد .
  - \*: منتخب الأتوار المضيئة: ص١٢٦ ف٩ ـ كما في كمال الدين بسنده عن ابن بابويه .
    - الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢٤٨ ب١١ ف٧ ح١٣ -عن الإرشاد.
- إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٦٤ ب٣٣ ح ٢٧ ـ عن الكافي، وقال : « ورواه الصدوق في كتاب
   كمال الدين، عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن هارون مثله » .
  - ☆: مدينة المعاجز: ج٨ ص٩٤ ح ٢٧١١ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب .
    - البحار: ج٥١ ص ٢٩٤ ب١٥ ح٤ عن الخرائج.

وقي: ص ٣٣١ ب١٥ ح ٥٥ ـ عن كمال الدين .

\*\*

الماحية، فاختلف عليه، فقال بعض الناس: إنّ أبا محمد عليه مضى من فير خلف والخلف جعفر، وقال بعضهم: مضى أبو محمد عن خلف، غير خلف والخلف جعفر، وقال بعضهم: مضى أبو محمد عن خلف، فبعث رجلاً يكنّى بأبي طالب، فورد العسكر ومعه كتاب، فصار إلى جعفر وسأله عن برهان، فقال: لا يتهيّأ في هذا الوقت، فصار إلى الباب وأنفذ الكتاب إلى أصحابنا، فخرج إليه: « آجَرَكَ الله في صاحبِك، فقد مات، وَأَوْصَى بِالمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَهُ إلى ثِقَةٍ لِيَعْمَلَ فِيهِ بِمَا يَجِبُ، وَأُجِيبَ عَنْ كِتَابِهِه.

## الصادر

- \*: الكافي: ج ١ ص ٥٢٣ ح ١٩ ـ علي بن محمد، عن الحسن بن عيسى العُرَيضي أبي محمد قال:
- \*: الإرشاد: ص٣٥٥ كما في الكافي بتفاوت، بسنده عن محمد بن يعقوب. وفيه : «إلى مكّة لصاحب الامر ... وقال آخرون : الخلف من بعده ولده ... يبحث عن الأمر وصخته ... فقال له جعفر ... إلى أصحابنا الموسومين بالسفارة ... وكان الأمر كما قيل له ».
- \*: تقريب المعارف: ص٢٦٩ ـ كما في الكافي، مرسلاً، عن أبي محمد الحسن بن عيسى الغريضي.
   \*: المستجاد : ص٢٦٩ ـ عن الإرشاد.
  - خ: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٤٥ ـ عن الإرشاد .
- الصراط المستقيم: ج٢ ص٢٤٧ ب١١ ف٧ ح ١٠ ـ بتفاوت، عن الإرشاد وفيه: ٥٠٠ وقيل ولداً ... ودفع إلى السفراء الكتاب ... ».
  - إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٣ ب٣٣ ح١٨ ـعن الكافي.

البحار: ج٥١ ص ٢٩٩ ب١٥ ح١٦ ـعن الإرشاد .

\* \* \*

[ ١٣٩٠] ٩ - « أوصل رجل من أهل السواد مالاً فردّ عليه وقيل له : «أَخْرِجُ
حَقَّ وُلْدِ عَمِّكَ مِنْهُ وَهُوَ أَرْبَعُهَا ثَةِ دِرْهَمٍ، وكان الرجل في يده ضيعة لولد
عمّه فيها شركة قد حبسها عليهم، فنظر فإذا الذي لولد عمّه من ذلك
المال أربعها ثة درهم، فأخرجها وأنفذ الباقي فقبل "\*.

# <u>الصادر</u>

- ★: الكافي: ج١ ص٥١٩ ح٨\_علي بن محمد قال:
- الهدایة الکبری: ص ۹۱ (۳۷۰ ط ج) روعته (الحسین بن حمدان) قدس الله روحه عن أبي الحسن أحمد بن عثمان الغثري، عن أحیه أبي جعفر محمد بن عثمان قال: كما في الكافي بتفاوت. وفیه: ۱ .۰۰ كثیراً إلى صاحب الزمان .۰۰ دفع إلیه بعض فضلها وزوی عنهم بعضها، فهقی باهتاً متعجباً، ونظر فی حساب المال ... هما كما قال شائلة ۱.
- \*: كمال الدين: ج٢ ص٤٨٦ ب٤٥ ح٦ كما في الهداية بتفاوت يسير وتقديم وتأخير،
   بسنده إلى العَمْري، وفيه : ١ ... صحبت رجلاً من أهل السواد ومعه مال للفريم اللهائة فأنفذه ...».
  - \*: تقريب المعارف: ص٤٣٣ ـ كما في الكافي، مرسلاً، عن علي بن محمد.
- \*: دلائل الإمامة: ص٢٨٦ (٥٢٥ ح ٤٩٨ ط ج ) ـ كما في كمال الدين، بتفاوت ، بسنده عن محمد بن يعقوب .
  - الإرشاد: ص٣٥٢ ـ كما في الكافي، بسنده عن محمد بن يعقوب .
  - إعلام الورى: ص١٨ عب ٣ ف٢ ـ كما في الكافي عن محمد بن يعقوب.
- الخرائج والجرائح: ج٢ ص٧٠٣ ب١٤ ح١٩ كما في كمال الدين مختصراً، عن سعد بن عبد الله.

- الله المُحمة: بج ٣ ص ٢٤١ ـ عن الإرشاد .
  - المستجاد: ص٢٦٥ ـ عن الإرشاد.
- ☆: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٢٠ ب٩ ـ كما في الإرشاد بسنده عن المفيد .
  - إلصراط المستقيم: ج٢ ص ٢١٤ ب١٠ ـ عن الخرائج.
    - الوافي: ج٣ ص ٨٦٩ ب ١٢٤ ح٤ عن الكافي.
  - إثبات الهداة: ج٣ ص٦٥٩ ب٣٣ ح٧ عن الكافي، والخرائج.
    - وفي: ص٦٧٣ ب٣٣ ف١ ح٤٤ . عن كمال الدين .
    - ثان المعاجز: ج٨ ص١٠٧ ح٢٧٢٣ ـ عن دلائل الإمامة .
  - البحار: ج ٥١ ص ٣٢٦ ب١٥ ح ٤٥ عن كمال الدين، والارشاد .
    - ثانت الأثر: ص ٣٨٢ ف ٤ ب٢ ح٢ عن دلائل الإمامة .

المامة ، أحبهم جملة ، إلى أن مات يزيد بن عبد الله فأوصى في علته أن يدفع الشهري السمند وسيفه ومنطقته إلى مولاه ، فخفت إن أنا لم أدفع الشهري إلى اذكوتكين نالني منه استخفاف، فقومت الدابة والسيف والمنطقة بسبعائة دينار في نفسي، ولم أطلع عليه أحداً ، فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق «وَجّهِ السّبْعَاتَة وينار الّتِي لَنا قِبَلَكَ مِنْ ثَمَنِ الشّهرِي وَالسّيْفِ والْمِنْطَقَةِ» ٤٠.

# المصادر

- الكافي: ج١ ص٥٢٧ ح١٦ \_علي، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق الله، عن بدر غلام أحمد بن الحسن قال:
- \*: الهداية الكبرى: ص ٩٠ (٣٦٩ ط ج) ـ وعنه ( الحسين بن حمدان ) عن أبي علي، وأبي عبـد

الله بن علي المهدي، عن محمد بن السلام، عن محمد بن النبشابوري، عن أبي الحسن أحمد بن الحسن الفلاتي، عن عبد الله بن يزيد غلام أحمد بن الحسن قال: وردت الجبل وأنا لا أقول بالإمامة وأحبهم جملة، إلى أن مات يزيد بن عبد الله، وكان من موالي أبي محمد عليه من جبل كرتكين، فأوصى إلي أن أدفع شهري (كذا) كان معه وسيف ومنطقة إلى مولاي صاحب الزمان عليه أن أدفع شهري أن أفعل ذلك فيلحقني سوء من سواد اذكو تكين، فقومت الشهري والسيف والمنطقة بسبع مائة دينار على نفسي أن أحمله وأسلمه إلى أذكو تكين، فورد إلي التوقيع من العراق: «اخمل إلينا السبقمائة دينار أحمله وأسلمه إلى أذكو تكين، فورد إلي التوقيع من العراق: «اخمل إلينا السبقمائة دينار

\*: تقريب المعارف: ص٤٣٦ ـ كما في الكافي، مرسلاً، عن بدر غلام أحمد بن الحسن.

\*: دلائل الإمامة: ص ٢٨٥ ( ٥٢٣ - ٢٥٥ ط ج ) - بسند آخر عن أحمد بن الدينوري السراج المكنّى بأبي العباس الملقّب باستآره ، في حديث طويل قال: لما غزا ارتكوكبن يزيد بن عبد الله بسهرورد وظفر ببلاده ، واحتوى على خزانته صار إلى رجل وذكر أن يزيد بن عبد الله جعل الفرس الفلاتي والسبف الفلائي في باب مولانا، قال : فجعلت أنفل خزائن يزيد بن عبد الله إلى أرتكوكين أولاً فأولاً وكنت أدافع الفرس والمسيف إلى أن لم يبق يزيد بن عبد الله إلى أرتكوكين أولاً فأولاً وكنت أدافع الفرس والمسيف إلى أن لم يبق شيء غيرهما، وكنت أرجو أن أخلص ذلك لمولانا، فلمنا اشتد مطالبة ارتكوكين إيّاي ولم يمكنني مدافعته جعلت في السيف والفرس في نفسي ألف دينار ، و وزنتها ودفعتها إلى الخازن وقلت : ادفع هذه الدنائير في أوثق مكان، ولا تخرجن إليّ في حال من الأحوال ولو اشتذت الحاجة إليها، وسلّمت الفرس والنصل.

قال: فأنا قاعد في مجلسي بالري أبرم الأمور وأوفي القصص، وآمر وأنهى، إذ دخل أبو الحسن الأسدي وكان يتعاهدني الوقت، بعد الوقت وكنت أقضي حوائجه، فلمّا طال جلوسه وعلي بوس كثير، قلت له: ما حاجتك ؟ قال: أحتاج منك إلى خلوة، فأمرت الخازن أن يهي و لنا مكاناً من الخزانة، فدخلنا الخزانة فأخرج إلي رقعة صغيرة من مولانا فيها: لا يَا أَحْمَدَ بَنَ الْحَسَن الأَلْفُ دينار الّتي لنا عِنْدَك ثَمَنُ النّصل وَالْفَرَس، سَلّمَها إلى أبي الْحَسَنِ الاسدي عن قال فخررت لله فلل ساجداً شاكراً لمنا من به علي وعرفت آنه خليفة الله حقاً، فإنّه لم يقف على هذا أحد غيرك، فأضفت إلى ذلك المال ثلائة آلاف

- دينار سروراً بما منَّ الله عليَّ بهذا الأمر .
- الإرشاد: ص٣٥٤ كما في الكافي، عن علي بن محمد.
- \*: عيون المعجزات: ص ١٤٤ ـ كما في الكافي بتفاوت، وقال: ما روت الشيعة عن أحمد بن الحسين المادراني أنه قال: \_ وفيه : \* فآمنت به طشيق، وسلمت وصدقت واعتقدت الحق وحملت المال ».
  - \*: غيبة الطوسي: ص٢٨٢ ٢٨٣ ح ٢٤١ كما في الكافي، بسنده عن محمد بن يعقوب.
- الخرائج والجرائح: ج ١ ص ٤٦٤ ب ١٣ ح ٩ كما في الكافي، مرسلاً، عن بدر غلام أحمد
   بن الحسن -
  - إعلام الورى: ص ٤٦٠ ب٣ ف٣ ـ كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب .
  - أرج المهموم: ص٢٣٩ ـ بسنده عن الشيخ أبي جعفر الطبري في دلائل الإمامة .
    - \*: كشف النُّمّة: ج٣ ص ٢٤٤ ـ عن الإرشاد.
    - الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢١١ ب ١٠ ح العزائج.
    - البات الهداة: ج٣ ص ٦٦٢ ب٣٣ ج٥١ عن الكافي .
    - ثناء المعاجز: ج٨ ص ٨٧ ح ٢٦٩٩ مختصراً عن محمد بن يعقوب.
      - البحار: ج ٥١ ص ٣١١ ب ١٥ ح ٣٤ ـ عن غيبة الطوسي، والارشاد .

SE SE SE

[۱۳۹۲] ۱۱ ـ «حمل رجل من أهل آبة شيئاً يوصله ، ونسي سيفاً بآبة، فأنفذ ما كان معه، فكتب إليه : «مَا خَبَرُ السَّيفِ الَّذِي نَسِيتَهُ ؟ » \* .

#### الصاير

\*: الكافي: ج ١ ص ٥٦٣ ح ٢٠ - على بن محمد قال:

وفيها: ح ٢٢ - بمعناه علي بن محمد، عن [أحمد بن] أبي علي بن غيباث، عن أحمد بن الحسن قال: أوصى يزيد بن عبد الله بدابة وسيف ومال، وأنفذ ثمن الدّابة وغير ذلك، ولم يبعث السيف فورد : «كَانَ مَعَ مَا بَعَثْتُهُمْ مَنْيْفٌ فَلَمْ يُصِلْ ، أَوْ كُما قَالَ » .

الإرشاد: ص٣٥٥ كما في رواية الكافي الأولى بتفاوت يسير، بسنده إليه .

المستجاد: ص٢٦٩ ـ عن الإرشاد.

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٣ ب٣٣ ح١٩ -عن رواية الكافي الأولى .

وفيها: ح ٢١ ـ عن رواية الكافي الثانية .

4: البحار: ج٥١ ص ٢٩٩ ب١٥ ح١٧ ـ عن الإرشاد.

\*\*\*

[١٣٩٣] ١٢ ـ ١ صرت إلى العسكر ومعي ثلاثون ديناراً في خرقة، منها دينار شاميًّ، فوافيت الباب وإنّي لقاعد إذ خرج إليَّ جاريةً أو غلام [الشَّكُ مِنِي] قال: هات ما معك، قلت: ما معي شيء ، فدخل ثم خرج فقال: همتك ثلاثُونَ دِيناراً فِي خِرْقَة لَوْنَهُا أَنْعَضَرُ ، مِنْها دِينارٌ شامِيٌّ، ومعه خاتم كنت تمنيته ، فأوصلته ما كان معي وأخذت الخاتم، \*.

## المصادر

الخرائج والجرائح: ج٢ ص ٦٩٦ ب ١٤ ح ١١ - ومنها: ما قال محمد بن الحسين أن التميمي حدثني، عن رجل من أهل أسد آباد قال:

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢١٣ ب١٠ ح١٧ - مختصراً، مرسلاً، وفيه: « الاسترآبادي ١٠ .

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٩٥ ب٣٣ ف٣ ح ١٢٢ ـ مختصراً عن الخرائج. وفيه: ٥ استراباده .

♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٦٨ ح٢٧٦٦ ـ عن الراوندي .

البحار: ج ٥١ ص ٢٩٤ ب ١٥ ح ٦ ـ عن الخرائج. وفيه: « كنت نسيته ؛ بدل «كنت تمنيته » .

\*\*

[١٣٩٤] ١٣ ـ « شككت بصاحب الزمان بعد مضيّ أبي محمد عليه فخرجت إلى العراق، وخرجت إلى خارج الرسا، وكنت سمعت أنّ حاجزاً من

وكلاء الناحية حرم أبي محمد الشيئة، وأنه وكيل صاحب الزمان الشيئة سرّاً إلّا عن ثقات الشيعة، فدفعت إليه خسة دنانير، وكتبت رقعة سألت فيها الدُّعاء لي، وتسمّيت في ترجمة الرقعة بغير اسمي، فورد التوقيع بوصول الحُمسة الدنانير والدعاء باسمي واسم أبي دون ما سمّيتُ به، ولم يكن حاجز ولا غيره ممّن حضر عرفني، فآمنت به، واعتقدت إمامة القائم الشيئة، فقال: «لُعِنَ الْوَقّاتُونَ» »\*.

# المصادر

عيون المعجزات: ص ١٤٥ \_ أحمد بن محمد الحملي قال:

[١٣٩٥] ١٤ - «مات بعض إخوائنا من العل قانيم من غير وصية، وعنده مال دفين لا يعلم به أحد من ورثته، فكتب إلى الناحية يسأله عن ذلك ، فورد التوقيع : «الْمَالُ فِي الْبَيْتِ فِي الطَّاقِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا» فقلع المكان وأخرج المال »\*

# <u>الصادر</u>

عيون المعجزات: ص١٤٤ ـ وروي عن الحسن بن جعفر القزويني قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٩٩ ب ٣٣ ف٦ ح ١٣٥ - عن عيون المعجزات.

密密窗

[١٣٩٦] ١٥ ـ «كان ابن العجميّ جعل ثلثه للناحية وكتب بـذلك، وقـد كـان

قبل إخراجه الثلث، دفع مالاً لابنه أبي المقدام، لم يطّلع عليه أحد، فكتب إليه : «فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي عَزَلْتَهُ لأبِي الْمِقْدَامِ؟»»\*.

# المسادر

+: الكافي: ج١ ص٢٤٥ ح٢٦ ـ علي بن محمد قال:

اثبات الهداة: ج٣ ص ٦٦٤ ب٣٣ ح ٢٥ ـ عن الكافي .

\*\*

[١٣٩٧] ١٦ \_ «أودع المجروح مرداس بن علي مالاً للناحية، وكان عند مرداس مال لتميم بن حنظلة، فورد على مرداس: «أَنْفِذْ مَالَ تَمَيمٍ مَعَ مَا أَوْدَعَكَ الشَّيراذِيُّ»»\*.

# مرزخية تكابيزرون إسدوى

# الصادر

\*: الكافي: ج ١ ص ٥٢٣ ح ١٨ \_ الحسن بن علي العلوي قال:

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٣ ب٣٣ ح١٧ - عن الكافي .

**†** 

[۱۳۹۸] ۱۷ ـ «كتبت إلى الحسن بن راشد لضيقة أصابتني فلم أجده في البيت، فانصرفت فدخلت مدينة أبي جعفر، فلمّا صرت في الرحبة حاذاني رجل لم أر مثل وجهه، وقبض على يدي ودسّ إليّ صُرّة بيضاء، فنظرت فإذا عليها كتابة فيها اثنا عشر ديناراً، وعلى الصرّة مكتوب (مسرورُ الطبّاخ)»\*.

# المنادر

\*: الخرائج والجرائح: ج٢ ص٦٩٧ ب١٤ ح١٢ - ومنها: ما قاله (محمد بن الحسين ظاهراً)

أنَّ مسرورا الطبّاخ قال:

أثبات الهداة: ج٣ ص ٦٩٥ ب٣٣ ف٣ ح ١٢٣ - عن الخرائج.

♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٦٨ ح١٢٧٨ ـعن الخرائج.

البحار: ج ٥١ ص ٢٩٥ ب ١٥ ح٧ ـ عن الخرائج .

**余余** 

المعبان، فلم كان في النصف من شعبان، فلم كان في النصف من شعبان، فلم كان في سنة من السنين وردت العسكر قبل شعبان، وهممت أن لا أزور في شعبان، فلم دخل شعبان قلمت: لا أدع الزيارة (التي) كنت أزورها، فخرجت زائراً، وكنت إذا وردت العسكر أعلمتهم برقعة أو برسالة، فخرجت زائراً، وكنت إذا وردت العسكر أعلمتهم برقعة أو برسالة، فلم كان في هذه الدفعة قلت لأني القاسم الحسن بن أحمد الوكيل: لا تعلمهم بقدومي، فإني آرية أن أجعلها زورة خالصة، قال: فجاءني أبو القاسم وهو يتبسم وقال: بعث إلي جملين الدينارين وقيل لي: ادفعها إلى الحليبي وقل له: من كَانَ في حَاجَةِ الله الله كان الله في حَاجَةِ .

قال: واعتللت بسرَّ من رأى علَّة شديدة أشفقت منها، فأطليت مستعداً للموت، فبعث إليَّ بستوقة فيها بنفسجين، وأمرت بأخذه، فها فرغت حتَّى أفقت من علَّتى، والحمد الله ربِّ العالمين»\*.

#### <u>الصادر</u>

- خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٩٣ ب٤٥ ح١٨ \_حدثني أبي ١٨٠ عن سعد بن عبد الله قال: حدثني أبو القاسم بن أبي حليس قال:
- الهداية الكبرى: ص٩١ (٣٧١ ط ج) -عن محمد بن موسى قال: حدثني أبو الحسن

الجلتيني: «كان لي أخ على الفرح مالاً فأعطاني بعضه في حياته، ومات فطمعت في تمامه بعد موته في سنة إحدى وسبعين، واستأذنت في الخروج إلى ورثته إلى واسط فلم يؤذن لي فاغتممت، فلمّا مضت لذلك مدّة كتب إليّ مبتدئاً بالأذان والخروج وأنا آيس، فقلت: لم يؤذن لي في قرب موته وأذن لي بهذا الوقت؟ فلمّا وصلت إلى القوم أعطيت حقّي عن آخره. قال: وسرت إلى العسكر فمرضت مرضاً شديداً حتى أيست من نفسي، فظننت أن الموت بعث إليّ، فإذا أتاني من الناحية قارورة فيها بنفسج مُربى (مَرَّ بي) من غير السؤال، فكنت آكل منها على غير مقدار، فكان يروي عند فراغى منها وفيما كان فيها».

عيون المعجزات: ص ١٤٤ ـ بتفاوت مرسلاً، عن أبي قاسم الجليسي، أنّه قال: مرضت بالعسكر مرضاً شديداً ـ أعني بسراً من رأى ـ حتى آيست من نفسي وأشرفت على الموت، فبعث إليّ من جهته الله قارورة فيها بنفسج مرتى، من غير أن أسأله ذلك، وكنت آكل منها على غير مقدار، فعوفيت عند فراغى منها، وفنى ما كان فيها.

الخراثج والجراثح: ج٣ ص١٦٣١ بـ ٢٠٠ ج٩٤ ـ كما في كمال الدين، مختصراً عن بن أبي القاسم بن أبي حليس .

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٤ ب ٢٦ ف ٢ ح ١٥٠٠ كا ح ٢٥٠٠ كمال الدين، مختصراً.

وفي: ص٢٩٩ ب٣٣ ف٦ ح١٣٤ . عن عيون المعجزات.

المعاجز: ج٨ ص١٣٦ ح٢٧٣٧ ـ عن عيون المعجزات.

البحار: ج ٥١ ص ٣٣١ فر ح ٥٦ ـ عن كمال الدين عن ابن أبي حابس بتفاوت. وفيه: ١٠٠٠ إلى الحابسي م.

وفي: ص٣٣٣ ـ عن الخرائج .

\* \* \*

الوجه يصلّي، ثم إنّه ودّع وودّعت وخرجنا، فجئنا إلى الحير إذا شابٌ حسن الوجه يصلّي، ثم إنّه ودّع وودّعت وخرجنا، فجئنا إلى المشرعة فقال لي :
 «يا أبًا سَوْرَةَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فقلت : الكوفة، فقال لي : مَعَ مَنْ؟ قلت : مع الناس، قال لي: لا نُرِيدُ، نَحْنُ جَيعاً نَمْضي، قلت: ومن معنا؟ فقال :

لَيْسَ نُرِيدُ مَعَنا أَحَداً، قالى: فمشينا ليلتنا فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة، فقال في : هُو ذَا مَنْزِلُكَ فَإِنْ شِئْتَ قَامْضِ، ثم قال : في تَـمُرُّ إلى الْبِ الزُّراريِّ عَلِيَّ بْنِ يَعْنَى فَتَقُولُ لَهُ: يُعْطِيكَ الْهَالَ الَّذِي عِنْدَهُ، فقلت له: ابْنِ الزُّراريِّ عَلِيَّ بْنِ يَعْنَى فَتَقُولُ لَهُ: يُعْطِيكَ الْهَالَ الَّذِي عِنْدَهُ، فقلت له: لا يدفعه إليّ، فقال في : قُلْ لَهُ بِعَلامَةِ أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا دِينار أو كَذَا وَكَذَا وَرَخَا وَكَذَا مُغَطَّى، فقلت له : ومن أنت؟ قال : أنا عُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قلت : فإن لم يقبل منّى وطولبت بالدلالة؟ فقال : أنا وَرَاكَ، قال : فجئت إلى ابن الزراري فقلت له فلافعني، فقلت له : قد قال في أنا وراك، فقال: ليس بعد هذا شيء، فلفعني، فقلت له : قد قال في أنا وراك، فقال: ليس بعد هذا شيء، وقال: لم يعلم بهذا إلّا الله تعالى، ودفع إليّ المال».

وفيها - (وفي حديث آخر عنه) وزاد فيه! قال أبو سورة: فسألني الرجل عن حالي ، فاخبرته بضيقي وبعيلتي، قلم يزل يهاشيني حتى انتهينا إلى النواويس في السحر فجلسنا، ثم حفر بيده فإذا الماء قد خرج فتوضّاً ثم صلى ثلاث عشرة ركعة، ثم قال لي : «امْضِ إلى أبي الحُسَنِ عَلِيٌّ بْنِ يَحْيَى فَاقْرًا عَلَيْهِ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ الرَّجُلُ : ادْفَعْ إلى أبي سَوْرَة مِنَ السَّبْعِ ماقة دِينارٍ الَّتِي مَدْفُونَة في مَوْضع كَذا وَكَذا ماقة دِينارٍ، وإنّ السَّبْعِ ماقة دِينارٍ الَّتِي مَدْفُونَة في مَوْضع كَذا وَكَذا ماقة دِينارٍ، وإنّ مضيت من ساعتي إلى منزله فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت : قولي المن الحسن هذا أبو سورة، فسمعته يقول : مالي والأبي سورة، ثم خرج اليَّ مائة دينار اليَّ فسلَّمت عليه وقصصت عليه الخبر، فدخل وأخرج إليَّ مائة دينار فقبضتها، فقال في : صافحته؟ فقلت: نعم، فأخذ يدي فوضعها على فقبضتها، فقال في : صافحته؟ فقلت: نعم، فأخذ يدي فوضعها على

عينيه، ومسح بها وجهه.

ثم قال: قال أحمد بن علي : وقد روي هذا الخبر عن محمد بن علي الجعفري، و عبد الله بن الحسن بن بشر الخزاز، وغيرهما ، وهو مشهور عندهم»\*.

# الصادر

خيبة الطوسي: ص٢٦٩ ح ٢٣٤ و ٢٣٥ أحمد بن على الرازي ، عن أبي ذرّ أحمد بن أبي سورة ـ وهو محمد بن الحسن بن عبد الله التميمي وكان زيديّاً ـ قال سمعت هذه الحكاية عن جماعة يروونها عن أبي رها :

وفي: ص ٢٩٨ ح ٢٥٥ و ٢٥٥ - وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن عباش، قال: حدثني ابن مروان الكوفي، قال: حدثني ابن أبي سورة قال: كنت بالحائر زائراً عشية عرفة فخرجت متوجّها على طريق البرء فلنا انتهيت [إلى المسناة جلست إليها مستريحاً، ثم قمت أمشي وإذا رجل على ظهر الطريق فقال لي: قلْ لَكَ فِي الرِّقْفَة؟ فقلت: نعم، فمشينا معا يحدثني وأحدثه، وسالني عن حالي فاعلمته أني مضيق لا شيء معي ولا في يدي ، فالتفت إلي فقال لي: إذا دَخلت الكُوفة فأت [دار]أبا طاهر المزراري قافرع عَليه بالبه، فإنه منيخرع عَليك وخي يده دم الأضحية، فقل له: يقال لك إعط هذا الرجل الصرة سلك، ودخلت الكوفة فقصدت أبا طاهر محمد بن سليمان الزراري فقرعت بابه. كما قال لي وخرج إلي وفي يده دم الأضحية ، فقلت له: يقال لك إعط هذا الرجل الصرة قال لي وخرج إلي وفي يده دم الأضحية ، فقلت له: يقال لك إعط هذا الرجل الصرة فالدنانير التي عند رجل السرير، فقال: سمعاً وطاعة : ودخل فأخرج إلي الصرة فسلمها إلي فاخذتها وانصرفت .

وفيها: وأخبرني جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري، قال : حدّثني أبو عبد الله محمّد بن زيد بن مروان، قال : حدّثني أبو عيسى محمّد بن علي الجعفري وأبو الحسين محمّد بن علي الجعفري وأبو الحسين محمّد بن علي بن الرقام، قالا : حدّثنا أبو سورة ( قال أبو غالب ) وقد رأيت ابناً لأبي سورة، وكان أبو سورة : خرجت إلى قبر

أبي عبد الله عليه أريد يوم عرفة فعرفت يوم عرفة، فلمّا كان وقت عشاء الآخرة صلّيت وقمت فابتدأت أقرأ من الحمد وإذا شاب حسن الوجه عليه جبّة سيفي ، فابتدأ أيضاً من الحمد وختم قبلي أو ختمت قبله، فلمّا كان الغداة خرجنا جميعاً من باب المحائر ، فلمّا صرنا إلى شاطئ الفرات قال لي الشاب : أنّت تُريد الكُوفة فاتفن ، فمضيت طريق الفرات، وأخذ الشّاب طريق البرّ . قال أبو سورة : ثم أسفت على فراقه فاتبعته فقال لي : تعال ، فجننا جميعاً إلى أصل حصن المسنّاة فنمنا جميعاً وانتبهنا فإذا نحن على المعوفي على جبل الخندق، فقال لي : أنّت مُضيّق وعلينك عيال ، فاقض إلى أبي طاهر الزّراري على جبل الخندق، فقال لي : أنّت مُضيّق وعلينك عيال ، فاقض إلى أبي طاهر الزّراري في على حبل الخندق، فقال لي : أنّت مُضيّق وعلينك عيال ، فاقض إلى أبي طاهر الزراري وفي يده اللنّام من الأضحيّة ، فقل لك : شاب من من صورة : فصرت لك صورة فيها عشرون وبناراً جاءك بها بَعض إخوانك فخذها منه . قال أبو سورة : فصرت إلى أبي طاهر الزراري كما قال السّاب ووصفته له ، فقال: الحمد لله ورأيته ، فدخل وأخرج إلى الصرة الدنائير فدفعها إلى وانصرة

قال أبو عبد الله محمّد بن زيد بن مروان وهو أيضاً من أحد مشايخ الزيّدية حدثت بهذا الحديث أبا الحسن محمّد بن عبيد الله العلوي ونحن نزول بأرض الهر فقال: هذا حق جاءني رجل شاب فتوسّمت في وجهه مسمة ، فانصرف الناس كلهم وقلت له: من أنت؟ فقال: أنا رسول الخلف عليه إلى بعض إخوانه ببغداد. فقلت له: معك راحلة ؟ فقال: نعم في دار الطلحيين، فقلت له: قم فجئ بها، ووجهت معه غلاماً فأحضر راحلته، وأقام عندي يومه ذلك وأكل من طعامي وحد ثني بكثير من سري وضميري. قال: فقلت له: على أي طريق تأخذ؟ قال: أنزل إلى هذه النجفة ثم آتي وادي الرملة ثم آتي الفطاط (واتبع الراحلة) فأركب إلى الخلف عليه إلى المغرب.

قال أبو الحسن محمّد بن عبيد الله: فلمّا كان من الغد ركب راحلته وركبت معه حتى صرنا إلى قنطرة دار صالح، فعبر الخندق وحده وأنا أراه حتى نزل النجف وغاب عن عيني. قال أبو عبد الله محمّد بن زيد: فحدّثت أبا بكر محمد بن أبى دارم اليمامي ـ وهـو (مـن)

قال ابو عبد الله محمد بن زيد : فحدت ابا بحر محمد بن ابي دارم اليمامي ـ وهمو (من) أحد مشايخ الحشويّة ـ بهذين الحديثين فقال: هذا حقّ جاءني منذ سنيّات ابن أخت أبي بكر [بن]النخالي العطار ـ وهو صوفيّ يصحب الصوفيّة ـ فقلت : من أنت ؟ وأيمن كنت؟ فقال لي : أنا مسافر (منذ) سبع عشرة سنة، فقلت له : فأيش أعجب ما رأيت؟ فقال: نزلت

في الإسكندرية في خان ينزله الغرباء ، وكان في وسط الخان مسجد يصلّي فيه أهل الخان وله إمام ، وكان شاب يخرج من بيت له (أو) غرفة فيصلّي خلف الإمام ويرجع من وقته إلى بيته ولا يلبث مع الجماعة، قال: فقلت ـ لمّا طال ذلك علي ورأيت منظره شاب نظيف عليه عباء ـ: أنا والله أحب خدمتك والتشرّف بين يديك، فقال: شأنك ، فلم أزل أخدمه حتى أنس بي الانس النام، فقلت له ذات يوم : من أنت أعزك الله؟ قال: آنا صاحب الحقق، فقلت له : يا سيّدي متى نظهر؟ فقال: لَيْسَ هذا أوان ظهوري، وقد بقي مدة من الزمان .

فلم أزل على خدمته تلك، وهو على حالته من صلاة الجماعة وترك الخوض فيما لا يعنيه، إلى أن قال: و أختاج إلى السّقر. فقلت له: أنا معك، ثم قلت له: يا سبّدي متى يَظْهَرُ أَمْرُك؟ قال: غلامة ظهور أمْري كَثْرَة الهرج والمَرْج والفيّن، وآتي مكّة فَأكُون في المستجد الحرام فَيَقُولُ النّاس، الصبوا لذا إماما، ويَكْثُرُ الكلام حَتَى يَقُوم رَجُل مِن النّاسِ فَينظرُ في وَجْهِي ثُمّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرُ النّاسِ هذا الممهديُّ انظروا إليه، فياخدُون بيدي وينصبوني (كلا) بيّن الرسم والمحر، فعزم على (ركوب) البحر فقلت له: يا سيّدي أنا والله أفرق من وكوب البحر، فقال: وشره من وكوب البحر، فقال: ويُحتن تخاف وأنا مَعَك، فقلت: لا ولكن أجبن، قال: فركب البحر وانصرفت عنه ع.

الخرائج والجراتح: ج١ ص ٤٧٠ ب١٣ ح ١٥ - كما في صدر رواية غيبة الطوسي الرابعة بتفاوت، مرسلاً، عن ابن أبي سورة عن أبيه .

وفي: ص ٤٧١ ـ كما في رواية غيبة الطوسي الأولى بتفاوت مرسلاً.

الثاقب في المناقب: ص٥٩٧ ح ٥٣٩ - كما في صدر رواية عيبة الطوسي الرابعة ، بتفاوت يسير مرسلاً .

\*: منتخب الأنوار المضيئة: ص ١٦٠ - كما في رواية الخرائج الأولى، عن الراوندي -

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٨٤ ب ٣٣ ف ٢ ح ٩٤ ـ عن غيبة الطوسي الأولى ، بتفاوت يسير .
 وفي: ص ٦٨٥ ب ٣٣ ف ٢ ح ٩٥ ـ عن رواية غيبة الطوسي الثانية، ثم قبال: ورواه الراونـدي في الخرائيج عن ابن أبي سورة وكذا الذي قبله والذي قبلهما ، عن يوسف بن أحمد تحوه .

وفي: ص ٦٨٧ ب٣٣ ف ٢ ح ٩٨ ـ عن رواية غيبة الطوسي الثالثة، ثم أشار إلى ما في روايته الرابعة.

نبصرة الولي: ص١٦١ ح٦٦ دعن رواية غيبة الطوسي الأولى والثانية بتفاوت يسير .
 وفي : ص ١٧٤ح ٧١- عن رواية غيبة الطوسي الثالثة .

وفي : ص١٧٦ح٧٢ عن رواية غيبة الطوسي الرابعة .

ه: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٤٦ ح ٢٧٥٥ ـ كما في رواية الخرائج الأولى، عن الراوندي .
 وفيها: ص ١٥٠ ح ٢٧٥٦ ـ كما في رواية الخرائج الثانية، عن الراوندي .

☆: البحار: ج٥١ ص٣١٨ ب١٥ ح٠٤ عن رواية غيبة الطوسي الثالثة .

وفيها: ح ٤١ ـ عن رواية غيبة الطوسي الرابعة .

وفي: ج٥٢ ص١٤ ب١٨ ح١٢ ـ عن رواية غيبة الطوسي الأولى، والثانية . ثـم أشـار إلى مثله عن الخرائج .

المعدان على المعدان ناساً يعرفون ببني راشد ، وهم كلهم يتشيّعون ، وملهبهم مذهب أهل الإمامة ، فسألت عن سبب تشيّعهم من بين أهل هدان؟ فقال في شيخ منهم - رأيت فيه صلاحاً وسمتاً - : إنَّ سبب ذلك أنَّ جدَّنا الّذي ننتسب إليه خرج حاجًا فقال: إنّه له له صدر من الحجِّ وساروا منازل في البادية قال: فنشطت في النزول والمشي ، فمشيت طويلاً حتى أعييت ونعست، فقلت في نفسي أنام نومة تريحني، فإذا جاء أواخر القافلة قمت، قال: في انتبهت إلا بحرِّ الشمس ولم أر أحداً فتوجّشت، ولم أر طريقاً ولا أثراً، فتوجّلت على الله عن وقلت: أسير فتوجّشت، ولم أر طريقاً ولا أثراً، فتوجّلت على الله عن وقلت: أسير حيث وجهني، ومشيت غير طويل فوقعت في أرض خضراء نضراء

كَأِنَّهَا قريبة عهد من غيث، وإذا تربتها أطيب تربة، ونظرت في سواء تلك الأرض إلى قصر يلوح كأنّه سيف، فقلت: ليت شعري ما هذا القصر الَّذي لم أعهده ولم أسمع به ، فقصدته، فليًّا بلغت الباب رأيت خادمين أبيضين، فسلَّمت عليهما فردًّا ردّاً جميلاً وقالاً : إجلس فقد أراد الله بـك خيراً، فقام أحدهما ودخل واحتبس غير بعيد، ثمَّ خرج فقال: قم فادخل، فدخلت قصراً لم أر بناءً أحسن من بناته ولا أضوء منه، فتقدُّم الخادم إلى ستر على بيت فرفعه، ثمَّ قال لي: أدخل ، فدخلت البيت فإذا فتى جالس في وسط البيت، وقيد علَّق فوق رأسه من السقف سيفٌ طويلٌ تكاد ظبته (حليته) تمسَّ رأسه، والفتي (كأنه) بدر يلوح في ظلام، فسلَّمت فردَّ السلام بِالطفِ كلام وأحسنه، ثمَّ قال لي : «أَتَدْرِي مَنْ أَنا؟ فقلت: لا والله، فقال: أنا الْقَائِمُ مِنْ آلِ مُحَمَّد عَلَيْهِ، أَنَا الَّـذِي أَخْرُجُ فِي آخِر الزَّمانِ بهذَا السَّيْفِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَأَمْلاُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِثَتْ جَوْراً وَظُلْماً.

فسقطتُ على وجهي وتعفّرت، فقال: لا تَفْعَل إِرْفَعُ رَأْسَكَ، أَنْتَ فُلانٌ مِنْ مَدِينَةٍ بِالْجَبَلِ يُقالُ لَمَا هَمَدانُ، فقلت: صدقت يا سيّدي ومولاي . قال: فَتُحِبُّ أَنْ تَؤُوبَ إِلَى أَهْلِكَ؟ فقلت: نعم يا سيّدي وأبشرهم بها أناح الله عَلَى فَأُوما إلى الخادِم فأخذ بيدي، وناولني صرَّة، وخرج ومشى معي خطوات، فنظرت إلى ظلال وأشجار ومنارة مسجد، فقال: أتعرف هذا البلد؟ فقلت: إنَّ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد آباد وهي

تشبهها، قال: فقال: هذه أسد آباد إمض راشداً، فالتفتّ فلم أره. فدخلت أسد آباد وإذا في الصرّة أربعون أو خسون ديناراً، فوردت همدان وجعت أهلي وبشرتهم بها يسرّه الله على ولم نزل بخير ما بقي معنا من تلك الدَّنانير »\*.

#### الصادر

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٥٣ ب٤٦ ح ٢٠ - وسمعنا شيخاً من أصحاب الحديث يقال له: أحمد بن فارس الأديب يقول: سمعت بهمدان حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني، فسألني أن أثبتها له بخطي، ولم أحد إلى مخالفته سبيلاً، وقد كتبتها، وعهدتها على من حكاها وذلك:

\*: الخرائج والجرائح: ج٢ ص٧٨٨ ب 10 - ١٦٣ . وقال، منها: ما روى جماعة: إنّا وجدنا بهمدان أهل بيت كلّهم مؤمنون و فقلنا: كأنّك إنصرفت من العراق؟ قال: لا، إنّما أنا قد حج قات سنة، ورجع قبل دخول الحاج بكثير، فقلنا: كأنّك إنصرفت من العراق؟ قال: لا، إنّما أنا قد حججت مع أهل بلدتنا وخرجنا، فلمّا كان في بعض الليالي في البادية غلبتني عيناي، فنمت فما انتبهت إلا بعد أن طلعت الشمس [فانتبهت، فلم أر للقافلة أثراً] وخرجت القافلة وأيست من الحياة، وكنت أسشي وأقعد يومين وثلاثة، فأصبحت يوماً وإذا أنا بقصر فأسرعت إليه، ووجدت ببابه أسود، فأدخلني داراً، وإذا أنا برجل حسن الوجه والهيئة، فأمر أن يطعموني ويسقوني، فقلت له: من أنت جعلت فداك ؟ قال: آنا اللّذي يُنكرتني قومًك وأقل بَلدك. فقلت: ومتى تخرج؟ قال: تَرى هذا السّيف المُعَلَّق ههُنا، وعلَّه الرّايّة، فَمَتَى انسلاً مِنْ غنده (وَاتَشَرَت الرّايّة بنَفْسها) خَرَجْت. فلما كان بعد ومن من اللّيل قال: تُريئة أن تَخُرُج إلى يَيْتك؟ ؟ قلت: نعم، قال لبعض غلمانه: خُلاً بيله [وَاوَصلة إلى مَنْزله فأخذ بيدي] فخرجت معه وكأن الأرض تطوى تحت أرجلنا، فلمّا انفجر الفجر [وإذا نحن بعوضع أعرفه بالقرب من بلدتنا] قال لي غلامه: هل تعرف الموضع؟ قلت: نعم، أسد آباذ، فانصرف. قال: ودخلت همدان، ثمّ دخل بعد مئة أهل الموضع؟ قلت: نعم، أسد آباذ، فانصرف. قال: ودخلت همدان، ثمّ دخل بعد مئة أهل الموضع؟ قلت: نعم، أسد آباذ، فانصرف. قال: ودخلت همدان، ثمّ دخل بعد مئة أهل الموضع؟ قلت: نعم، أسد آباذ، فانصرف. قال: ودخلت همدان، ثمّ دخل بعد مئة أهل

بلدتنا ممَن حجَ معي، وحدّث الناس بانقطاعي منهم، وتعجّبوا مـن ذلـك، فاستبـصرنا مـن ذلك جميعاً.

الثاقب في المناقب: ص٦٠٥ ح ٥٥٣ - كما في كمال الدين بتفاوت يسير، مرسالاً، عن أحمد بن محمد بن فارس الأديب.

\*: إثبات الهداة: ج٣ ص ٢٩٧ ب٣٣ ف٣ ح ١٢٩ ـ عن الخرائج.

خ: حلية الأبرار: ج٥ ص ٢٣٠ ح٣ ـ كما في كمال الدين بتفاوت يسير عن ابن بابويه، وفيه:
 «---ونظرت في سواد --- سيف طويل تكاد حليته تمس».

تبصرة الولي: ص٩٠ ح ٤٧ ـ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

البحار: ج٥٦ ص ٤٠ ب١٨ ح ٣٠ عن كمال الدين .

الأنوار البهية: ص٣٥٧ ـ كما في رواية كمال الدين عن الصدوق.



# جملة من كراماته رها الله العيبة الصغرى

الدوردت المدينة وأتيت صاريا ، فجلست في ظلّة كانت لأبي محمد عليه فوردت المدينة وأتيت صاريا ، فجلست في ظلّة كانت لأبي محمد عليه فوردت المدينة وأتيت صاريا ، فجلست في ظلّة كانت لأبي محمد عليه وكان سيدي أبو محمد عالم أنَّ بغيتي عنده، فأنا أفكر وأقول في نفسي لو كان شيء لظهر بعد ثلاث سنين، وإذا بهاتف يهتف بي أسمع صوته ولا أرى شخصه : «يَا عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ نُصَيْرٍ، قُلْ لأهْلِ مِصْرَ، هَلْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ الله حَيْثُ آمَنْتُمْ ؟ ٥ . قال: ولم أكن أعرف اسم أبي، وذلك أنني خرجت الله حَيْثُ آمَنْتُمْ ؟ ٥ . قال: ولم أكن أعرف اسم أبي، وذلك أنني خرجت من مصر وأنا طفل صغير، فقلت: أنت صاحب الزمان بعد أبي محمد حق، وإنه الهاتف بي، وزال عني الشكّ وثبت اليقين».

#### المصادر

- الهدایة الکیری: ص ۹۰ (۱۹۳۹ ج) وعنه (الحسین بن حمدان) قدتس الله روحه، عن
   جعفر بن محمد الکوفی، عن رجا المصري و کان یسمّی عبد ربه قال:
- \*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٩١ ب ٤٥ ح ١٥ حدثنا أبي هيئه، عن سعد بن عبد الله، عن علان الكليني، عن الاعلم المصري، عن أبي رجاء المصري قال: خرجت في الطلب بعد مضي أبي محمد علي بسنتين لم أقف فيهما على شيء، فلمّا كان في الثالثة كنت بالمدينة في طلب ولد لأبي محمد عليه بصرياء، وقد سألني أبو غانم أن أتعشى عنده، وأنا قاعد مفكّر في نفسي وأقول: لو كان شيء لظهر بعد ثلاث سنين، فإذا هاتف أسمع صوته ولا أرى

شخصه وهو يقول: كما في الهداية بتفاوت وتقديم وتأخير. وفيه : ١ ... ولمدت بالمدائن، فحملني النوفلي وقد مات أبي فنشأت بها، فلمًا سمعت الصوت قمت ميادراً ولم أنصرف إلى أبي غانم ، وأخذت طريق مصر » .

الخرائج والجرائح: ج٢ ص١٩٨ ب١٤ ح١٦ ـ كما في كمال الدين، بتفاوت عن علّان
 الكليني، وفيه: ٤٠٠٠ قال أبو الرجاء ... إسم أبي عبد ربّه ... لم أعرّج على شيء وخرجت».

خ: فرج المهموم: ص ٢٣٩ ب٠١ ـ بتفاوت عن الخرائج، وفيه : ( يا نصر بن عبد العزيز
 ٠٠٠ولم أعول».

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢١٢ ب١٠ ح١٨ ـعن الخرائج، ظاهراً.

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٩٦ ب٣٣ ف٣ ح١٢٥ -عن الخرائج، وفيه : «حدثنا هلال بن أحمد».

♦: مدينة المعاجز: ج٨ ص١٦٩ ح٢٧٦٩ ـ كما في الخرائج، عن الراوندي .

البحار: ج ٥١ ص ٢٩٥ ب ١٥ ح ١٠ دعن المخرائج بتفاوت يسير، وفيه : دروى عـن غـلال
 ابن أحمده.

وفي: ص ٣٣٠ ف١٥٠ ح ٥١ معن كمال الدين.

\*: منتخب الأثر: ص ٣٩١ ف٤ ب٢ ح ١٥ - عن الخرائج، وفيه : (حدثنا جلال بن أحمد».

**\* \*** 

الدولة، عنداكرنا أمر الناحية، قال: كنت أزري عليها، إلى أن حضرت بجلس فتذاكرنا أمر الناحية، قال: كنت أزري عليها، إلى أن حضرت بجلس عمي الحسين يوماً، فأخذت أتكلم في ذلك فقال: يا بني قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان، وكان كلّ من ورد إليها من جهة السلطان يجاربه أهلها، فسلم إلي جيش وخرجت نحوها. فلم بلغت إلى ناحية طزر خرجت إلى الصيد ففاتتني طريدة فاتبعتها وأوغلت في أثرها، حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه، وكلّها

أسير يتسع النهر، فبينها أنا كذلك إذ طلع علي فارس تحته شهباء، وهو متعمّم بعهامة خزّ خضراء، لا أرى منه إلا عينيه، وفي رجليه خفّان أحران، فقال لي: يَا حُسَيْنُ، فلا هو أمّرني ولا كنّاني، فقلت: ماذا تريد؟ قال: لم تُزرِي عَلَى النّاحِيَةِ؟ وَلَم تَمْنَعُ أَصْحَابِي خُسَسَ مَالِك؟ وكنت الرّجل الوقور الذي لا يخاف شيئاً، فأرعدت [منه] وتهيّبته، وقلت له: أفْعلُ يا سيّدي ما تأمرُ به.

فقال: إِذَا مَضَيْتَ إِلَى الْـمَوْضِعِ الَّـذِي أَنْتَ مُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، فَدَخَمَلْتَهُ عَفُواً وَكَسَبْتَ مَا كَسَبْتَهُ، تَحْمِلُ مُحْسَهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، فقلت: السمع والطاعة.

فقال: المضر راشداً، ولوى عنان دابته وانصرف، فلم أدر أي طريق سلك، وطلبته يميناً وشيالاً فخفي على أمره، وازددت رعباً وانكفات راجعاً إلى عسكري ... وتناسيت الحديث . فلم بلغت قم وعندي أن أريد محاربة القوم، خرج إلى أهلها وقالوا: كنّا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا ، فأمّا إذا وافيت أنت فلا خلاف بيننا وبينك ، أدخل البلدة فدبّرها كها ترى.

فأقمت فيها زماناً، وكسبت أموالا زائدة على ما كنت أقدر، ثم وشى القوّاد بي إلى السلطان، وحسدت على طول مقامي، وكثرة ما اكتسبت، فعزلت ورجعت إلى بغداد، فابتدأت بدار السلطان وسلمت عليه، وأتبت إلى منزلي، وجاءني فيمن جاءني محمّد بن عثمان العَمْري، فتخطّى الناس حتّى اتّكاً على تكأتي، فاغتظت من ذلك، ولم يزل قاعداً ما يبرح،

والناس داخلون وخارجون، وأنا أزداد غيظاً.

فلَّها تصرم [الناس، وخلا] المجلس دنا إليّ وقال: بيني ويينك سرّ فاسمعه فقلت: قل. فقال: صاحب الشهباء والنهر يقول: قَدْ وَفَيْنا بِها وَعَدْنا.

فذكرت الحديث وارتعت من ذلك، وقلت: السمع والطاعة . فقمت فأخذت بيده، ففتحت الخزائن، فلم يزل يخمّسها، إلى أن خمّس شيئاً كنت قد أنسيته ممّا كنت قد جمعته وانصرف، ولم أشكّ بعد ذلك، وتحققت الأمر. فأنا منذ سمعت هذا من عمّي أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شكّ».

# الصابر

\*: الخرائج والجرائح: ج١ ص ٤٧٢ ب ٢٤ عن أبي الحسن المسترق الضرير :

 غرج المهموم: ص٢٥٣ ب ١٠ - عن الخرائج .

\*: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٩٠ ـ كما في الخرائج بتفاوت يسير، عن الخرائج، وفيه : ٥٠٠ الحسن بن ... طرو وخرجت ... لا أرى منه سواد خفّان أحمران وما أمّرني ولاكتاني ... رجلاً وقوراً ... ما كنت أقدر ثم وشى القوّاد بي ... تصرّم المجلس ... » .

المذكور (ومنا صح لي روايته عن السيد هبة الله الراوندي قطال ) يرفعه إلى الحسن الممدكور (ومنا صح لي روايته عن السيد هبة الله الراوندي قطال ) يرفعه إلى الحسن المسترق الضرير قال: كنت يوماً في مجلس الحسين بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا أمر الناحية قال: وفيه : ٠٠٠٠ حين استعصت على السلطان ١٠٠٠ الرجل الوقود ١٠٠٠ وكسبت زيادة على ما كنت أقدر ٢٠٠٠.

الصراط المستقيم: ج٢ ص٢١٢ ب١٠ ح١٣ - مختصراً عن الخرائج.

إثبات الهداة: ج ٣ ص ٦٩٤ ب ٣٣ ف ٣ ح ١١٨ - عن الخرائج إلى قوله: «فخفي علي أمره».
 وسائل الشيعة: ج٦ ص ٣٧٧ ب ٢٩ ح ٨ - عن الراوندي، آخره .

۱۵۱ مدینة المعاجز: ج ۸ ص ۱۵۱ ح ۲۷۵۷ ـ عن الخرائج بتفاوت یسیر، وفیه: « ۱۰۰ الجماعة
 ۱۰۰ ففاتتنی ... بغلة ... وشی یی ... فاغتظت » .

البحار: ج٥٦ ص٥٦ ب١٨ ح ٤٠ عن الخرائج.

r 🛊 🏟 😭

٣ ١٤٠٤] ٣ - «كتب على بن زياد الصيمري يسأل كفناً: فكتب إليه: «إِنَّكَ عَمْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ، فهات في سنة ثمانين، وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيّام»\*.

#### المادر

- \*: الكافي: ج١ ص ٥٢٤ ٢٧ على بن محمد، عن أبي عقيل عيسى بن نصر، قال:
- \*: تقریب المعارف: ص ٤٣٧ ـ کما في الکافي يتفاوت بسير، مرسلاً، عن عيسى بن نصر.
   وليس فيه : و فمات في سنة ثمانين من من من المنافي من من المنافي المنافي من المنافي منافي من المنافي من المنافي من المنافي منافي من المنافي من المنافي
- \*: كمال الدين: ج ١ ص ٥٠١ ب ٤٥ ح ٢٦ وقال: وكتب علي بن محمد الصيمري الله يسأل كفناً ، فورد: و إِنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ سَنَةَ ثَمَانِينَ أَوْ إِحْدَى وَثَمَانِينَ . فمات رحمه الله في الوقت الذي حده، وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر ».
- \*: دلائل الإمامة: ص ٢٨٥ ( ٢٤٥ ح ٤٩٤ ط ج ). كما في كمال الدين بتفاوت يسير، بسنده
   عن محمد بن يعقوب وفيه : ١ • • السمري • الصاحب كفناً يتين ما يكون من عنده
   فورد » وليس فيه : ١ أو إخلاى وتمانين »
  - \*: الإرشاد: ص٣٥٦ ـ كما في الكافي، عن علي بن محمد . وليس فيه : « بأيّام » .
- \*: عيون المعجزات: ص١٤٦ ـ كما في الكافي بتفاوت يسير. وفيه: ﴿ على بن محمد الصيمري ... وبعث إليه ثوبين فمات رها في سنة ثمانين».
- \*: غيبة الطوسي: ص٢٨٣ ـ ٢٨٤ ح٢٤٣ ـ كما في الكافي بسنده عن محمد بن يعقوب.
   وفي: ص٢٩٧ ح ٢٥٣ ـ كما في دلائل الإمامة، بسنده عن علي بن محمد الكليني ، قال: كتب محمد بن زياد الصيمري يسأل صاحب الزمان كفناً يتيمن بما يكون من عنده، فورد .

إعلام الورى: ص ٤٢١ ب٣ ف٢ - كما في الإرشاد، عن محمد بن يعقوب.

الخرائج والجرائح: ج ١ ص٤٦٣ ب ١٣ ح ٨ ـ كما في الكافي بتفاوت يسير، وقال : « ومنها
 ما قال أبو عقيل عيسى بن نصر » .

الثاقب في المناقب: ص ٥٩٠ ح ٥٣٥ - كما في الكافي بتفاوت يسير، مرسلاً.

الله عنه المهموم: ص٧٤٤ ـ كما في دلائل الإمامة بتفاوت يسير، بإسناده إليه.

 خ: كشف الغّمة: ج٣ ص ٢٤٦ ـ عن الإرشاد .

وفي: ص ٢٩٠ ـ عن الخرائج .

المستجاد: ص ۲۷۰ ـ عن الإرشاد .

\*: منتخب الأنوار المضيئة: ص١٢٧ ب٩ - كما في كمال الدين، عن ابن بابويه ظاهراً .

الصراط المستقيم: ج٢ ص ٢١١ ب ١٠ ح٨ - بعضه، عن الخرائج.

وفي: ص ٢٤٧ ب ١١ ح ١٢ . مختصراً عن الإرشاد .

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٤ ب٣٣ ح٢٠ عن الكافي.

وفي: ص ١٧٧ ب ٣٣ ف ١ ح ١٧٠ عن كمال الدين ، وفيه : « وعن الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري: وقال: ورواه الشيخ في كتاب الغيبة » ، ولم نجد هذا الحديث بهذا السند في كمال الدين.

ولمي: ص٦٩٤ ب٣٣ ف٣ ح١١٦ \_عن الخرائج.

وفي: ص٧٠١ ب٣٣ ف٩ ح ١٤٠ ـ كما في دلائل الامامة، عن كتاب مناقب فاطمة وولدها عليه .

★: مدینة المعاجز: ج۸ ص۹۳ ح ۲۷۱۰ عن الکافی .

وفي: ص١٣٩ح ٢٧٤٦ عن عيون المعجزات.

پنابيع المعاجز: ص٢٣٤ ـ كما في رواية الكافي عن محمد بن يعقوب.

البحار: ج ٥١ ص ٣١٢ ب ١٥ ح ٣٠ عن رواية غيبة الطوسي الأولى .

وفي: ص٣١٧ ح٣٩ ـ عن رواية غيبة الطوسي الثانية، وفرج المهموم، ودلائل الإمامة. وفي: ص٣٢٥ ح٥٩ ـ عن كمال الدين. النهروان، فأقمت اثنين وعشرين يوماً، وقد خرجت القافلة إلى النهروان، فأذن في الخروج في يوماً، وقد خرجت القافلة إلى النهروان، فأذن في الخروج في يوم الأربعاء، وقيل في : أنحرُج فيه، فخرجت وأنا آيسٌ من القافلة أن ألحقها، فوافيت النهروان والقافلة مقيمة، فيا كان إلّا أن أعلفت جماني شيئاً حتى رحلت القافلة، فرحلت وقد دعا في بالسلامة، فلم ألق سوءاً والحمد لله ».

## المسادر

\*: الكافي: ج١ ص٥١٩ ح١٠ - على بن محمد عن أبي عبد الله بن صالح قال:

\*: الإرشاد: ص٣٥٢ ـ كما في الكافي بتفاوت بسير، عن علي بن محمد، عن أبي عبد الله بن صالح قال .

\*: المستجاد: ص ٢٦٥ . عن الإرشاد / تمين تكوية / طوي السيدى

خ: كشف الغُمّة: ج٣ ص ٢٤١ ـ عن الإرشاد بتفاوت يسير .

وفي: ص٢٥٩ ب٣٣ ح٩ ـ عن الكافي.

البحار: ج ٥١ ص ٢٩٧ ب ١٥ ح ١٣ ـ عن الكافي، والارشاد .

\*\*

العتمة، وأنا أتضرَّع في الدُّعاء إذ حرَّكني محرَّك فقال: قم يا حسن بن وجناء، وأنا أتضرَّع في الدُّعاء إذ حرَّكني محرَّك فقال: قم يا حسن بن وجناء، قال: فقمت فإذا جارية صفراء نحيفة البدن أقول: إنها من أبناء أربعين فيا فوقها، فمشت بين يديَّ وأنا لا أسالها عن شيء حتى أتت بي إلى دار خديجة عليه وفيها بيت بابه في وسط الحائط وله درج ساج يرتقي،

قال: فانصرفت من حجّتي ولزمت دار جعفر بن محمّد على فأنا أخرج منها فلا أعود إليها إلّا لثلاث خصال: لتجديد وضوء أو لنوم أو لوقت الإفطار، وأدخل بيتي وقت الإفطار فأصيب رباعياً مملوءاً ماء ورغيفاً على رأسه وعليه ما تشتهي نفسي بالنهار، فآكل ذلك فهو كفاية لي، وكسوة الشتاء في وقت السيف، وإنّ وكسوة الشياء في وقت الصيف، وإنّ لأدخل الماء بالنهار فأرش البيت وأدع الكوز فارغاً فأوتى بالطعام ولا حاجة لي إليه ، فأصّد أق به ليلاً كيلا يعلم بي من معي»\*.

## المصادر

\* : كمال الدين: ج٢ ص٤٤٣ ب٤٢ ح١٧ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني على الله على بن إسحاق الطالقاني على قال: حدّثنا سليمان بن قال: حدّثنا سليمان بن

إبراهيم الرُّقّي قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن وجناء النصيبيُّ قال:

الخراثج والجرائح: ج٢ ص ٩٦١ ب ١٤ ـ كما في كمال الدين ـ عن ابن بابويه .

الثاقب في المناقب: ص٦١٢ ح ٥٥٨ - كما في كمال الدين، مرسلاً، عن أبي محمد الحسن بن وجناء .

نوادر الأخبار: ص ٢٤٦ ح٢ عن كمال الدين.

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٠ ب٣٣ ف ١ ح ٣٨ ـ عن كمال الدين .

تبصرة الولي: ص٧٦ح ٤٤ كما في كمال الدين، عن ابن بابويه .

١٩٠ عن الثاقب في المناقب .

١٩٠ عن الثاقب في المناقب .

البخار: ج٥٦ ص ٣١ ـ ٣٢ ب١٨ ح٢٧ ـ عن كمال الدين .

ثمتخب الأثر: ص ٣٦١ ف٤ ب١ ح٧ عن كمال الدين .

إحقاق الحق: ج١٩ ص٧٠٥ عن ينابيع المودة .



\* \* \*

انت أوثق من في ناحيتنا ديناً وورعاً، وإنّي أريد أن أودعك أمانة أجعلها أنت أوثق من في ناحيتنا ديناً وورعاً، وإنّي أريد أن أودعك أمانة أجعلها في رقبتك تؤدّيها وتقوم بها. فقلت: أفعلُ إن شاء الله تعالى. فقالت: هذه دراهم في هذا الكيس المختوم، لا تحلّه ولا تنظر فيه حتّى تؤدّيه إلى من يخبرك بها فيه، وهذا قرطي يساوي عشرة دنانير، وفيه ثلاث حبّات لؤلؤ تساوي عشرة دنانير، وفيه ثلاث حبّات لؤلؤ تساوي عشرة دنانير، وفيه أريد أن يخبرني بها قبل أن أسأله عنها، فقلت: وما الحاجة؟ قالت: عشرة دنانير

استقرضتها أمي في عرسي لا أدري عمَّن استقرضتها، ولا أدري إلى من أدفعها، فإن أخبرك بها فادفعها إلى من يأمرك بها.

قال: وكنت أقول بجعفر بن علي، فقلت: هذه المحبّة بيني وبين جعفر، فحملت المال وخرجت حتى دخلت بغداد، فأتيت حاجز بن يزيد الوشّاء، فسلَّمت عليه وجلست، فقال: ألك حاجة؟ قلت: هذا مال دفع إليَّ، ولا أدفعه إليَّ؟ فإن أخبرتني كم هو؟ ومن دفعه إليَّ؟ فإن أخبرتني دفعته إليك، قال: (لم أومر بأخذه، وهذه رقعة جاءتني بأمرك، فإذا فيها: لا تقبل من) أحمد بن أبي روح، يوجّه به إلينا إلى سامراء.

فقلت: لا إله إلّا الله هذا أجل شيء أرامته. فخرجت ووافيت سامراء، فقلت: أبداً بجعفر، ثمّ تفكّرت فقلت: أبداً بهم فإن كانت المحبّة من عندهم وإلّا مضيت إلى جعفر. فدنوت من دار أي محمّد عليه فخرج إليّ خادم فقال: أنت أحمد بن أي روح؟ قلت: نعم. قال: هذه الرقعة اقرأها. فقرأتها فإذا فيها: فيسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ يابْنَ أي رُوحٍ أَوْدَعَتُكَ عَاتِكَةُ فَقرأتها فإذا فيها: فيسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ يابْنَ أي رُوحٍ أَوْدَعَتُكَ عَاتِكَةُ بِنْتُ الدَّيْرانِيُّ كِيساً فيه أَلْفُ دِرْهَم بِزَعْمِكَ، وَهُوَ خِلافُ مَا تَظُنُّ، وَقَدْ وَخَسُونَ قِيهِ الأَمانَة، وَمَ تَفْنَحِ الكِيسَ، وَلَمْ تَدُرِ مَا فِيهِ، وَفِيهِ أَلْفُ دِرْهَم وَلَمْ تَدُر مَا فِيهِ، وَفِيهِ أَلْفُ دِرْهَم وَلَمْ تَنْفِر، وَفِيهِ ثَلاثُ حَبَّاتِ لُولُو شِراؤها وَخَسُرة وَنانِير، صَدَقَتْ، مَعَ الْفَصَّيْنِ اللّذينِ فِيهِ، وَفِيهِ ثَلاثُ حَبَّاتِ لُولُو شِراؤها وَمَشَرَةِ دَنانِير، وَهِي تُساوِي أَكْتَرَ، فَادْفَعْ ذلِكَ إلى جَارِيَتِنا فُلانَةٍ ، فَإِنّا قَدْ وَهُ مِنْ اللّهُ فَا، وَصِرْ إلى بَغْدادَ وَادْفَعِ الْمَالَ إلى حاجِزٍ، وَخُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَهُمْ الْمَالُ الى حاجِزٍ، وَخُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ

لِنَفَقَتِكَ إِلَى مَنْ لِكَ . وأَمَّا الْعَشَرَةُ دَنانِيرَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّ أَمَّهَا اسْتَفْرَضَتْهَا
فِي عُرْسِها، وَهِي لا تَدْدِي مَنْ صاحِبُها، بَلْ هِي تَعْلَمُ لَمِنْ، هِي لِكُلْنُومِ
بِنْتِ أَخْدَ، وَهِي نَاصِبيَّةٌ ، فَتَحَيَّرَتْ أَنْ تُعْطِيهَا إِيَّاهَا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيهَا إِيَّاهًا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيهَا إِيَّاهًا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيها إِيَّاهًا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيها إِيَّاهًا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيها إِيَّاهًا، وَأَوْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيها إِيَّاهًا فِي ضُعَفاءِ إِخُوانِها، وَالْجَبَتْ أَنْ تُعْطِيها فِي ضُعَفاء إِخُوانِها . وَلا تَعُودَنَ يَا ابْنَ أَبِي رُوح إِلَى الْقَوْلِ بِجَعْفَرٍ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ، وَارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ ، فَإِنَّ عَدُولَكَ قَدْ مَاتَ، وَقَدْ وَرَّئَكَ اللهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

فرجعت إلى بغداد، وناولت الكيس حاجزاً ، فوزنه فإذا فيه ألف درهم وخسون ديناراً ، فناولني ثلاثين ديناراً ، وقال: أمرتُ بدفعها إليك لنفقتك ، فأخذتها وانصرف إلى الموضع الذي نزلت فيه ، ( فإذا أنا بفيج وقد جاءني من منزلي يخبرني بأن حموي ) قد مات ، وأهلي بأمروني بالانصراف إليهم. فرجعت فإذا هو قد مات وورثت منه ثلاثة آلاف درهم »\*،

## المسادر

- \* : الخرائج والجرائح: ج٢ ص٦٩٩ ب١٤ ح١٧ ـ ما روي عن أحمد بن أبي روح قال:
- الثاقب في المناقب: ٩٤ ح ٥٩٧ كما في الخرائج بتفاوت، مرسلاً، عن أحمد بن أبي روح: \_ وفيه « . . . فاطمية . . . لؤلؤات . . . صاحب الأمر . . . المحنة . . . ولم تبرز . . . قرطان . . . مع القصيين . . . فتحرّجت » .
- ين المهموم: ص٢٥٧ ب ١٠ \_مختصراً، عن الخرائج، وفيه : ١ ٠٠٠ سـاحتنا ٠٠٠ اقترضتها
   ولا أدري ٠٠٠ يدعي الإمامة ٠٠٠ قرطان » .
  - \*: الصراط المستقيم: ج٢ ص٢١٣ ب١٠ ح١٩ مختصراً، عن الخرائج،

- إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٩٦ ب ٣٣ ف٣ ح ١٢٦ ـ مختصراً، عن الخرائج .
  - ⇒: مدينة المعاجز: ج٨ ص ١٧٠ ح ٢٧٧٠ ـ عن الخرائج .
    - البحار: ج٥١ ص ٢٩٥ ب١٥ ح١١ ـ عن الخرائج.

#### \*\*

٧ [ ١٤٠٨] ٧ - «كان يرد كتاب أبي محمد عليه في الإجراء على الجنيد قاتل فارس وأبي الحسن وآخر، فلم المضى أبو محمد عليه ورد استيناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحب، ولم يرد في أمر الجنيد بشيء، قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي الجنيد بعد ذلك»\*.

# المادر

- \*: الكافي: ج ١ ص ٥٢٤ ح ٢٤ الحسين بن مصد الأشعري قال:
- \*: تقريب المعارف: ص ٤٣٧ سـ كَمِّلْ في الكافي، بتفاؤت بسير، عن الحسن بن محمد الأشعري. وفيه: ٥٠٠٠ فإذا قطع جاريه إنّما كان لوقاته ٥.
- \*: الإرشاد: ص٣٥٦ـ كما في الكافي ، بتفاوت يسير عن الحسن بن محمد الأشعري . وفيه :
   «فارس ين حاتم بن ماهويه وأبي الحسن وأخي».
- إعلام الورى: ص٤٢٠ ب٣ ف٢ ـ كما في الكافي عن محمد بن يعقوب، وفيه : و ٠٠٠ وإن قطع جرايته إنّما كان لوفاته .
  - \*: كشف العُمّة: ج٣ ص٢٤٦ ـ عن الإرشاد .
    - المستجاد: ص ۲۷۰ عن الإرشاد.
  - إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٤ ب٣٣ ح٣٣ عن الكافي .
    - البحار: ج٥١ ص ٢٩٩ ب١٥ ح١٨ ـعن الإرشاد .

\*\*

[١٤٠٩] ٨ - "كتبت إلى صاحب الزمان علطية ثلاثة كتب في حواثيج ليّ وأعلمته

آنني رجل قد كبر سنيّ، وأنّه لا ولدني ، فأجابني عن الحوائج، ولم يجبني عن الولد بشيء.

فكتبت إليه في الرابعة كتاباً وسألته أن يدعو الله لي أن يرزقني ولداً، فأجابني وكتب بحوائجي فكتب: «اللَّهُمَّ ارْزُقهُ وَلَداً ذَكَراً تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ، وَاجْعَلْ هذا الْحَمْلَ الَّذِي لَهُ وَارِثاً». فورد الكتاب وأنا لا أعلم أن لي حلاً، فدخلت إلى جاريتي فسألتها عن ذلك ، فأخبرتني أن علتها قد ارتفعت، فولدت غلاماً».

# المصادر

\*: «لاثل الإمامة: ص٢٨٦ (٢٤٥-٥٢٥ ح ٤٩٦ ج) مأخبرني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: أخبرني محمد بن يعقوب قال: قال القاسم بن العلام:

الإرشاد: ص٣٥٢ ـ القاسم بن العلاء قال: ولذ لي عدة بين، فكنت أكتب وأسأل الدعاء
 لهم فلا يكتب إليّ بشيء من أمرهم، فما توا كلّهم، فلمّا ولد ني الحسين ابني كتبت أسأل
 الدعاء له فأجبت ، فيقي والحمد لله.

\*: فرج المهموم: ص ٢٤٤ ـ كما في دلائل الإمامة بتفاوت، بإسناده إلى الشيخ أبي جعفر الطبري من كتابه، وفيه: ١٠٠٠ كتاباً في حوائج ... وَاجْعَلْهُ هذا الْحَمْلُ اللَّهِ أردت ... وَإِنْهَا حامل » وقال: «وهذان الحديثان رويتهما عن الطبري والحميري » .

المستجاد: ص٢٦٥ ـ عن الإرشاد.

إثبات الهداة: ج٣ ص ٧٠١ ب٣٣ ف ٩ ح ١٤١ - كما في دلائل الإمامة بتفاوت يسير، عن
 صاحب كتاب مناقب فاطمة وولدها عليه .

اليحار: ج ٥١ ص ٣٠٣ ب ١٥ ح ١٩ - عن فرج المهموم -

\*\* \*\* \*\*

[١٤١٠] ٩ ـ «ولـد لي ولـد فكتبت أستأذن في طهـره يـوم الـسابع ، فـورد : لا

تَفْعَلْ، فيات يوم السابع أو الثامن، ثم كتبت بموته فورد، سَتُخُلِّفُ غَيْرَهُ وَغَيْرَهُ تُسَمِّيهِ أَحْمَدَ وَمِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ جَعْفَراً ، فجاء كها قال.

قال : وتهيئات للحج وودّعت النّاس وكنت على الخروج فورد: نَحْنُ لِذَلِكَ كَارِهُونَ . وَالأَمْرُ إِلَيْكَ . قال : فضاق صدري واغتممت وكتبت: أنا مقيم على السمع والطاعة غير أني مغتم بتخلّفي عن الحج فوقع: لا يُضِيقَنَّ صَدْرُكَ ، فَإِنَّكَ سَتَحُمُّ مِنْ قَابِلِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قال: ولمّا كان من قابل كتبت أستأذن، فورد الإذن. فكتبت إنّى عادلت محمد بن العباس، وأنا واثن بديانته وصيانته، فورد: الأسَدِيُّ نِعْمَ الْعَدِيلُ، فَإِنْ قَدَمَ فَلا تَخْتَرُ عَلَيْهِ، فقدم الأسديُّ وعادلته»\*.

### <u> لجيادر</u>

مرزقت تكوية زرعوي سدوى

- \*: الكافي: ج ١ ص ٥٢٢ ح ١٧ علي، عمَّن حدَّثه قال:
- \*: كمال الدين: ج٢ ص٤٨٩ ب٥٥ ذح١٢ ـ حدثنا أبي ﷺ، عن سعد بن عبد الله، عن محمد
   ابن صالح قال: وحدثني أبو جعفر: \_ أوله بتفاوت يسير.
- \*: دلائل الإمامة: ص٢٨٨(٥٢٧ ح ٥٠٢ ط ج) أوئه، كما في الكافي بتفاوت يسبر، بسنده
   عن أبي جعفر .
- \*: الإرشاد: ص٣٥٥ ـ كما في الكافي: يتفاوت يسير، بسنده إلى محمد بن يعقوب، وفيه:
   \* فَسَمُ الأول؛ بدل «تسمّيه أحمد».
- \*: غيبة الطوسي: ص٢٨٣ ح ٢٤٢ إلى قوله : « فجاء كما قال ، كما في الكافي، بتفاوت يسير، بسنده عن محمد بن يعقوب .
- الخرائج والجرائح: ج٢ ص٤٠٤ ب١٤ ح ٢١ ـ كما في الكافي، أوله بسنده عن أبي جعفر .
- الثاقب في المناقب: ص ٦١٦ ٦١٢ ح ٥٥٧ أوله، كما في كمال الدين ، بتفاوت يسير،
   مرسلاً، عن محمد بن صالح .

- خرج المهموم: ص٢٤٤ إلى قوله: ( فجاء كما قال ) عن دلائل الإمامة ، بتضاوت يسير،
   بسنده إليه، وعن أبي العباس الحميري .
  - خون الغُمّة: ج٣ ص ٢٤٥ عن الإرشاد، بتفاوت يسير.
    - المستجاد: ص٢٦٨ ـ عن الإرشاد.
- إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٢ ب٣٣ ح٦٦ -عن الكافي، وقال: ورواه الراوندي في الخرائج
   عن أبي جعفر قال: ولد لي ، وذكر مثله . ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن محمد بن
   بعقوب مثله .
  - البحار: ج٥١ ص٣٠٨ ب١٥ ح٢٤ ـ عن الإرشاد، وغيبة الطوسي .

وفي: ص٣٢٨ ب١٥ ح٥١ -عن كمال الدين، وفرج المهموم، ودلائل الإمامة.

امنتخب الأثر: ص ٣٨٩ ف ٤ ب ٢ ح ١١ - عن دلائل الإمامة .

[١٤١١] ١٠ ـ الكانت لي زوجة من الموالي، قد كنت هجرتها دهـراً ، فجاءتني

فقالت: إن كنت قد طلّقتني فأعلّمني، فقلت لها: لم أطلّقك ونلت منها في هذا اليوم، فكتبت إليَّ بعد أشهر تدّعي أنّها حامل، فكتبت في أمرها وفي دار كان صهري أوصى بها للغريم عليَّة، أسأل أن يباع منّي وأن ينجّم عليَّ ثمنها، فورد الجواب في الدار "قَدْ أُعْطِيتَ ما سَأَلْتَ، وَكُفَّ عَنْ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ والْحَمْلِ، فكتبت إليَّ المرأة بعد ذلك تعلمني أنها كتبت بباطل، وأنّ الحمل لا أصل له، والحمد لله رب العالمين".

#### المسادر

خ: كمال الدين: ج٢ ص٤٩٧ ب٤٥ ح١٩ -حدّثني أبي الله قال: حدّثني سعد بن عبد الله قال:
 حدّثني علي بن محمد بن إسحاق الأشعري قال:

اثبات الهداة: ج٣ ص ٩٧٦ ب ٣٣ ف ١ ح ٦٥ ح عن كمال الدين ، بتفاوت يسير، وفيه :
 أوصى بها للقائم » .

البحار: ج ٥١ ص ٣٣٣ ب١٥ ح ٥٧ - عن كمال الدين .

\*\* \*

الدا ١١ [١٤١٢] ١١ - "وحد ثني أبو جعفر المروزي عن جعفر بن عمرو قال: خوجت إلى العسكر وأم أبي محمد عليه في الحياة، ومعي جماعة، فوافينا العسكر، فكتب أصحابي يستأذنون في الزيارة من داخل باسم رجل رجل، فقلت: لا تثبتوا إسمي ، فإني لا أستأذن ، فتركوا إسمي فخرج الإذن "أدْنُحُلُوا وَمَنْ أبى أَنْ يَسْتَأْذِنَ »\*.

#### المصابر

مرز تحت تا مين المناسبة

\*: كمال الدين: ج٢ ص٤٩٨ ب٥٥ ح٢١ - قال (سعد بن عبد الله):

\*: كتاب الأوصياء : على ما في غيبة الطوسي .

\*: غيبة الطوسي: ص٣٤٣ ح ٢٩٣ ـ عن كتاب الاوصياء: أبو جعفر المروزي قال: خرج جعفر بن محمد بن عمر وجماعة إلى العسكر ورأوا أيّام أبي محمد بالله في الحياة، وفيهم على بن أحمد بن طنين، فكتب جعفر بن محمد بن عمر، يستأذن في الدخول إلى القبر، فقال له على بن أحمد: لا تكتب اسمي فإنّي لا أستأذن، فلم يكتب إسمه، فخرج إلى جعفر: الدُخلُ آنْتَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأذن ».

الخرائج والجرائح: ج٣ ص ١٦٣١ ب ٢٠ ح ٥٠ - كما في كمال الدين، عن ابن بأبويه .

إثبات الهداة: ج٣ ص ٦٧٦ ب ٣٣ ف ١ ح ٦٧ ـ عن كمال الدين، وقال : «ورواه الشيخ في
 كتاب الغيبة نقلاً عن كتاب الأوصياء للشلمغاني، عن أبي جعفر المروزي نحوه ».

تبصرة الولي : ١٨٨ ح ٧٩ عن غيبة الطوسي .

البحار: ج ٥١ ص ٢٩٣ ب ١٥ ح ٢ ـ عن غيبة الطوسي .

وفي: ص ٣٣٤ ب١٥ ذ ح ٨٥ عن كمال الدين .

#### \*\*

[١٤١٣] ١٢\_ «وتزوّجت بـامرأة سرّاً، فلمّا وطنتهـا علقـت وجـاءت بابنـة ، فاغتممت وضاق صدري فكتبت أشكو ذلك، فورد: سَتُكُفّاها فعاشت أربع سنين ثم ماتت، فورد: إِنَّ اللهَ ذُو أَنَاةٍ وَأَنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ »\*.

#### المساير

- \*: كمال اللدين: ج٢ ص ٤٨٩ ب ٤٥ ح ١٢ \_حدثنا أبي الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد ابن الصالح قال: وحد ثني أبو جعفر ٠٠٠ قال المنابع
- \*: دلائل الإمامة: ص ٢٨٨ (٧٢٥ ٥٢٨ ٥٠١٥). كما في كمال الدين، وعنه (أبو المفضل) قال: حدثني محمد بن يعقوب الكليني فَاتَنَ قال: حدثني أبو حامد المراغي، عن محمد ابن شاذان بن نعيم قال: « قال رَجِلٌ مِن أهل بلخ: تزوجت امرأة ... وأنتُم مُسْتَعْجِلون، الْحَمَدُ لله رَبِّ الْعَالَمين ؟ .
- به: عيون المعجزات: ص ١٤٥ . مرسلاً، عن العليان، قال: ولـدت لـي ابنـة فاشـتلاً غمّـي بهـا، فشكوت ذلك فورد التوقيع: الله تعالى فشكوت ذلك فورد التوقيع: الله تعالى 
  دُو أَناة وَأَنْتُمْ تَشْتَعْجُلُونَ » .
  - الثاقب في المناقب: ص ٦١٢ ذح ٥٥٧ ـ بتفاوت يسير، مرسلاً، عن محمد بن صالح .
- افرج المهموم: ص ٣٤٥ ـ كما في دلائل الإمامة، بتفاوت يسير، بسنده إليه . وفيه : «فاستأت ... فوردني منه ﷺ ... ٥ .
  - إثبات الهداة: ج٣ ص ١٧٤ ب ٣٣ ف ١ ح٥١ عن كمال الدين بتفاوت يسير .
  - البحار: ج٥١ ص ٣٢٨ ب١٥ ـ عن كمال الدين، وفرج المهموم، ودلائل الإمامة .

\* \* \*

[١٤١٤] ١٣- «كانت لي جارية كنت معجباً بها ، فكتبت أستأمر في استيلادها

# فورد: اسْتَوْلِدْهَا وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء، فَوَطَنتها فَحَبَلَتْ ثُمَّ أَسْقَطَتْ فَهَاتَتْ».

#### الصادر

★: الكافي: ج١ ص ٥٢٥ ح ٢٥ - علي بن محمد، عن محمد بن صالح قال:

\*: كمال الدين: ج٢ ص ٤٨٩ ب ٤٥ ح ١٢ - بتفاوت، حدثنا أبي ﴿ عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الصالح قال : «كتبت أسأله الدعاء لباداشاله، وقد حبسه ابن عبد العزيز، وأستأذن في جارية لي أستولدها، فخرج : استولاها ويَقْعَلُ اللهُ مَا يَشاء، والمَحْبُوسُ يُخلِصُه الله، فاستولدت الجارية فولدت فماتت، وخُلِي عن المحبوس يوم خرج إلى التوقيع ».

الثاقب في المناقب: ص ٦١١ ح ٥٥٦ ـ كما في رواية كمال المدين الثانية ، بتفاوت يسير.
 مرسلاً، عن محمد بن الصالح .

أثبات الهداة: ج٣ ص ٦٦٤ ب٣٣ ح ٢٤ عن الكافي، بتفاوت يسير .

وفي: ص ٦٧٤ ب٣٣ ف ١ ح ٤٩ رعل كمال الدين

البحار: ج٥١ ص٣٢٧ ـ ٣٢٨ ب٥١ ح٥١ عن كمال الدين .

**★ ★ ★** 

18[0] الأمور، قال: فوافيت عكبرا فبينها أنا قائم أصلي إذ أتاني رجل بصرّةٍ مختومة فوضعها بين يدي وأنا أصلي، ومضى، فلمّا انصرفت من صلاتي فضضت خاتم الصرّة، وإذا فيها رقعة بشرح ما خرجت له، فانصرفت من عكبراً». وكتب رجلان في حمل لهما، فخرج التوقيع بالدعاء لواحد منها، وخرج للاخر: «يا حَمْدَانُ آجَرَكُ الله، فأسقطت امرأته، وولد للاخر ولد».

#### المباير

خ: عيون المعجزات: ص١٤٥ ـ حدث محمد بن جعفر قال:

#: الهداية الكبرى: ص٩١ (٣٧١ ط ج) -عنه (موسى بن محمد) ، قال حدثني أبو العباس الخالدي قال: كتب رجلان من إخواننا بمصر إلى الناحية يسألان صاحب الزمان التابية في جملين ، فخرج لهما الدعاء لأحدهما بالبقاء ، وخرج للآخر : وأما أنت يا حمدان فآجرك الله بجملك ، فمات الجمل الذي له.

\*\*\*

[١٤١٦] ١٥ ـ «شكوت بعض جيراني ممّن كنت أتأذّى به وأخاف شرّه ، فـورد التوقيع: إِنَّكَ سَتُكْفَى أَمْرَهُ قَرِيباً ، فَمَنَّ اللهُ بِمَوْتِهِ فِي الْيَوِمِ الثَّانِي»\*.

#### للصادر

\* : عيون المعجزات: ص١٤٦ .. وعن محمد بن أحمد قال:

[١٤١٧] ١٦- «بَعث بخدم إلى مدينة الرَّسول على ومعهم خادمان، وكتب إليَّ خفيف أن يخرج معهم فخرج معهم، فلمّا وصلوا إلى الكوفة شرب أحد الخادمين مسكراً، فها خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر بردِّ الخادم الذي شرب المسكر، وعزل عن الخدمة "\*.

#### المسادر

- +: الكافي: ج١ ص٥٢٣ ح ٢١ الحسن بن خفيف، عن أبيه قال:
- \*: تقريب المعارف: ص٤٣٦ كما في الكافي بتفاوت، بسنده عن الحسن بن خفيف.
- \*: عيون المعجزات: ص١٤٦ ـ كما في الكافي بتفاوت، مرسلاً، عن الحسن بن خفيف، عن أبيه، قال: حملت حرماً من المدينة إلى الناحية ومعهم خادمان ، فلمّا وصلنا إلى الكوفة شرب أحد الخدم مسكراً في السرّ ، ولم نقف عليه، فورد النّوقيع بردّ الخادم الـذي شـرب

المسكر، فرددناه من الكوفة ولم نستخدم به .

إثبات الهداة: ج٣ ص٦٦٣ ب٣٣ ح ٢٠ ـ عن الكافى .

البحار: ج٥١ ص ٣١٠ ب١٥ ح ٢٩ ـ عن الكافي .

**会会会** 

الرجل العسكر شيئاً ، فعمد الرجل إلى العسكر شيئاً ، فعمد الرجل فلسكر شيئاً ، فعمد الرجل فلسس فيها معه رقعة من غير علمنا، فردت عليه الرقعة من غير جواب\*.

#### الصادر

خ: كمال الدين: ج ٢ ص ٤٩٩ ب ٤٥ ح ٢٤ مقال (سعد بن عبد الله): وحدَّثني أبو جعفر قال:

ثبات الهداة: ج٣ ص ٢٧٧ ب ٣٣ ما ح ٧٧ عن كمال الدين.

\*: البحار: ج ٥١ ص ٣٣٤ ب١٥ ذيل ح ٥٨ عن كمال الدين.

مرزتحية تنافعة زرص إسسادي

المدينة وصاريا، حيث صبح عندنا أنَّ صاحب الزمان عليه رحل عن العراق إلى المدينة وصاريا، حيث صبح عندنا أنَّ صاحب الزمان عليه رحل عن العراق إلى المدينة فجلس في القصر بصاريا، بقللة له بجانب ظلة أبيه أبي عمد عليه، ودخل عليه قوم من خاص شبعته ، فخرجت بعد أن حججت ثلاثين حجّة في تلك السنة حاجّاً ومشتاقاً إلى لقائه بصاريا، فاعتللت وقد خرجنا من فيد ، فتعلقت بشهوة السمك واللبن والتمر، فلم وردت المدينة وافيت بها إخواننا . فبشروني بظهوره عليه بصاريا.

القصر، فوقفت أرتقب الأمر إلى أن وصلت وصلّت العشاءين وأنا أدعو وأتضرّع وأسأل، فإذا ببلر الخادم يصبح بي: يا عيسى بن مهدي الجوهري الجيلاني، فكبّرت وهلّلت وأكثرت من حمد الله على والثناء عليه، فلمّ الحرت في صحن القصر رأيت مائدة منصوبة، فمرّ بي الخادم إليها فأجلسني عليها وقال لي: مولاك يأمرك أن تأكل ما اشتهيت في علّتك، وأنت خارج من فيد، فقلت في نفسي حسبي بهذا برهاناً فكيف آكل ولم أر سيّدي ومولاي ؟ فصاح بي: يَا عِيسَى كُلُ مِنْ طَعامِكَ فَإِنّكَ تَرافِي. فجلست على المائدة فإذا عليها منفك حارّ يفورُ، وتمر إلى جانبه أشبه فجلست على المائدة فإذا عليها منفك حارّ يفورُ، وتمر إلى جانبه أشبه

فجلست على المائدة فإذا عليها منعك حارٌ يفورٌ ، وتمر إلى جانبه أشبه التمور بتمورنا بجنبلا ، وباجانب التمر اللبن ، وقلت في نفسي أنا عليل والمغداء سمك ولبن وتموع فصاح بي فياعيسى أتشكُ في أمرنا ، فأنت أعلم بها يَضُرُّكَ وَيَنْفَعُكَ ؟ فبكيتُ واستغفرت الله وأكلت من الجميع، وكان إذا رفعت يدي منه لم يتبين موضعها ، ووجدته أطيب ما ذقته في الدنيا فأكلت منه كثيراً حتى استحييت فصاح بي، لا تَسْتَحي يَا عِيسَى ، فإنّه طَعامُ الجُنّةِ لَمُ تَصْنَعُهُ يَدُ مَخْلُوقِ .

فأكلت فرأيت نفسي لا تنتهي من أكله ، فقلت : يا مولاي حسبي ، فصاح بي : أَقْبِلُ إِنِّ ، فقلت في نفسي ألقى مولاي ولم أغسل يدي ، فصاح بي : يَا عِيسَى وَهَلُ لَمَا أَكُلْتَ غَمرَةً ؟ فشممت يدي وإذا هي أعطر من المسك والكافور ، فدنوت منه علي فبدالي شخص أغشى نظري من نوره ورهبت حتى ظننت أن عقلي قد اختلط .

فقال: يا عِيسَى ما كانَ لَكُمُ أَنْ تَرَوْنِي ، وَلَوْلا الْمُكَذَّبُونَ الْقَائِلُونَ أَيْنَ مُوَ وَمَنْ رَآهُ ؟ وَمَا الَّذِي خَرَجَ إِلَيْكُمْ مِنْهُ ؟ وَبِأَيِّ هُو ؟ وَمَنَى كَانَ ؟ وَأَيْنَ وُلِدِ ؟ وَمَنْ رَآهُ ؟ وَمَا الَّذِي خَرَجَ إِلَيْكُمْ مِنْهُ ؟ وَبِأَيِّ هُو ؟ فَمَا وَاللهِ لَقَدْ دَفَعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ هَيْ وَبَاكُمْ ، ؟ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ دَفَعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ مَا رَأَوْهُ ، وَقَدَّمُوا عَلَيْهِ وَكَادُوهُ وَقَتَلُوهُ ، وَكَذَلِكَ فَعَلُوا بِآبِائِي عَلَيْهِ ، وَلَا مُن مَعَ مَا رَأَوْهُ ، وَقَدَّمُوا عَلَيْهِ وَكَادُوهُ وَقَتَلُوهُ ، وَكَذَلِكَ فَعَلُوا بِآبِائِي عَلَيْهِ ، وَلَا مُن مُعَ مِن مَعْ مَا رَأَوْهُ ، وَقَدَّمُ وَقَدَّمُ وَقَدَّمُ وَقَدَّمُ وَقَدَّمُ إِلَى السِّحْوِ وَالْكَهَانَةِ وَخِدْمَةِ الْجِنِ . إلى أَن قال: يا يُصَدِّقُوهُمْ ، وَنَسَبُوهُمْ إلى السِّخْوِ وَالْكَهَانَةِ وَخِدْمَةِ الْجِنِ . إلى أَن قال: يا عَسى فَخَبِّرُ أَوْلِياءَنا بِهَا رَأَيْتَ وَإِيَاكَ أَنْ ثُغْيِرَ أَعْدَاءَنا فَتُسْلَبُهُ. فقلت : يا عسى فَخَبِّرُ أَوْلِياءَنا بِهَا رَأَيْتَ وَإِيَاكَ أَنْ ثُغْيِرَ أَعْدَاءَنا فَتُسْلَبُهُ. فقلت : يا مولاي ادعُ لي بالثبات . فقال لي : لَوْ لَمْ يُثَبِّرُكُ اللهُ مَا رَأَيْتَنِي، فَامْضِ عِنْ وَالْمَن أَوْلُوا مَالُ لي : لَوْ لَمْ يُثَبِّرُكُ اللهُ مَا رَأَيْتَنِي، فَامْضِ النَّهُ وَشَكُوا رَاشِداً ، فخرجت وأَنا مِن أَكُثَر الناس حداً اللهِ وشكراً » .

#### المبادر

الهداية الكبرى: ص٩٢ (٣٧٣ كل ج) وعنه (الكسين بن حمدان) قلاس الله روحه ، عن محمد (أبي محمد) بن عيسى بن مهدي الجوهري قال:

♦: إثبات الهداة: ج٣ ص ٧٠٠ ب٣٣ ف ٨ ح ١٣٨ - عن الهداية مختصراً.

♦: البحار: ج٢٥ ص ١٨ ب ١٨ ح ٥٤ ـ كما في الهداية عن بعض الكتب عن الحسين بن حمدان .

۱ منتخب الأثر: ص ۲۷٥.ف٤ ب ١ ح ۲۰ ـ عن البحار .

\*\*

19[1270] عمد القدمت مدينة الرَّسول على فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن على الأخير على أله أقع على شيء منها، فرحلت منها إلى مكة مستبحثاً عن ذلك، فبينها أنا في الطواف إذ تراءى لي فتى أسمر اللّون، رائع الحسن، جميل المخيلة، يطيل التوسّم في، فعدت إليه مؤمّلاً

منه عرفان ما قصدت له، فلمّا قربت منه سلّمت فأحسن الإجابة ثمّ قال: من أيّ البلاد أنت؟ قلت: رجل من أهل العراق، قال: من أيّ العراق؟ قلت: من الأهواز، فقال: مرحباً بلقائك، هل تعرف بها جعفر بن حمدان الحصيني؟ قلت: دُعيّ فأجاب، قال: رحمة الله عليه ما كان أطول ليله وأجزل نيله.

فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار؟ قلت: أنا إبراهيم بن مهزيار فعانقني مليًا ثمَّ قال: مرحباً بك يا أبا إسحاق ما فعلت بالعلامة الَّتي وشجّت بينك وبين أبي محمّد عليه فقلت : لعلّك تريد الخاتم الذي آثرني الله به من الطيّب أبي محمّد الحسن بن علي عليه فقال: ما أردت سواه، فأخرجته إليه، فلمّا نظر إليه استعبر وقبّله، ثمَّ قرأ كتابته فكانت ديا الله يا محمّد يا علي م قال: بأبي يداً طالما جُلْت فيها .

وتراخى بنا فنون الأحاديث إلى أن قال لي: يا أبا إسحاق أخبرني عن عظيم ما توخيت بعد الحبِّ ؟ قلت : وأبيك ما توخيت إلّا ما سأستعلمك مكنونه، قال: سل عبّا شئت ، فإنّي شارح لك إن شاء الله ؟ قلت: هل تعرف من أخبار آل أبي محمد الحسن بين شيئاً ؟ قال لي: وأيم الله إنّي لأعرف الضوء بجبين محمد وموسى ابني الحسن بن علي عليه الله إنّي لرسولها إليك قاصداً لإنبائك أمرهما ، فإن أحببت لقاءهما والإكتحال بالتبريك بها فارتحل معى إلى الطائف، وليكن ذلك في خفية من رجالك واكتتام.

قال إبراهيم: فشخصت معه إلى الطائف أتخلّل رملة فرملة، حتى أخذ في

بعض خارج الفلاة فبدت لنا خيمة شعر، قد أشرفت على أكمة رمل تتلألأ تلك البقاع منها تلألؤاً، فبدرني إلى الإذن، ودخل مسلّماً عليها وأعلمها بمكاني، فخرج عليَّ أحدهما وهو الأكبر سنّاً «مح مد» ابن الحسن على وهو غلام أمرد ناصع اللّون، واضح الجبين، أبلج الحاجب، مسنون الخدّين، أقنى الأنف، أشمُّ أروع، كأنّه غصن بانٍ ، وكأنَّ صفحة غرّته كوكب درِّيٌ، بخدَّه الأيمن خال كأنّه فتات مسك على بياض الفضّة، وإذا برأسه وفرة سحاء سبطة تطالع شحمة أذنه، له سمت ما رأت العيون أقصد منه، ولا أعرف حسناً وسكينة وحياءً.

فلمّا مثل لي أسرعت إلى تلقيه ، فأكببت عليه ألثم كلّ جارحة منه ، فقال لي : مَرْحَباً بِكَ يَا أَبا إِسْحَاقَ لَقَدْ كَانَتِ الآيّامُ تَعِدُنِي وَشُكَ لِقائِكَ، وَالْمُعَاتَب بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَلَى تَشاخُطِ الدَّارِ وَتَراخِي المُزارِ، تَتَخَيَّلُ لِي صُورَتُكَ حَتَّى كَأَنَّا لَمْ نَخْلُ طَرْفَة عَيْنٍ مِنْ طِيبِ الْمُحادَثَة وَخَيالِ صُورَتُكَ حَتَّى كَأَنَّا لَمْ نَخْلُ طَرْفَة عَيْنٍ مِنْ طِيبِ الْمُحادَثَة وَخَيالِ الْمُشاهَدَة، وَأَنا أَخْدُ الله رَبِّي وَلِيَّ الْحَمْدِ عَلَى مَا قَيَّضَ مِنَ التَّلاقِي، ورَقَّه مِنْ كُرْبَةِ التَّنازُع وَالإسْتِشْرافِ عَنْ أَحُوالِها مُتَقَدِّمِها وَمُتَأَخِّرِها.

فقلت: بأبي أنت وأميّ ما زلت أفحص عن أمرك بلداً فبلداً، منذ استأثر الله بسيّدي أبي محمّد عليّ ، فاستغلق عليّ ذلك حتّى من الله عليّ بمن أرشدني إليك ودلّني عليك، والشكر لله على ما أوزعني فيك من كريم اليد والطّول.

ثمَّ نسب نفسه وأخاه موسى واعتزل بي ناحية، ثمَّ قال: إِنَّ أَبِي ﷺ عَهِدَ

إِنَّ أَنْ لَا أُوطِنَ مِنَ الأَرْضِ إِلَّا أَخْفَاهَا وَأَقْتَ صَاهَا إِسْرَاراً لأَمْرِي، وَتَخْصِيناً لِمَحَلِيْ لِمَكَانِدِ أَهْلِ الضَّلالِ وَالْمَرَدَةِ مِنْ أَحْدَاثِ الْأَمْمِ وَتَخْصِيناً لِمَحَلِيْ لِمَكَانِدِ أَهْلِ الضَّلالِ وَالْمَرَدَةِ مِنْ أَحْدَاثِ الْأَمْمِ الضَّوَالَ، فَنَبَذَنِي إلى عَالِيَةِ الرَّمالِ، وَجُبْتُ صَرائِمَ الأَرْضِ يُنْظِرُنِي الْغَايَةَ الضَّوالَ، فَنَبَذَنِي إلى عَالِيَةِ الرَّمالِ، وَجُبْتُ صَرائِمَ الأَرْضِ يُنْظِرُنِي الْغَايَةَ النَّي عِنْدَها يَحِلُّ الأَمْرُ وَيَنْجَلِي الْهَلَعُ.

وَكَانَ عَلَيْهُ الْبُطَ لِي مِنْ خَزَائِنِ الْحِكَمِ، وَكُوامِنِ الْعُلُومِ مَا إِنْ أَشَعْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ جُزْءُ أَغْنَاكَ عَنِ الجُمْلَةِ . [وَاعْلَمْ] يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهُ : يَا بُنَيَّ إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاوَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّي أَطْبَاقَ أَرْضِهِ وَأَهْلَ الجِّدِي طَاعَتِهِ وَيَعْلَى بَاءَ وَإِمام يَوْتَمُّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِسَبِيل سُتَّتِهِ وَمِنْها جِ وَعِبادَتِهِ بِلا حُجَّةٍ يُسْتَعْلَى بَاء وَإِمام يَوْتَمُّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِسَبِيل سُتَّتِهِ وَمِنْها جِ وَعِبادَتِهِ بِلا حُجَّةٍ يُسْتَعْلَى بَاء وَإِمام يَوْتَمُّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِسَبِيل سُتَّتِهِ وَمِنْها عِ وَعَلَيْكَ مِنْ أَعَدَه الله لِنَسْرِ الْحَقِّ وَوَطْء وَعِمادِهِ، وَأَرْجُو يَا بُنَيَ أَنْ تَكُونَ أَحْدَهُ مَنْ أَعَدَه الله لِنَسْرِ الْحَقِ وَوَطْء الْبُولِي وَاللهُ إِلَيْ لِللهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا بُنَيَّ بِلُمُ وَعَلَيْ وَلَيْ لَا وَلِياءِ اللهِ عَلَيْكَ يَا بُنَيَّ بِلُرُومِ خَوافِي الْمُؤْلِقِ وَالْمَالِ ، وَإِعْلَاءِ اللهِ عَلَيْكَ يَا بُنَي بِلُمُ وَلِي الْمُعَلِيمَ اللهِ عَلَيْكَ يَا بُنَي بِلُمُ وَلِي الْمُعَامِدَةِ أَهُلِ النَّفَاقِ وَخَلاعَةِ أُولِي الإِخْادِ وَالْعِنادِ، فَلا يُوسَلَقُ ذَلِكَ. مُنَا إِنَا لَمُ اللّه وَاللهُ عَلَى الإَخْادِ وَالْعِنادِ، فَلا يُوسِوقًا فَالِي الْمُعَامَدَةِ أَهُلِ النَّفَاقِ وَخَلاعَةِ أُولِي الإَخْادِ وَالْعِنادِ، فَلا يُوجِشَنَكَ ذَلِكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالاخلاصِ نُزَعٌ إِلَيْكَ مِثْلُ الطَّيْرِ إِلَى الْمُلِومِ الْمُرْوَةِ الْمُلْعُونَ بِمَخائِلِ الذَّلَةِ وَالإسْتِكَانَةِ، وَهُمْ عِنْدَ اللهِ بَرَرَةً أَعِزَاءُ، يَبْرِزُونَ بِأَنْفُسٍ مُحْتَلَّةٍ مُحْتَاجَةٍ، وَهُمْ أَهْلُ الْقَنَاعَةِ وَالإِعْتِصامِ، بَرَرَةً أَعِزَاءُ، يَبْرِزُونَ بِأَنْفُسٍ مُحْتَلَّةٍ مُحْتَاجَةٍ، وَهُمْ أَهْلُ الْقَنَاعَةِ وَالإِعْتِصامِ، إَسْتَنْبَطُوا الدِّينَ فَوازَرُوهُ عَلَى مُجَاهَدةِ الأَضْدَادِ، خَصَّهُمُ اللهُ بِاحْتِمَالِ الطَّيْمِ فِي الدُّنيا لِيَشْمَلَهُمْ بِاتَسَاعِ الْعِزِّ فِي دَارِ الْقَرادِ، وَجَبَلَهُمْ عَلَى خَلائِقِ الطَّيْرِ لِيَكُونَ هَمُ الْعَاقِبَةُ الْحُسْنَى، وَكَرَامَةُ حُسْنِ الْعُقْبَى.

فَاقْتَبِسْ يَا بُنَيَّ نُورَ الصَّبْرِ عَلَى مَوادِدِ أُمودِكَ تَقُزْ بِدَرْكِ الصُّنْعِ فِي مَصادِرِها، وَاسْتَشْعِرِ الْعِزُّ فِيها يَنُوبُكَ تَحْظَ بِها تَحْمَدُ غِبُّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَكَأَنَّكَ يَا بُنَيَّ بِتَأْيِيدِ نَصْرِ اللهِ [وَ] قَدْ آنَ، وَتَيْسِيرِ الْفَلَجِ وَعُلُوِّ الْكَعْبِ [وَ] قَدْ حَانَ، وَكَأَنَّكَ بِالرَّاياتِ الصُّفْرِ وَالأعْلامِ الْبِيضِ تَخْفِقُ عَلَى أَثنَّاءِ أَعْطَافِكَ مَا بَيْنَ الْحَطِيمِ وَزَمْزَمَ، وَكَأَنَّكَ بِتَرَادُفِ الْبَيْعَة وَتَصَافِي الْوَلاءِ يَتَناظَمُ عَلَيْكَ تَناظُمَ الدُّرِّ فِي مَثانِي الْعُقُودِ، وَتَصافُقَ الأَكُفِّ عَلَى جَنَباتِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، تَلُوذُ بِفنائِكَ مِنْ مَلاٍّ بَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِنْ طَهارَةِ الْوِلادَةِ وَنَفَاسِةِ التُّرْبَةِ، مُقَدَّسَةٌ قُلُوبُهُمْ مِنْ دَنَسِ النَّفَاقِ، مُهَدَّبَةٌ أَفْدِدَتُهُمْ مِنْ رِجْسِ الشِّقاقِ، لَيِّنَةٌ عَرائِكُهُمْ لِللَّهِينِ، خَشِنَةٌ ضَراثِبُهُمْ عَنِ الْعُدُوانِ، وَاضِحَةٌ بِالْفَبُولِ أَوْجُهُهُمْ، نَضِرَةٌ بِالْفَصْلِ عِيدالْهُمْ ، يَدِينُونَ بِدِينِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ، فَإِذَا اشْتَدَّتْ أَرْكَانَهُمْ، وَتَقَوَّمَت أَعْهُمْ، فَدَّتْ بِمُكَانَفَتِهِمْ طَبِقَاتُ الْأَمَمِ إِلَى إِمامٍ، إِذْ تَبِعَتُكَ فِي ظِلالِ شَـجَرَةِ دَوْحَةٍ تَشَعَّبَتْ أَفْنَانُ ُ غُصُونِها عَلَى حافّاةِ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ ، فَعِنْدَها يَتَلالاً صُبْحُ الْحَقُّ ، وَيَنْجَلِي ظَلامُ الْباطِل.

وَيَقْصِمُ اللهُ بِكَ الطُّغْيَانَ، وَيُعِيدُ مَعَالِمَ اللهِ الذِي الْمُعْلِورُ بِكَ اسْتِقَامَةَ الآفاقِ وَسلامَ الرَّفَاقِ، يَوَدُّ الطُّفْلُ فِي الْمَهْدِ لَوِ اسْتَطَاعَ إِلَيْكَ مُمُوضاً، وَنَواشِطُ الْوَحْسُ لَوْ تَجِدُ نَحْوَك بَحَازاً، مَهْتَزُّ بِكَ أَطْرَافُ الدُّنيا بَهْجَةً، وَتُنشَرُ عَلَيْكَ أَخْصَانُ الْعِزِّ نَضِرَةً، وَتَسْتَقِرُّ بَوانِي الْحُقِّ فِي قَرارِها، وَتَؤُوبُ شَوارِدُ الدِّينِ إلى أَوْكارِها، تَتَهَاطَلُ عَلَيْكَ سَحائِبُ الظَّفَرِ، فَتَخْنُقُ كلَّ عَدُو، وَتَنْصُرُ كُلَّ وَلِيٍّ، فَلَا يَبْغَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ جَبَّارٌ قَاسِطٌ ، وَلَا جَاحِدٌ غَامِطٌ، وَلَا شَانِيءٌ مُلْا يَن شَانِيءٌ مُبْغِضٌ، وَلَا مُعانِدٌ كَاشِحٌ، وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً.

ثمَّ قال: يا أَبا إِسْحاقَ لِيَكُنْ عَلْسِي هذا عِنْدَكَ مَكْتُوماً إِلَّا عَنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ وَالأُخْوَةِ الصَّادِقَةِ فِي الدِّينِ، إِذَا بَدَتْ لَكَ أَماراتُ الظُّهُودِ وَالتَّصْدِيقِ وَالأُخْوَةِ الصَّادِقَةِ فِي الدِّينِ، إِذَا بَدَتْ لَكَ أَماراتُ الظُّهُودِ وَالتَّمَكُنِ فَلا تُبْطِىءُ بِإِخُوانِكَ عَنَا، وَباهِرِ الْمُسارَعَة إلى مَنارِ الْيَقِينِ وَالتَّمَكُنِ فَلا تُبْطِىءُ بِإِخُوانِكَ عَنَا، وَباهِرِ الْمُسارَعَة إلى مَنارِ الْيَقِينِ وَضِياءِ مَصابِيح الدِّينِ تَلْقَ رُشُداً إِنْ شَاءَ اللهُ.

قال إبراهيم بن مهزيار: فمكثت عنده حيناً أقتبس ما أُؤدِّي إليهم من موضحات الأعلام ونيِّرات الأحكام، وأروِّي نبات الصدور من نضارة ما ادَّخره الله في طبائعه من لطائف الحكم وطرائف فواضل القسم، حتى خفت إضاعة مخلِّفِيَّ بالأهواز لتراخي اللَّقاء عنهم ، فاستأذنته بالقفول، وأعلمته ما أصدر به عنه من التوحش لفرقته والتجرُّع للظعن عن محاله، فأذن وأردفني من صالح دعائه ما يكون ذخراً عند الله ولعقبي وقرابتي إن شاء الله.

فلمّ أزف ارتحالي وتهيّأ اعتزام نفسي غدوت عليه مودّعاً ومجدّداً للعهد، وعرضت عليه مالاً كان معي يزيد على خسين ألف درهم، وسألته أن يتفضّل بالأمر بقبوله مني، فابتسم وقال: يا أبا إسحاق استعن به على مُنصَرَفك، فَإِنَّ الشُّقَة قَلِفَةٌ وَفَلُواتِ الأرْضِ أَمامَكَ جَمَّةٌ، وَلا تَحْزَنُ لإغراضِنا عَنْهُ، فَإِنَّا قَدْ أَحْدَثْنا لَكَ شُكْرَهُ وَنَشْرَهُ، وَرَبَضْناهُ عِنْدَنا لكَ شُكْرَهُ وَنَشْرَهُ، وَرَبَضْناهُ عِنْدَنا

بِالتَّذْكِرَةِ وَقَبُولِ الْسَمِنَّةِ ، فَبَارَكَ اللهُ فِيها خَوْلَكَ، وَأَدَامَ لَكَ مَا نَوْلَكَ، وَكَتَبَ لَكَ أَحْسَنَ ثُوابِ الْمُحسِنِينَ، وَأَكْرَمَ آثارِ الطَّائِعِينَ، فَإِنَّ الْفَصْلَ لَهُ وَمِنْهُ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرُدَّكَ إِلَى أَصْحابِكَ بِأَوْفَرِ الْحَظِّ مِنْ سَلامَةِ الأَوْبَةِ، لَهُ وَمِنْهُ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرُدَّكَ إِلَى أَصْحابِكَ بِأَوْفَرِ الْحَظِّ مِنْ سَلامَةِ الأَوْبَةِ، وَأَكْنَافِ الْعَبْطَةِ، بِلِينِ الْمُنْصَرَفِ، وَلا أَوْعَثَ اللهُ لَكَ سَبِيلاً، وَلا حَيَّرَ لَكَ وَالْعَبْطِةِ، إِلَى اللهُ عَلَى سَبِيلاً، وَلا حَيَّرَ لَكَ وَلا عَيْرَ اللهُ لَكَ سَبِيلاً، وَلا حَيْرَ لَكَ وَلِيعَةً لا تَضِيعُ وَلا تَرُولُ، بِمَنْهِ وَلُطْفِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

يا أبا إِسْحاقَ: قَنَّعَنا بِعَوائِدِ إِحْسانِهِ وَفَوائِدِ امْتِنانِهِ، وَصانَ أَنْفُسَنا عَنْ مُعاوَنَةِ الأوْلِياءِ لَنا عَنِ الإخسلاصِ فِي النَّيَّةِ، وَإِنْحَاضِ النَّحِيحَةِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ما هُوَ أَنْفَى وَأَنْفَى، وَأَرْفَعُ ذِكْراً.

قال: فأقفلت عنه حامداً لله على ما هداني وأرشدني، عالماً بأنَّ الله لم يكن ليعطّل أرضه ولا يخلّيها من حجة واضحة، وإمام قائم، وألقيت هذا الخبر المأثور والنسب المشهور توخّياً للزِّيادة في بصائر أهل اليقين، وتعريفاً لهم ما منَّ الله على به من إنشاء الذُّرِيّة الطيّبة والتربة الزَّكية، وقصدت أداء الأمانة والتسليم ليّا استبان، ليضاعف الله على المللة الهادية، والطريقة المستقيمة المرضيّة قوّة عزم، وتأييد نيّة، وشدَّة أزر، واعتقاد عصمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم »\*.

#### المسادر

خ: كمال الدين: ج٢ ص ٤٤٥ ـ ٣٥٣ ـ ٢٩٣ ح ١٩ ـ حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل الله الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار قال:

تبصرة الولى: ص ٨٠ ح ٤٦ ـ كما في كمال الدين ، بتفاوت يسير، عن أبن بابويه .

البحار: ج ٥٦ ص ٣٢ ب ١٨ ح ٢٨ ـ عن كمال الدين .

أن منتخب الأثر: ص ٣٧٢ ف٤ ب١ ح١٦ -عن ينابيع المودّة.

金金

ينابيع المودّة: ج٣ ص ٣٣٥ ح ١٢ ـ كما في كمال الدين، مختصرا عن كتاب الغيبة .

\* \* \*

اله ٢٠ [ ١٤٢١] عن النائم قائلاً في مرقدي إذرايت في ما يرى النائم قائلاً يقول لي : حج فإنك تلقى صاحب زمانك. قال علي بن إبراهيم: فانتبهت وأنا فرح مسرور، فيا زلت في الصلاة حتى انفجر عمود الصبح وفرغت من صلاتي، وخرجت أسأل عن الحالج فوجلت فرقة تريد الخروج، فبادرت مع أوّل من خرج، فها ذلت كذلك حتى خرجوا وخرجت بخروجهم أريد الكوفة، فلما وافيتها نزلت عن راحلتي وسلمت متاعي إلى ثقات إخواني وخرجت أسأل عن آل أبي محمد عليه.

فيا زلت كذلك فلم أجد أثراً، ولا سمعت خبراً، وخرجت في أوَّل من خرج أريد المدينة، فلمّا دخلتها لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي وسلّمت رحلي إلى ثقات إخواني وخرجت أسأل عن الخبر وأقفوا الأثر، فلا خبراً سمعت، ولا أثراً وجدت، فلم أزل كذلك إلى أن نفر النّاس إلى مكّة، وخرجت مع من خرج، حتّى وافيت مكّة، ونزلت فاستوثقت من رحلي، وخرجت أسأل عن آل أبي محمّد عليه أن فلم أسمع خبراً ولا وجدت أثراً.

فها زلت بين الإياس والرَّجاء متفكّراً في أمري وعائباً على نفسي، وقد جن اللّيل، فقلت: أرقب إلى أن يخلولي وجه الكعبة لأطوف بها، وأسأل الله تَلَّلُ أن يعرِّ فني أملي فيها، فبينها أنا كذلك وقد خلالي وجه الكعبة إذ قمت إلى الطواف، فإذا أنا بفتى مليح الوجه، طيّب الرائحة، متزر ببردة، متشح بأخرى، وقد عطف بردائه على عاتقه فرعته، فالتفت إليَّ فقال: ممّن الرَّجل؟ فقلت: من الأهواز، فقال: أتعرف بها ابن الخصيب؟ فقلت: رحمه الله دعي فأجاب، فقال: رحمه الله لقد كان بالنهار صائماً، وباللّيل قائماً وللقرآن تاليماً، ولنا موالياً.

فقال: أتعرف بها على بن إبراهم بن مهزيار؟ فقلت: أنا على، فقال: أهلا وسهلاً بك يا أبا الحسن - أتعرف الصريحين؟ قلت: نعم قال: ومن هما؟ قلت: محمد وموسى. ثم قال: ما فعلت العلامة التي بينك وبين أبي محمد عمد على فقلت: معي، فقال: أخرجها إلى، فأخرجتها إليه خاتماً حسناً على فصه المحمد وعلى، فقال: أخرجها إلى، فأخرجتها إليه خاتماً حسناً على فصه المحمد وعلى، فلم أراى ذلك بكى ملياً ورنَّ شجياً، فأقبل يبكي بكاء طويلاً وهو يقول: رحمك الله يها أبها محمد فلقد كنت إماماً عادلاً، ابن أثمة وأبا إمام، أسكنك الله الفردوس الاعلى مع آبائك عليه. ثم قال: يا أبا الحسن صر إلى رحلك وكن على أهبة من كفايتك، حتى إذا شب الثلث من الليل وبقي الثلثان، فالجنّ بنا فإنك ترى مُناك [إن شاء الله]. فقمت إلى رحلي وأطيل التفكّر حتى إذا هجم الوقت، فقمت إلى رحلي وأصلحته، وقدّمت راحلتي وحملتها، وصرت في متنها فقمت إلى رحلي وأصلحته، وقدّمت راحلتي وحملتها، وصرت في متنها

حتى لحقت الشعب، فإذا أنا بالفتى هناك يقول: أهلاً وسهلاً بك يا أبا الحسن طوبى لك فقد أذن لك، فسار وسرت بسيره حتى جاز بي عرفات ومنى، وصرت في أسفل ذروة جبل الطائف، فقال لي: يا أبا الحسن إنزل وخذ في أهبة الصلاة، فنزل ونزلت حتى فرغ وفرغت .

ثم قال لي: خذ في صلاة الفجر وأوجز، فأوجزت فيها، وسلم وعفر وجهه في التراب، ثم ركب وأمرني بالرُّكوب فركبت، ثم سار وسرت بسيره حتى علا اللَّروة فقال: إلمح هل ترى تشيئاً؟ فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء، فقلت: يا سيّدي أرى بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء، فقلت: يا سيّدي أرى بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء، فقال لي: هل قر ترى في إعلاها شيئاً؟ فلمحت فإذا أنا بكثيب من رمل فوقه بيت من شعر يتوقد نوراً، فقال لي: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: أرى كذا وكذا، فقال لي: يا ابن مهزيار طب نفساً وقر عيناً، فيانً هناك أمل كلّ مؤمل.

ثم قال في: انطلق بنا، فسار وسرت حتى صار في أسفل الذّروة، ثم قال: إنزل فههنا يذلُّ لك كلَّ صعب، فنزل ونزلت حتى قال في: يا ابن مهزيار خلّ عن زمام الرَّاحلة، فقلت: على من أُخلّفها وليس ههنا أحدٌ؟ فقال: إنَّ هذا حرم لا يدخله إلّا وليَّ، ولا يُخرج منه إلّا وليَّ، فخلّيت عن الرَّاحلة، فسار وسرت فلمّا دنا من الخباء سبقني، وقال لي: قف هناك إلى أن يؤذن لك، فيا كان إلّا هُنيئة فخرج إليَّ وهو يقول: طوبي لك قد أعطت سؤلك.

قال: فدخلت عليه صلوات الله عليه وهـو جـالس عـلى نمـط عليـه نطـع أديم أحمر متكىء على مسورة أديم، فسلّمت عليه وردَّ عَلَيَّ السَّلام، ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة قمر، لا بالخرق ولا بالبزق ، ولا بالطويل الشامخ، ولا بالقصير اللاصق، ممدود القامة، صلت الجبين، أزج الحاجبين، أدعج العينين، أقنى الأنف سهل الخدِّين، على خدِّه الأيمن خال . فلمّا أن بصرت به حار عقلي في نعته وصفته.

فقال لي: يا ابْنَ مَهْزِيارُ كَيْفَ خَلَّفْتَ إِخْوَانَكَ فِي الْعِراقِ؟

قلت: في ضنك عيش وهناة، قلم تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان .

فقال: قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، كَمَّأَنِّي بِالْقَوْمِ قَدْ قُتِلُوا فِي دِيبارِهِمْ ،

وَأَخَذَهُمْ أَمْرُ رَبِّهِمْ لَيُلاَّ وَجَهِادِاً مِنْ الْمُعْدِرِ مِنْ رَسِيرِ

فقلت : متى يكون ذلك يا ابن رسول الله؟

قبال: إِذَا حِيلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ سَبِيلِ الْكَعْبَةِ بِأَقْوَام لا خَيلاقَ هَمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ بُرَآءُ، وَظَهَرَتِ الْحُمْرَةُ فِي السَّبَاءِ ثَلاثاً ، فِيها أَعْمِدَةٌ كَأَعْمِدَةِ اللُّجَيْنِ تَتَلالا نُوراً ، ويَخْرُجُ السَّرُومِيي مِنْ إِرْمِنِيَّةَ وآذَرْبِيْجانَ ، يُرِيدُ وَرَاءَ الرِّيِّ الجُمْبَلَ الأَسْوَدَ الْـمُتَلاحِمَ بالجُمَلِ الأَحْمَرِ لَزِيقِ جَبَلِ طَالقَانَ، فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرُوذِيِّ وَقُعَةٌ صَيْلَمَانِيَّةٌ يَشِيبُ فِيها الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ مِنْها الْكَبِيرُ، وَيَظْهَرُ الْقَتْلُ بَيْنَهُما . فَعِنْدَها تَوَقَّعُوا خُرُوجَهُ إِلَى الزَّوراءِ، فَلا يَلْبَثُ بِهَا حَتَّى يُوَافِي بِاهِاتَ . ثمَّ يُوافِي وَاسِطَ الْعِراقِ، فَيُقِيمُ بِهِا سَنَةً أَوْ دُونَهَا، ثُمَّ يَخَرُجُ إِلَى كُوفانَ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقْعَةٌ مِنَ النَّجَفِ إِلَى الْجِيرةِ إِلَى الغَرِيِّ، وَقْعَةٌ شَدِيدَةٌ تَذْهَلُ مِنْهَا الْعُقُولُ، فَعِنْدَهَا يَكُونُ بَوارُ الْفِئْتَيْنِ، وَعَلَى اللهِ حَصادُ الْبَاقِينَ.

ثُمَّ تلا قوله تعالى: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحنِ الرَّحِيمِ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾.

فقلت: سيّدي يا ابن رسول الله ما الأمر؟

قال: نَحْنُ أَمْرُ اللهِ وَجُنُودُه.

قلت: يا سيّدي يا ابن رسول الله حان الوقت؟

قال: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ \*.

#### المصاير

\*: كمال الله ين: ج٢ ص ٤٦٥ ب ٤٣ ح الله عن جعفر بن محمد بن علي بن موسى بن أحمد بن الراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب علي قال: وجدت في كتاب أبي في قال: حدثنا محمد بن أحمد الطوال، عن أبيه، عن الحسن بن علي الطبري، عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن إبراهيم ابن مهزيار قال: سمعت أبي يقول: سمعت جدي علي بن إبراهيم بن مهزيار يقول:

\*: غيبة الطوسي: ص٢٦٧ ح٢٦٨ وأخبرنا جماعة عن التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي، عن علي بن الحسين ، عن رجل - ذكر أنه من أهل قزوين لم يذكر السمه - عن حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعاني قال: دخلت إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسألته عن آل أبي محمد عليه فقال: يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم ، حجمجت عشرين حجة كُلًا أطلب به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلاً، فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلاً يقول: يا علي بن إبراهيم قد أذن الله ني ( لك ) في الحج ، فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت فأنا مفكر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري، فلما كان وقت الموسم أصلحت أمري، وخرجت متوجهاً نحو المدينة، فما زلت كذلك حتى

دخلت يثرب، فسألت عن آل أبي محمّد طلاية فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خبراً ، فأقمت مفكّراً في أمري حتى خرجت من المدينة أريد مكّة ، فدخلت الجحفة وأقمت بها يوماً ، وخرجت منها متوجّها نحو الغدير ، وهو على أربعة أميال من الجحفة، فلمّا أن دخلت المسجد صليت وعفّرت واجتهدت في الدعاء وابتهلت إلى الله لهم، وخرجت أريد عسفان ، فما زلت كذلك حتى دخلت مكّة ، فأقمت بها أيّاماً أطوف البيت واعتكفت .

فيينا أنا ليلة في الطواف إذا أنا بفتى حسن الوجه، طيّب الرائحة، يتبختر في مشيته ، طائف حول البيت ، فحس قلبي به ، فقمت نحوه فحككته، فقال لي : من أين الرجل؟ فقلت : من أهل [العراق . فقال : من أي ] العراق ؟ قلت : من الأهواز، فقال لي : تعرف بها الخصيب؟ فقلت : رحمه الله، دعي فأجاب، فقال: رحمه الله، فما كان أطول ليلته ، وأكثر تبتّله ، وأغزر دمعته.

أفتعرف عليّ بن إبراهيم بن المازيار؟ فقلت : أنا عليّ بن إبراهيم .

فقال: حيّاك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمّد الحسن بن علي على الله فقلت: معي . قال: أخرجها، فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتها، فلمّا أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت عيناه (بالدموع)، وبكى منتجاً حتى بل أطماره، ثم قال: أذن لك الآن يابن مازيار، صر إلى رحلك وكن على أهبّة من أمرك، حتى إذا لبس الليل جلبابه، وغمر الناس ظلامه، سر إلى شعب بنى عامر فإنك ستلقاني هناك.

فسرت إلى منزلي ، فلمّا أن أحسست بالوقت أصلحت رحلي وقد من راحلتي وعكمته شديداً، وحملت وصرت في متنه وأقبلت مجداً في السير حتّى وردت الشعب فإذا أنا بالفتى قائم ينادي : يا أبا الحسن إليّ، فما زلت نحوه ، فلمّا قربت بدأني بالسلام وقال لي: سر بنا يا أخ فما زال يحد تني وأحد من تخرقنا جبال عرفات، وسرنا إلى جبال منى ، وانفجر الفجر الأول ونحن قد توسطنا جبال الطائف ، فلمّا أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي : إنزل فصل صلاة الليل فصليت، وأمرني بالوتر فأوترت، وكانت فائدة منه، ثم أمرني بالسجود والتعقيب، ثم فرغ من صلاته وركب، وأمرني بالركوب، وسار وسرت أمرني بالسجود والتعقيب، ثم فرغ من صلاته وركب، وأمرني بالركوب، وسار وسرت معه حتى علا ذروة الطائف، فقال: هل ترى شيئاً؟ قلت : نعم أرى كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقد البيت نوراً، فلمّا أن رأيته طابت نفسى، فقال لى : هناك الأمل والرجاء.

ثم قال: سر بنا يا أخ ، فسار وسرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة وسار في أسقله، فقال: انزل فها هنا يذل كلّ صعب، ويخضع كلّ جبار، ثم قال: خلّ عن زمام الناقة، قلت: فعلى من أخلفها؟ فقال: حرم القائم على الله لا يدخله إلّا مؤمن ولا يخرج منه إلّا مؤمن، فخلّيت من زمام راحلتي، وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء فسيقني بالدخول، وأمرني أن أقف حتى يخرج إلي.

ثم قال لي: أدخل هنأك السلامة، فدخلت فإذا أنابه جالس قد اتشح ببردة واتزر بأخرى، وقد كسر بردته على عاتقه ، وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندى، وأصابها ألم الهوى، وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحان، سمح سخي تقي نقي، ليس بالطويل المشامخ، ولا بالقصير الملازق، بل مربوع القامة، مدور الهامة، صلت الجبين، ازج المحاجبين، أقني الأنف، سهل الخدين، على خده الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضواضة عنبر، فلما أن رأيته بدرته بالسلام، فرد علي أحسن ما سلمت عليه، وشافهني وسألني عن أهل العراق، فقلت اسيدي قد أليسوا جلباب الذلة، وهم بين القوم أذلاء. فقال لى: يا بْنَ الْمَازِيارَ كَتَمْلِكُونَهُمْ كَما مَلْكُوكُمْ وَعْمْ يَومَنْذُ أذلاء.

فقلت : سيّدي لقد بعد الوطن وطال المطلب.

فقال: يا بْنَ الْمَازِيارَ (أبي) أَبُو مُحَمَّدُ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَجَاوِرَ قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَهُمُ الْحَزْيُ فِي الْلَّتِيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْكُنَ مِنَ الْجِبالِ إِلَّا وعِرَها، وَمِنَ الْبِلادِ إِلَّا عَفِرَها، وَالله مَوْلاكُمْ أَظُهَرَ التَّقِيَّةَ فَوَ كُلُها بِي ، فَأَنَا فِي التَّقِيَّةِ إلى يَوْمِ يُؤْذَنْ لَى فَأَخْرُجِ .

فقلت : يا سيّدي متى يكون هذا الأمر؟

فقال : إذا حِيلَ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَ سَبِيلِ الْكَعْبَةِ ، وَاجْتَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاسْتَدَارَ بِهِما الْكُواكِبُ وَالنَّجُومُ.

فقلت : متى يابن رسول الله؟

فقال لي : فِي مَنَةَ كُذَا وَكُذَا تَخْرُجُ دَائَةُ الأَرْضِ مِنْ بَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَمَعَهُ عَصا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمانَ، يَسُوقُ النَّاسُ إلى الْمَحْشَرِ .

قال: فأقمت عنده أيّاماً ، وأذن لي بالخروج بعد أن استقصيت لنفسي وخرجت نحو

منزلي، والله لقد سرت من مكّة إلى الكوفة ومعي غلام يخدمني فلم أر إلّا خيراً ، وصلّى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً .

\*: دلاقل الإمامة: ص١٩٦ (٢٩٥ ص١٩٥ ط ج) وروى أبو عبد الله محمد بن سهل الجلودي، قال: حدّثنا أبو الخير أحمد بن محمد بن جعفر الطائي الكوفي في مسجد أبي إبراهيم موسى بن جعفر، قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن يحيى المحارثي قال: حدّثنا علي ابن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي قال: خرجت في بعض السنين حاجاً إذ دخلت المدينة وأقمت بها أيّاماً أسأل واستبحث عن صاحب الزمان، فما عرفت له خبراً، ولا وقعت لي عليه عين، فاغتممت غمّاً شديداً، وخشيت أن يفوتني ما أمّلته من طلب صاحب الزمان، فخرجت حتى أتيت مكّة، فقضيت حجّتي واعتمرت بها أسبوعاً كلّ ذلك أطلب، فينما أنا أفكر إذ انكشف لي باب الكعبة فإذا أنا بإنسان كأنّه غصن بان متزر ببردة متشع بأخرى، قد أفكر إذ انكشف لي باب الكعبة فإذا أنا بإنسان كأنّه غصن بان متزر ببردة متشع بأخرى، قد أكشف عطف بردته على عاتقه، فارتاح قلبي، وبادوت لقصده، فانتنى إليّ وقال: من أبن الرجل؟ قلت: من العراق، قال من أي العراق؟ قلت: من الأهواز. فقال: أتعرف الحضيني؟ قلت: نعم قال: رحمه الله، فما كان أطول ليله، وأكثر نيله، وأغزر دمعته.

قال فابن المهزيار؟ قلت: أنا هو ، قال: حيّاك الله بالسلام أبا الحسن ، شم صافحني وعانقني وقال: يا أبا الحسن ما فعلت العلامة التي بينك وبين الماضي أبي محمد نضّر الله وجهه؟ قلت: معي وأدخلت يدي إلى جنبي وأخرجت خاتماً عليه «محمد وعلي» فلما قرأه استعبر حتى بل طمره الذي كان على يده، وقال: يرحمك الله أبا محمد فإنك زين الامة، شرّفك الله بالإمامة، وتوّجك بتاج العلم والمعرفة، فإنا إليكم صائرون، ثم صافحني وعانقني.

ثم قال : ما الذي تريد يا أبا الحسن؟ قلت : الإمام المحجوب عن العالم . قال : ما هو محجوب عنكم، ولكن جنّه سوء أعمالكم، قم سر إلى رحلك ، وكن على أهبة من لقائمه إذا انحطت الجوزاء وأزهرت نجوم السماء، فها أنا لك بين الركن والصّفا، فطابت نفسي وتيقّنت أن الله فضّلني.

فما زلت أرقب الوقت حتى حان، وخرجت إلى مطيّتي ، واستويت على رحلي ، واستويت على ظهرها، فإذا أنا بصاحبي ينادي : يا أبا الحسن، فخرجت فلحقت به فحيّاني بالسلام وقال: سر بنا يا أخ، فما زال يهبط وادياً ويرقى ذروة جبل إلى أن علقنا على الطائف، فقال: يا أبا الحسن انزل بنا نصلي باقي صلاة الليل، فنزلت فصلى بنا الفجر ركعتين، قلت فالركعتين الأوليين قال هما من صلاة الليل وأوتر فيهما، والقنوت وكل صلاة جائزة، وقال: سر بنا يا أخ، فلم يزل يهبط وادياً: ويرقى ذروة جبل حتى أشرفنا على واد عظيم مثل الكافور، فأمد عيني فإذا ببيت من الشعر يتوقّد نوراً، قال: حل ترى شيئاً ؟ قلّت: أرى بيتاً من الشعر، فقال: الأمل وانحط في الوادي واتبعت الأثر، حتى إذا صرنا بوسط الوادي نزل عن راحلته وخلاها، ونزلت عن مطيّتي وقال لي : دعها، قلت: فإن تاحت ؟ قال: هذا واد لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن، ثمّ سبقني ودخل الخباء وخرج إلي مسرعاً وقال: أبشر فقد أذن لك بالدخول.

فل خلت فإذا البيت يسطع من جانبه النور، فسلمت عليه بالامامة فقال لي : يا أبا الحسن قله خلّا تَتَوَقَّعُكَ لَيْلاً وَتَهاراً ، فما اللّذي أبطاً بك عَلَيْنا؟ قلت : يا سيدي لم أجد من يدلّني إلى الآن، قال لي : ألَمْ تَجِد أَحَداً يَدَكُلك؟ ثم نكت بأصبعه في الأرض، شم قال: لا وَلكنكم تَتُرْتُمْ الأَمْوَالَ، وَتَجَبَّرُتُمْ عَلَى ضُعَفا اللّهُ عَنينَ وَقَطَّفْتُمُ الرّحِمَ اللّذِي بَيْنَكُمْ، فَأَي عَدْر لَكُمْ وَقَلَاتُ التوبة التوبة ، الإقالَة الإقالَة الإقالَة .

ثم قال: يا ابْنَ الْمَهْزِيارِ لُولا اسْتِغْفَارُ بَعْضِكُمْ لِتَعْضَ لَهَلَكَ مَنْ عَلَيْها إلا خُواصُ الشّيعةِ اللهن تُشْبهُ أقوالَهُمْ أفْعالُهُمْ.

ثم قال يا ابن المنهزيار ومَدَّ يَدَهُ: ألا أَنْبَلُكَ الْخَبَرَ إِذَا قَعْدَ الصَّبِي، وَتَحَرَّكَ الْمعْرِبي، وَسَارَ الْعُمَانِي، وَبُويِعَ السُّفَيانِي، يُؤذَن لولِي اللهِ، فَأَخْرَجُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ فِي ثَلاثِمانَة وَتَلاَئَة عَشَرَ رَجُلاً، فَأَجِيءَ إلَى الْكُوفَة ، وَأَهْدِمُ مَسْجِدَها ، وَأَبْنِيهِ عَلَى بِنَائِهِ الأول، وَأَهْدِمُ مَا حَوَّلَةُ مِنْ بِنَاءِ الْجَبَابِرَةِ، وَأَحْبَعُ بَالنَّاسِ حَجَّة الاسْلام، وَأَجِيء إلى يَشْرِب سَ فَيُومَنِدُ لا يَتَقَى عَلَى وَجَهِ الأَرْضِ إلا مُؤْمِن قَل أَخْلُصَ قَلْبَهُ للايمان .

قلت يا سيّدي مَا يكونَ بعد ذلك؟ قال الْكَرَّةُ الْكَرَّةُ ، الرَّجْعَةُ الرَّجْعَةُ ثُمَّ تـلا هـذه الآيـة : وَلَهُمَّ رَدَدنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَادَدُناكُمْ بِأَمْوَالَ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾ .

السلطان المفرج عن أهل الايمان : على ما في مختصر بصائر الدرجات .

\*: مختصر بصائر الدرجات: ص١٧٦ ـ كما في دلائيل الإمامة بتفاوت يسير، آخره، عن
 كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان: وفيه: «قُقِلة الصّينيُّ ... فتورقان ... انهذي ...».

- الرجعة: ص٩٤ ح٧٧ كما في رواية مختصر بصائر الدرجات.
- الإيقاظ من الهجعة: ص٢٨٦ ب٩ ح١٠٨ ـعن مختصر بصائر الدرجات .

وفي: ص٣٥٥ ب ١٠ ح ٩٧ - بعضه، عن غيبة الطوسي، وقد وقع فيه الجمع بين سند حديث يوسف بن أحمد الجعفري المذكور في غيبة الطوسي ص٢٥٧ ح ٢٢٥ وبين بعض متن الحديث المروي عن ابن مهزيار المذكور في غيبة الطوسي ص٢٦٦.

اليرهان: ج٢ ص٤٠٧ ح٥ - آخره كما في دلائل الإمامة، عن مسند فاطمة ﷺ.

الله عن الله المولى: ص١٠٩ ح ١٠٩ كما في كمال الدين ، بتفاوت يسير، عن ابن بابويه . وفيه :

و ... وعاتها ... الضريحين ... من لقاتنا ... حتى انهجم بالنزق ... وقعة ... ماهان ٤ .

وفي: ص١٤٣ ح ٢٠ - كما في دلائل الإمامة ، بتفاوت يسير عن محمد بن جرير الطبري.

وفيه : ١٠٠٠ الطاري ... ابن المخصيب ... صابرون ... حجهه ... وتحيّرتم ... وجلاً

سواء ... من بها ... قام بهما وهما طريان من أبيدي ٤.

وفي: ص١٥٦ ح٦٥ عن غيبة الطوسي يتقاوت ، يسير، وفيه : لا ٠٠٠ قبد أذن الله لـك ٠٠٠ وأكثر نيله ... تكاثف عنها البيدين ... وَمَنَ الْبِحَارِ إِلَّا قَعْرَهَا ٢٠٠٠ .

البحار: ج٥٥ ص٩ ب١٨ ح٦ عن غيبة الطوسي ، بتفاوت يسير . وأشار إلى مثله في دلائل الإمامة . وفيه : و ٠٠٠ فقال لي : من أي العراق ٠٠٠ ابن الخضيب ١٠٠ إلا قَعْرَها » .
 وفي: ص٤٦ ب١٨ ح٣٣ عن كمال المدين ، بتفاوت يسير، وفيه : د ٠٠٠ فحر كنه ٠٠٠ الضريحين ٠٠٠ بالترق ٠٠٠ الشروسي ٠٠٠ ماهان » .

ينور الثقلين: ج٢ ص ٢٩٩ ح ٤١ ـ مختصراً، عن كمال الدين .

وفي: ج٤ ص٩٦ ح ١٠٠ -عن غيبة الطوسي.

وفي: ج٥ ص ٤٦١ ح٤ - بعضه، عن غيبة الطوسي -

### جملة من كراماته على الغيبة الصغرى

[١٤٢٢] ١ـ «تقلّدت عملاً من أن منصور بن الصالحان، وجرى بيني وبينه ما أوجب استتاري ، فطلبني وأخافني، فمكثت مستتراً خائفاً ، ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة، واعتمدت على المبيت هناك للدعاء والمسألة، وكانت ليلة ريح ومطر، فسألت ابن جعفر القيم أن يغلق الأبـواب، وأن يجتهد في خلوة الموضع لأخلو بما أريده من الدعاء والمسألة، وآمن من دخول إنسان بما لم آمنه وخفت من لقائي له ، ففعل وقفل الأبواب، وانتصف الليل، وورد من الريخ والمطر ما قطع الناس عن الموضع، ومكثت أدعو وأزور وأصلى، فبينها أنها كذلك إذ سمعت وطأة عند مولانا موسى عليه وإذا رجل يزور، فسلَّم على آدم وأولي العزم، ثم الأثمة واحداً واحداً إلى أن انتهى إلى صاحب الزمان، فعجبت من ذلك وقلت لعلَّه نسى أو لم يعرف، أو هذا مذهب لحذا الرجل، فلمَّا فرغ من زيارته صلّى ركعتين وأقبل إلى عند مولانا أبي جعفر ، فزار مثل الزيارة وذلك السلام، وصلَّى ركعتين ، وأنا خائف منه إذ لم أعرفه، ورأيته شــابًّا تامّاً من الرجال ، عليه ثياب بيض وعيامة محنّك، بها ذؤابة ورديّ على كتفه مسبل .

فقال لي: يَا أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ أَبِي الْبَغْلِ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ دُعَاءِ الْفَرَجِ؟ فَقُلْتُ : وَمَا هُوَ يَا سَيِّدِي ؟

فَقَالَ: تُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَتَقُولُ: يَا مَنْ أَظْهَرَ الجُمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنَ أَظْهَرَ الجُمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَوْاخِذْ بِالجُرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السَّتْرَ، يَا عَظِيمَ الْسَمَنَّ يَا كَرِيمَ السَّفْحِ، يَا مُبْتَلِئَ النَّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِها، يَا حَسَنَ التَّجَاوُذِ ، يَا وَاسِعَ الْسَمَغْفِرَةِ، يَا مُبْتَلِئًا السِّحْقَاقِها، يَا حَسَنَ التَّجَاوُذِ ، يَا وَاسِعَ الْسَمْفُورَةِ، يَا مُبْتَهَى كُلِّ نَجُوى، وَيا غايَةً كُلِّ شَكُوى، يا عَوْنَ بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا مُبْتَهَى كُلِّ نَجْوَى، وَيا غايَةً كُلِّ شَكُوى، يا عَوْنَ كُلِّ مُسْتَعِينِ، يا مُبْتَدِئًا بِالنَّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِها، يا رَبّاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا كُلُ مُسْتَعِينٍ، يا مُبْتَدِئًا بِالنَّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِها، يا رَبّاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا مَوْلاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا عَلَيْنَاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا مَوْلاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا عَلَيْنَاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا مُنْتَهَى رَغْبَنَاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا مَوْلاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا عَلَيْنَاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا مَوْلاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا عَلَيْنَاهُ (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، يا وَلَقَ شُتَ عَلَيْهِ الطَّاهِرِينَ إلَّا مَا كَشَفَى كَرْبِي، وَنَقَ شُتَ حَلِي وَلَيْ الطَّاهِرِينَ إلَا مَا كَشَفَقَ كَرْبِي، وَنَقَ شُتَ حَلَى، وَنَقَ شُتَ حَلَى، وَنَقَ شُتَ حَلَى.

وَتَذْعُو بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا شِئْتَ وَتَسْأَلُ حَاجَتَكَ، ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الآيْمَنَ عَلَى الاَرْضِ وَتَقُولُ مَاثَةَ مَرَّةٍ فِي سُجُودِكَ : " يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ ، لَارْضِ وَتَقُولُ مَاثَةَ مَرَّةٍ فِي سُجُودِكَ : " يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ، يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ ، لَالْفَعْنَ وَانْصُرانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَايَ ". وَلْتَضَعْ خَدَّكَ الأَيسَرَ عَلَى الأَرْضِ لِكُفِيانِي وَانْصُرانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَايَ ". وَلْتَضَعْ خَدَّكَ الأَيسَرَ عَلَى الأَرْضِ وَتَقُولُ مَا ثَقَولُ مَا اللَّهُ مَرَّةٍ " أَذْرِكْنِي "، وَتُكَرِّرُهَا كَثِيراً، وَتَقُولُ : «الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اللهَ مَرَّةِ عَرَّهُ مَرَّةً هِ الْمَوْتِي حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَنْقَطِعَ نَفَسُكَ وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ ، فَإِنَّ اللهَ بَكَرَمِهِ يَقْضِي حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

فلمّا اشتغلت بالصّلاة والدعاء خرج فلمّا فرغت خرجت لابن جعفر لأسأله عن الرجل وكيف قد دخل، فرأيت الأبواب على حالها مغلقة

مقفلة، فعجبت من ذلك وقلت لعلُّ باباً هنا ولم أعلم، فأنبهت ابن جعفر فخرج إليّ من بَيْت الزيت، فسألته عن الرَّجل ودخوله فقال: الأبواب مقفلة كها ترى ما فتحتها، فحدّثته بالحديث فقال: هـذا مولانـا صـاحب الزمان، وقد شاهدته مراراً في مثل هذه الليلة عند خلوّها من الناس، فتأسّفت على ما فاتني منه، وخرجت عند قرب الفجر، وقصدت الكرخ إلى الموضع الذي كنت مستتراً فيه، فيا أضحى النهار إلَّا وأصحاب ابن الصالحان يلتمسون لقائي، ويسألون عنّي أصدقائي ، ومعهم أمان من الوزير ورقعة بخطّه فيها كِلّ جيل، فحضرت مع ثقة من أصدقائي عنده، فقام والتزمني وعاملتي بما لم أعهده منه ، وقال : انتهت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صَاحِبِ الزِّمَانِ، فقلتٍ : قد كان منِّي دعـاءٌ ومسألة. فقال : ويحك رأيت البارحة مولاي صاحب الزمان في النوم - يعني ليلة الجمعة ـ وهو يأمرني بكلّ جيل، ويجفو عليّ في ذلك جفوة خفتها. فقلت لا إله إلا الله ، أشهد أنَّهم الحقّ ومنتهى الصدق، رأيت البارحة مولانًا في اليقظة وقال لي كذا وكذا وشرحت ما رأيته في المشهد ، فعجب من ذلك، وجرت منه أمور عظام حسان في هذا المعنى، وبلغت منه غاية ما لم أظنّه ببركة مولانا صاحب الزمان، \* .

#### الصادر

\*: دلائل الإمامة: ص٣٠٤ (٥٥١ ح ٥٢٥ ط ج ) حديثني (أبو الحسين) محمد بن همارون بن
 موسى التلعكبري، قال حديثني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب قال:

\*: فرج المهموم: ص ٢٤٥ ـ عن دلائل الإمامة ، بتفاوت يسير، بسنده إلى أبي جعفر الطبري
 في كتابه دلائل الإمامة .وفيه : « ... خَدَاكُ الأَيْسَرَ ... وانتهيت إلى أبي جعفر القبيم ...
 ابن أبي الصالحان ... ومنتهى الحقّ.

إثبات الهداة؛ ج٣ ص٧٠٢ ب٣٣ ف ١١ ح ١٤٥ \_ مختصراً عن ابن طاووس في رسالة النجوم ( فرج المهموم ) .

البحار: ج ٥١ ص ٣٠٤ ب ١٥ ـ عن فرج المهموم .

食食素

النب مُحَمَّد بن النَّعْ إن أدامَ اللهُ إعْ الرَّشِيدِ، الشَّيْعِ الْمُفِيدِ، أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد ابْنِ مُحَمَّد بْنِ النَّعْ إنِ أدامَ اللهُ إعْ ازَهُ، مِنْ مُسْتَوْدَعِ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمِبادِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْ فَلُولُ اللهُ الْمُخْلِصُ فِي الدِّينِ، الْمَخْصُوص فِينا بِالْيَقِينِ فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهُ اللَّهِ الْمُ إِلَهُ إِلّا هُو، وَنَسْأَلُهُ الصَّلاةَ عَلَى بِالْيَقِينِ فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهُ اللهِ يَلْ اللهِ إلَّا هُورِينَ، وَنُعْلِمُكَ وَاللهِ الطَّاهِ وِينَ، وَنُعْلِمُكَ وَاللهِ الطَّاهِ وَيَنْ اللهُ تَوْفِيقَكَ مَلَى اللهُ الطَّاهِ وَيَنْ اللهُ مُولُولُولُ مَنْ اللهُ تَوْفِيقَكَ لِي الطَّاهِ وَمَوْلانا وَتَبِينَا عُمَّدُ وَالِهِ الطَّاهِ وِينَ، وَنُعْلِمُ اللهُ تَوْفِيقَكَ لِي الطَّاهِ وَيَا الطَّاهِ وَالْمَا اللهُ تَوْفِيقَكَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَوْفِيقَكَ مَا تُؤَدِّيهِ عَلَى مَا تُؤَدِّيهِ عَنَا إِلَى مَوَ اللهِ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ يَعْوَنِهِ عَلَى مَا أَذْكُرُهُ، وَاعْمَلْ فِي تَأْدِيَتِهِ إِلَى مَنْ تَسْكُنُ اللهُ إِلَيْ اللهُ وَيَعْلِلهِ اللهُ اللهُ

نَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَاثِينَ بِمَكانِنا النَّاثِي عَنْ مَساكِنِ الظَّالِينَ، حَسْبَ الَّذِي أَراناهُ اللهُ تَعالَى لَنا مِنَ الصَّلاحِ، وَلِشِيعَتِنا الْـمُؤمِنِينَ فِي ذَلِكَ ما دامَتْ

دَوْلَةُ الدُّنْيَا لِلْفاسِقِينَ ، فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْماً بِأَنْبائِكُمْ ، وَلا يَعْزُبُ عَنَا شَيْءٌ مِنْ أَخْبارِكُمْ ، وَمَعْرِفَتِنا بالذُّلِّ الَّذِي أَصابَكُمْ مُذْ جَنَحَ كَثِيرٌ مِنْكُمْ إلى ما كانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَنْهُ شاسِعاً ، وَنَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ .

إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُراعاتِكُمْ، وَلا ناسِينَ لِذِخْرِكُمْ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّاعَدَاءُ فَاتَّقُوا الله عَلا ، وَظاهِرُونا عَلَى انْتِياشِكُمْ اللَّاعَدَاءُ فَاتَّقُوا الله عَلا ، وَظاهِرُونا عَلَى انْتِياشِكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَدْ أَنَافَتْ عَلَيْكُمْ ، يَهْ لِكُ فِيها مَنْ حُمَّ أَجَلُهُ ، وَيُحْمَى عَنْها مَنْ أَجَلُهُ ، وَيُحْمَى عَنْها مَنْ أَدْرَكَ أَمَلَهُ ، وَيُحْمَى عَنْها مَنْ أَدْرَكَ أَمَلَهُ ، وَهِي أَمارَةُ لأزُوفِ جَرَكَتِنا ، وَمُباثَتِكُمْ بِأَمْرِنا وَتَهْيِنا، وَاللهُ أَدْرَكَ أَمَلَهُ ، وَهِي أَمارَةُ لأزُوفِ جَرَكَتِنا ، وَمُباثَتِكُمْ بِأَمْرِنا وَتَهْيِنا، وَاللهُ

مُيِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

إغْتَصِمُوا بِالتَّقِيَّةِ، مَنْ شَبِّ نَارَ الجُاهِلَيَّةِ يَخْشُشُها عُصَبُ أُمَوِيَّةً، يَهُولُ بِهَا فِرْقَةٌ مَهْدِيَّةٌ، أَنَا زَعِيمٌ بِنَجَاةِ مَنْ لَمْ يَرْمٍ فِيها الْمَواطِنَ، وَسَلَكَ فِي الطَّعْنِ مِنْهَا السَّبَلَ الْمَرْضِيَّةِ، إِذَا حَلَّ مُحَادي الأوَّلُ مِنْ سَنَتِكُمْ هَذِهِ فَاعْتَبِرُوا بِمَا يَعْدُثُ فِيهِ ، وَاسْتَيْقِظُوا مِنْ رَقْدَتِكُمْ لَمَّا يَكُونُ فِي الَّذِي يَلِيهِ .

سَتَظْهَرُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ جَلِيَّةٌ، وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلُهَا بِالسَّويَّةِ، وَيَعْدُثُ فِي أَرْضِ الْمَشْرِقِ مَا يُحَزِنُ وَيُقْلِقُ، وَيَغْلِبُ مِنْ بَعْدُ عَلَى الْحِراقِ طَوائِفُ عِنِ الإِسْلامِ مُرَّاقٌ، تَضِيقُ بِسُوءِ فِعالِمَ عَلَى أَهْلِهِ الأَرْزَاقُ، ثُمَّ تَنْفَرِجُ عِنِ الإِسْلامِ مُرَّاقٌ، تَضِيقُ بِسُوءِ فِعالِمِمْ عَلَى أَهْلِهِ الأَرْزَاقُ، ثُمَّ تَنْفَرِجُ الْعُمَّةُ مِنْ بَعْدُ بِبَوارِ طَاعُوتٍ مِنَ الأَشْرادِ، ثُمَّ يُسْتَرُ بِهلاكِهِ الْمُتَقُونَ الْعُمَّةُ مِنْ بَعْدُ بِبَوارِ طَاعُوتٍ مِنَ الأَشْرادِ، ثُمَّ يُسْتَرُ بِهلاكِهِ الْسَمَّقُونَ الأَخْدارُ، وَيَتَقِقُ لِمُرِيدِي الْحَجِّهِ مِنَ الأَفَاقِ مَا يُؤَمِّلُونَهُ مِنْهُ عَلَى تَوْفِيرٍ عَلَيْهِ الأَخْدارُ، وَيَتَقِقُ لِمُريدِي الْحَجِّهِ مِنَ الآفَاقِ مَا يُؤَمِّلُونَهُ مِنْهُمْ وَالْوِفَاقِ شَانً مِنْهُمْ وَالْوِفَاقِ شَانً

يَظْهَرُ عَلَى نِظامٍ وَاتَّساقٍ.

فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِءٍ مِنْكُمْ بِمَا يَقُرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّنِنا، وَيَتَجَنَّبُ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَراهَتِنا وَسَخَطِنا، فَإِنَّ أَمْرَنا بَغْتَةٌ فُجَاءَةٌ حِينَ لا تَنْفَعُهُ تَوْيَةٌ، وَلا يُنْجِيهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلَى حَوْيَةٍ، وَاللهُ يُلْهِمُكُمُ الرُّشْدَ، وَيَلْطُفُ لَكُمْ فِي التَّوفِيقِ بِرَحْمَتِهِ. نَدَمٌ عَلَى حَوْيَةٍ، وَاللهُ يُلْهِمُكُمُ الرُّشْدَ، وَيَلْطُفُ لَكُمْ فِي التَّوفِيقِ بِرَحْمَتِهِ. نُسْخَةُ التَّوفِيقِ بِالْيَدِ الْعُلْيا عَلَى صَاحِبِها السَّلامُ:

هذا كِتابُنا إِلَيْكَ أَيْهَا الأَخُ الْوَلِيُّ، وَالْمُخْلِصُ فِي وَدِّنَا الصَّفِيُّ ، وَالنَّاصِرُ لَنَا الْوَفِيُّ حَرَسَكَ اللهُ بِعَيْنِهِ الَّتِي لا تَنَامُ، فَاحْتَفِظْ بِهِ 1 وَلا تُظْهِرْ عَلَى خَطِّنَا الَّذِي سَطَّرِنَاهُ بِهَالَهُ ضَمَّنَّاهُ أَحَداً ! وَأَدِّ مَا فِيهِ إِلَى مَنْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ، وَأَوْصِ جَمَاعَتَهُمْ بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ»\*.

## المصادر مراحمة تراص اسدى

الإحتجاج: ص ٤٩٥ - قال: ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة \_ حرسها الله ورعاها \_ في أيّام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدّس الله روحه ونور ضريحه ، ذكر موصله أنه يحمله من ناحية متّصلة بالحجاز نسخته:

وفي: ص٤٩٨ ـ وورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه، يـوم الخمـيس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائه، نسخته:

مِنْ عَبْدِ اللهِ الْمُوالِمِطْ فِي سَبِيلِهِ إلى مُلْهَمِ الْحَقِّ وَدَلِيلِهِ، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: سَلامُ اللهِ عَلَيْكَ آيُهَا النَّاصِرُ لِلْحَقِّ، الدَّاعِي إِلَيْهِ بِكُلْمَةِ الصَّدَّقِ، فَإِنَّا نَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِلْهُنَا وَإِلهُ آبَاتِنَا الأُولِينَ، وَنَسْأَلُهُ الصَّلَاةَ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلاتًا مُحَمَّدٍ خَاتِمٍ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آهْل بَيْنَهُ الطَّاهِرِينَ.

وَتَعْدُ : فَقَدُ كُنَّا نَظَرُهُا مُناحَاتَكَ عَصَمَكَ اللَّهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ لَـكَ مِن أُولِيائِه،

وَحَرَسَكَ بِهِ مِنْ كَيْدِ أَعْدَائِهِ، وَشَفَعْنَا ذَلِكَ الآنَ مِنْ مُسْتَقَرِّ لَنَا يُنْصَبُ فِي شَمْراخِ، مِنْ بَهْمَاءَ صُوْنَا إِلَيْهِ آَنِهَا مِنْ غَمَالِيلَ ٱلْجَأْنَا إِلَيْهِ السَّبَارِيتُ مِنَ الإِيمَانِ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ هُبُوطُنَا إِلَى صَحَصَحَ مِنْ غَيْرِ بَعْد مِنَ اللهُ هُرِ وَلا تَطَاوُل مِن الزَّمَانِ ، وَيَأْتِيكَ نَبَأْ مِنَا يَتَجَدَّدُ لَنَا مِنْ حَالِ، فَتَعْرِفُ بَذَلِكَ مَا نَعْتُمُدُهُ مِنَ الزَّلْفَة إِلَيْنَا بِالْأَعْمَالِ، وَاللهُ مُوفَقَّكَ لذلك برخمته.

فَلْتَكُنْ حَرَّمَكُ اللهُ بِعَيْنِهِ الْتِي لا تَنامُ أَنْ تُقَابِلُ لِذَلِكَ فَنَنَةً تَسلُّ نُفُوسَ قَوْم حَرَّفَتُ بِاطِلاً لِإِسْتِرْهَابِ الْمُبْطِلِينَ ، يَبْتَهِجُ لِلنَمارِهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَيَخْزَنُ لَذَلَكَ الْمُجْرِمُونَ، وَآيَةً حَرَّكَتِنَا مِنْ هَذِهِ اللَّهُ عَادِئَةً بِالْحَرَمِ الْمُعَظِّمِ مِنْ رَجِس مُنافِق مُذَمَّم، مُسْتَحل لِلدَّمِ الْمُحَرَّم، يَعْمَلُ مِنْ هَذِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَرَاء حَفْظِهِم بَكَيْدِهِ أَهْلَ الإِيمانَ وَلا يَبْلُغُ بَذَلِكَ غَرَضَة مِنَ الظَّلْمَ وَالْعُدُوانِ، لأَنْنَا مِنْ وَرَاء حَفْظِهِم بَكَيْدِهِ أَلْدَي لا يُحْجَبُ عَنْ مَلَكِ الأَرْضِ وَالسَّماء، فَلْتَطْمَئِنَ بِذَلِكَ مِنْ أَوْلِيانِنَا الْقُلُوبِ، بِاللهُ مَنْ اللهِ مَنْ أَوْلِيانِنَا الْقُلُوبِ، وَالسَّماء، فَلْتَطْمَئِنَ بِذَلِكَ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

وَنَحْنُ نَعْهَدُ إِلَيْكَ آيُهَا الْوَلَيُ الْمُخْلُصُ الْمُنِهُ عَنَا الظَّالْمِينَ، آيُدَكَ اللهُ بنصره الذي آيُدَ به السَّلَفَ مِنْ أَوْلِياتِنَا الصَّالِحِينَ، آنَهُ مَن الْقَي رَبَّهُ مِن إِخُوانِكَ فِي اللهُ بِن وَأَخْرَجَ مِمّا عَلَيْهِ إِلَى مُسْتَحَقِّيه، كَانَ آمناً مِنَ الْفَتْنَة الْمُنطِلَّة، وَمَحْنَهَا الْمُظْلِمَة الْمُصْلَة، وَمَنْ بَحِلَ مَنْهُمْ بِمَا أَعَلَيْهُ مَنْ نَعْمَتِهُ عَلَى مَن أَمَرَةً بِصِلْتَه، فَإِنَّة يَكُونُ خَاسِراً بِذَلِكَ لأُولاهُ وَآخِرَتِه، وَلَوْ أَنْ أَعَامَتُ اللهُ لَلهُ لَطَاعتِه عَلَى مَن أَمَرَة بِصِلْتَه، فَإِنَّة يَكُونُ خَاسِراً بِذَلِكَ لأُولاهُ وَآخِرَتِه، وَلَوْ أَنْ أَشِياعِنا وَقُقَهُمُ اللهُ لطاعتِه عَلَى اجْتِماع مِن القُلُوبِ فِي الْوَفَاء بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمُ لَكَا تَأْخُرَ الشَّاوَةُ بِمُشَاعِدَتُنَا عَلَى حَقَّ الْمَعْرِقَة وَصِلاقِها مِنْهُمْ بِنا، عَنْهُمُ اللهُ السَّعَادَة بِمُشَاعِدَتُنا عَلَى حَقَّ الْمَعْرِقَة وَصِلاقِها مِنْهُمْ بِنا، وَلَمَ مَن اللهُ اللهُ السَّعَادَة بِمُشَاعِدَتُنا عَلَى حَقَّ الْمَعْرِقَة وَصِلاقِها مِنْهُمْ بِنا، وَمُعَيْفَعُ إِلا مَا يَتُصِلُ بِنا مِمَا نَكُومَة وَلا نُوثُونُ مَنْهُمْ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ وَمُنْ اللهُ السَّعَادَة وَلا نُوثُونُ مَنْهُمْ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ وَمُنَ عَلَيْ مَعْمَا يَتُعْمِ اللهِ الْمُسْتَعَانُ وَمُنْ وَسَلَالهُ عَلَى مَنْهُمْ واللهُ الطَاهِرِينَ وَسَلاقَة عَلَى مَنْهُمْ النَّذِيرِ مُحَمَّد وَآلِهِ الطَاهِرِينَ وَسَلَّمَ .

\*: نوادر الأخبار: ص ٢٤١ ح ١ - كما في رواية الإحتجاج الأولى.

وفي: ص٢٤٣ ح ٥ ـ كمافي رواية الإحتجاج الثانية .

البحار: جـ ٥٣ ص ١٧٤ بـ ٣١ حـ ٧ ـ بنفاوت عن رواية الإحتجاج الأولى ، وفيه : ١ .٠٠ فَقِفْ أَمَا الله من عَلَى مَا نَذَكُرُهُ واعمل .٠٠ يُحيطُ علمنا .٠٠ بالزّل الذي أصابكم .٠٠ يُحْمَى عَلَيْهِ مِن أَدرك .٠٠ مِنْها الْمَواطِنَ الْخَفِيَّة .٠٠ يُشرِ بهلاكه .٠٠ كُراهِيِّتِنا وسخطنا .٠٠ فَإِنَّ الْمُرَّةُ فُخْأَةً .٠٠ ) .
 المُرمَّ يَنْفَتُهُ فُخْأَةً مُنها أَلْمَواطِنَ الْخَفِيَّة .٠٠ يُشرِ بهلاكه .٠٠ كُراهِيِّتِنا وسخطنا .٠٠ فإنَّ الْمُرمَّ يَهْ فَحْأَةً مُنها أَلْمَواطِنَ الْحَقِيَّة .٠٠ يُشرِ بهلاكه .٠٠ كُراهِيِّتِنا وسخطنا .٠٠ في المُرمَّ يَهْ فَحْأَةً مُنها أَلْمَواطِنَ الْحَقِيَّة .٠٠ يُشرِ بهلاكه .٠٠ كُراهِيِّتِنا وسخطنا .٠٠ في المُرمَّ يَهْ فَعْهُ أَمَّ .٠٠ ) .

وفمي: ص١٧٦ ب٣١ ح٧-بتفاوت عن رواية الإحتجاج الثالثة .

وفي: ص١٧٦ ب٣١ ح٨-عن رواية الإحتجاج الثانية بتفاوت يسير، وفيه: « ... **ال**جَــاّ ... تَعْتَمِدُهُ ... فَفيه تُبْسَلُ ... وَلَيَثَقُوا ... بِمَا لِمُو مُسْتَحَطَّةُ ... الْفَتَنَة الْمُصْلَةِ » .

\*: معادن الحكمة: ج٢ ص٣٠٣ .. عن رواية الإحتجاج الأولى .

وفي: ص٣٠٥ ـ عن رواية الإحتجاج الثانية .

وفيها : عن رواية الإحتجاج الثالثة، بتفاوت. وفيه: « . . . وَالْمُخْلِصُ فِي وِدُنَّمَا الْصَّفِيُّ وَالنَّاصِرُ لَنَا الْوَفِيُّ، حَرَسَكَ اللَّهُ بِعَيْنِهِ الَّتِي لا تَنَامُ ، فَاحْتَفِظْ بِهِ وَلا تَظْهِرْ عَلَى خَطَنا اللَّهِ يَ سَطَّرْنَاهُ بِمَالَةُ ضَمَّنَاهُ أَحَداً، أَدْ مَا فِيهِ إلى مَنْ تَشْكُنُ إلَيْهِ، وَأُوْسِ جَمَاعَتَهُمْ بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ إِن شَاءَ اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَهِ الطَّاهِرِينَ » .

المستدرك الوسائل: ج٣ ص١٨٥ ـ عن رواية الإحتجاج الثالثة .

الدن الدّار التي هي الآن سنة سبعائة وتسع وثمانين - أنا ساكنها كانت لرجل من أهل الخير والصلاح يدعى حسين المدلّل، وبه يعرف ساباط المدلل ملاصقة جدران الحضرة الشريفة، وهو مشهور بالمشهد الشريف الغروي عليه وكان الرجل له عيال وأطفال ، فأصابه فالج ، فمكث مدّة لا يقدر على القيام ، وإنّها يرفعه عياله عند حاجته وضروراته، ومكث على ذلك مدّة مديدة، فدخل على عياله وأهله بذلك وضروراته، واحتاجوا إلى النّاس واشتدً عليهم النّاس.

فلمّا كان سنة عشرين وسبعهائة هجريّة في ليلة من لياليها بعد ربع اللّيل أنبه عياله فانتبهوا في اللّار فإذا الدّار والسطح قد امتلا نوراً يأخذ بالأبصار، فقالوا: ما الخبر؟ فقال: إنَّ الإمام عليمه جاءني وقال لي: قُمْ يا

حُسَيْنُ فقلت: يا سيّدي أثراني أقدر على القيام؟ فأخذ بيدي وأقامني فذهب ما بي، وها أنا صحيح على أتمّ ما ينبغي، وقال لي: هذا السَّاباطُ 
ذَرْبِي إلى زِيارَةِ جَدِّي عَظِيَةٍ ، فَأَغْلِقُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ . فقلت: سمعاً وطاعة لله ولك يا مولاي.

فقام الرَّجل وخرج إلى الحضرة الشريفة الغرويّة وزار الإمام عليّه ، وحمد الله تعالى على ما حصل له من الإنعام ، وصار هذا الساباط المذكور إلى الآن ينذر له عند الضرورات ، فلا يكاد يخيب ناذره من المراد ببركات الإمام القائم عليه عند الشرورات .

#### المسادر

البحار: ج٥٦ ص٧٢ ـ ٧٤ ب١٨ ـ كومن فالك ما أخيرتي من أثق به ، وهو خبر مشهور عند
 أكثر أهل المشهد الشريف الغروي سلام الله تعالى على مشرّفه، ما صورته :

كتاب السلطان للسيد على بن عبد الحميد : على ما في البحار .

إثبات الهداة: ج٣ ص ٧٠٥ ب ٣٣ ف ١٦ ح ١٥٥ - عن البحار، مختصراً.

**% के के** 

[1570] ٤ - «أنَّ رجلاً من أهل قاشان أتى إلى الغريَّ متوجّهاً إلى بيت الله الحرام . فاعتلَّ علَّة شديدة حتى يبست رجلاه ، ولم يقدر على المشي ، فخلّفه رفقاؤه وتركوه عند رجل من الصّلحاء كان يسكن في بعض حجرات المدرسة المحيطة بالرَّوضة المقدّسة ، وذهبوا إلى الحجّ . فكان هذا الرَّجل يغلق عليه الباب كلَّ يوم ، ويذهب إلى الصحاري للتنزَّه هذا الرَّجل يغلق عليه الباب كلَّ يوم ، ويذهب إلى الصحاري للتنزَّه

ولطلب الدَّراري الَّتي تؤخذ منها.

فقال له في بعض الآيام : إنّي قد ضاق صدري ، واستوحشت من هذا المكان، فاذهب بي اليوم واطرحني في مكان واذهب حيث شئت.

قال: فأجابني إلى ذلك، وحملني وذهب بي إلى مقام القائم صاوات الله عليه خارج النجف، فأجلسني هناك، وغسل قميصه في الحوض وطرحها على شجرة كانت هناك، وذهب إلى الصحراء، وبقيت وحدي مغموماً أفكر فيها يؤول إليه أمري، فإذا أنا بشاب صبيح الوجه، أسمر اللون، دخل الصحن وسلم على وذهب إلى بيت المقام، وصلى عند المحراب ركعات، بخضوع وخشوع لم أر مثله قط ، فلما فرغ من الصلاة خرج وأتاني وسألني عن حالى ، فقلت لهن ابتليت ببلية ضقت بها ، لا يحشفيني الله فأسلم منها، ولا يسذهب بي فأستريح، فقال: لا تخرز ن يشفيني الله فأسلم منها، ولا يسذهب بي فأستريح، فقال: لا تخرز ن سيعطيك الله كليهما، وذهب .

فلمّا خرج رأيت القميص وقع على الأرض، فقمت وأخذت القميص وغسلتها وطرحتها على الشجر، فتفكّرت في أمري وقلت: أنا كنت لا أقدر على القيام والحركة، فكيف صرت هكذا؟ فنظرت إلى نفسي فلم أجد شيئاً ممّا كان بي، فعلمت أنّه كان القائم صلوات الله عليه، فخرجت فنظرت في الصّحراء فلم أر أحداً، فندمت ندامة شديدة. فلمّا أتاني صاحب الحجرة سألني عن حالي وتحيّر في أمري، فأخبرته بها جرى، فتحسر على ما فات منه ومنّى، ومشيت معه إلى الحجرة.

قالوا: فكان هكذا سليماً حتى أتى الحاجُّ ورفقاؤه، فلمّا رآهم وكان معهم قليلاً، مرض ومات، ودفن في الصحن. فظهر صحّة ما أخبره عليه من وقوع الأمرين معاً. وهذه القصّة من المشهورات عند أهل المشهد، وأخبرني به ثقاتهم وصلحاؤهم» \*.

#### المصادر

\* : البحار: ج٥٦ ص١٧٦ ب٢٤ ـ ومنها ما أخبرني به جماعة من أهل الغريُّ على مشرُّفه السَّلام :

٠: على بن عبد الحميد : على ما في البحار .

إثبات الهداة: ج٣ ص٧٠٨ ب٣٣ ف١٦ ج١٦٣ ـ عن البحار، مختصراً .

\*: منتخب الأثر: ص٤١٣ ف ٥ ب٢ ج٢ عن البحاد .

مراحمة تنافية زار عنوي سدى

الإسترابادي، وكان قد حج أربعين حجة ماشياً ، وكان قد اشتهر بين الناس أنّه تطوى له الأرض. فورد في بعض السنين بلدة إصفهان، فأتيته وسألته عمم الشير فيه، فقال: كان سبب ذلك أنّي كنت في بعض السنين مع الحاج متوجهين إلى بيت الله الحرام ، فلمّا وصلنا إلى موضع كان بيننا وبين مكّة سبعة منازل أو تسعة تأخّرت عن القافلة لبعض الأسباب حتى غابت عني ، وضللت عن الطريق، وتحيّرت وغلبني العطش حتى ويست من الحياة.

فناديت: يا صالح يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله ، فتراءى

لى في منتهى البادية شبح، فلمّا تأمّلته حضر عندي في زمان يسير ، فرأيته شابّاً حسن الوجه ، نقيّ الثياب، أسمر، على هيئة الشرفاء، راكباً على جمل، ومعه إداوة، فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام وقال: أنّت عَطْشَان؟ قلت: نعم ، فأعطاني الإداوة فشربت ، ثم قال: تُرِيدُ أَنْ تَلْحَقَ الْقَافِلَة؟ قلت: نعم، فأردفني خلفه، وتوجّه نحو مكة.

وكان من عادي قراءة الحرز اليماني في كلّ يوم، فأخذت في قراءته فقال عليه في بعض المواضع: إقْرَأُ هكذا، قال: فيا مضى إلّا زمان يسير حتّى قال لي: تغرِفُ هذا الْمَوْضِع؟ فنظرت فإذا أنا بالأبطح، فقال: إنْزل، فلمّا نزلت رجعت وغاب عني. فعند ذلك عرفت أنه القائم عليه فندمت وتأسّفت على مفارقته وعدم معرفته، فلمّا كان يعد سبعة أيّام أتت القافلة، فرأوني في مكة بعد ما أيسوا من حياتي، فلذا اشتهرت بطيّ الأرض.

قال الوالد ﷺ: فقرأت عنده الحرز اليهانيَّ وصحّحته ، وأجازني والحمدالله»\*.

#### المصادر

السيد علي بن عبد الحميد: على ما في البحار.

★: البحار: ج٥٢ ص١٧٥ ب٢٤ ـ ومنها ما أخيرني به والدي﴿ قَالَ :

إثبات الهداة: ج٣ ص٧٠٨ ب٣٣ ف١٦١ ح١٦١ - عن البحار.

الأنوار البهية: ص٣٥٩ ـ عن بحار الأنوار .

[١٤٢٧] ٦ - «فمن ذلك ما أشتهر وذاع، وملا البقاع، وشهد بالعيان أبناء الزَّمان، وهو قصّة أبو راجح الحامي بالحلّة، وقد حكى ذلك جماعة من الأعيان الأماثل، وأهل الصدق الأفاضل. منهم الشيخ الزاهد العابد المحقق شمس الدِّين محمّد بن قارون سلّمه الله تعالى.

قال: كان الحاكم بالحلة شخصاً يدعى مرجان الصغير، فرفع إليه أنّ أبا راجح هذا يسبُّ الصحابة، فأحضره وأمر بضربه ، فضرب ضرباً شديداً مهلكاً على جميع بدنه، حتى أنّه ضرب على وجهه فسقطت ثناياه ، وأخرج لسانه فجعل في مسلّة من الحديد، وخرق أنفه ووضع فيه شركة من الشعر وشدَّ فيها حبلاً ، وسلّه إلى جماعة من أصحابه ، وأمرهم أن يدوروا به أزقة الحلّة، والغرب يأخذ من جميع جوانبه، حتى سقط إلى الأرض وصاين الهلاك ، فأخبر الحاكم بذلك فأمر بقتله، فقال الحاضرون: إنّه شيخ كبير، وقد حصل له ما يكفيه، وهو ميّت لها به ، فاتركه وهو يموت حتف أنفه، ولا تتقلّد بدمه ، وبالغوا في ذلك حتى أمر بتخليته وقد انتفخ وجهه ولسانه، فنقله أهله في الموت ، ولم يشك أحد أنّه يموت من ليلته.

فليًا كان من الغد غدا عليه الناس فإذا هو قائم يصلّي على أتمّ حالة، وقـد عادت ثناياه الّتي سقطت كيا كانت، واندملت جراحاته، ولم يبق لها أثر ، والشجّة قد زالت من وجهه.

فعجب النَّاس من حاله ، وساءلوه عن أمره ، فقال: إنَّي لمَّا عاينت

الموت، ولم يبق لي لسان أسأل الله تعالى به فكنت أسأله بقلبي ، واستغثت إلى سيّدي ومولاي صاحب الزمان عليّه ، فلمّا جنّ عليّ الليل فإذا بالدار قد امتلات نوراً ، وإذا بمولاي صاحب الزمان قد أمّر يكده الشريفة على وجهبي وقال في: أخرج وَكُدّ عَلَى عِيالِك، فَقَدْ عَافاكَ الله تَعالى، فأصبحت كما ترون \*\*.

#### <u>الصادر</u>

♦: كتاب السلطان للسيد على بن عبد الحميد: على ما في البحار.

البحار: ج٥٦ ص ٧٠ ب١٨ ح ٥٥ ـ أقول: روى السّيد عليٌّ بن عبد الحميد في كتاب السلطان المفرَّج عن أهل الإيمان عند ذكر من رأى القائم عليَّة قال :

إثبات الهداة: ج٣ ص٧٠٤ ب٣٣ ف٢٠ ح١٥٢ - عن البحار .

ملاحظة: « لم تذكر الحكاية هل ادُّعي على أبي راجح المذكور كذباً أم كان فعلاً يسبُّ بعض الصحابة؟ » .

## اعتقادنا بالأئمة ملِيَّلَهُمُّ

[١٤٢٨] ١ - «الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ أَنْ تَقُولُوا : إِنَّا قُدُوَةُ اللهِ وَأَثِمَّةٌ ، وَخُلَفَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، وَأَمَناؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ، وَحُجَجُهُ فِي بِلادِهِ، نَعْرِفُ الْحَلالَ وَالْحُرَامَ ، وَنَعْرِفُ تَأْوِيلَ الْكِتَابِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ»\*.

## المادر

\*: تفسير العياشي: ج١ ص١٦ ح ١١ صعى يوسف بن السخت البصري، قال: رأيت التوقيع
 بخط محمد بن محمد بن على ، فكان فيه:

البرهان: ج١ ص١٧ ح٢٢ ـ عن العيّاشي.

البحار: ج٩٢ ص٩٦ ب٨ ح٥٨ ـ عن العيّاشي.



# من أدعية الإمام المهدي عليه الله المام المهدي المام ال

[١٤٢٩] ١- «اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْنِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَتَنْزِعُ الْسَمُلْكَ عِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُلِلُّ مَنْ تَشاءُ ، بِيَلِكَ الْحَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيء قَلِيرٌ.

يَا ماجِدُ ، يا جَوَادُ، يا ذَا الجُمَلالِ والإنحرَامِ، يا بَطَّاشُ، يا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ، يا فَعَالاً لَمَّا يُرِيدُ، يا فَا الْقُرُّةِ الْمَتِينَ، يَا رَوُّوفُ ، يا رَحِيمُ، يَا لَطِيفُ، يَا حَيُّ حِينَ لا حَيَّ.

أَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخُرُّونِ الْمَكِيْنُونِ الْحَيْدُ الْحَيْ الْقَيُّومِ، الَّذِي اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ.

وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُصَوِّرُ بِهِ خَلْقَكَ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ تَشَاءُ، وَبِهِ تَسُوقُ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَطْبَاقِ الظَّلُهَاتِ مِنْ بَيْنِ الْعُرُوقِ وَالْعِظامِ.

وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَلَفْتَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِ أَوْلِيائِكَ، وَأَلَفْتَ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ، لا هذَا يُذِيبُ هذَا وَلا هذَا يُطْفِئ هذَا.

وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الْمِياءِ، وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَجْرَيْتَ بِهِ الْمَاءَ فِي عُرُوقِ النَّباتِ بَيْنَ أَطْباقِ الثَّرَى، وَسُفْتَ الْسَاءَ إلى عُرُوقِ الأَشْجارِ بَيْنَ الصَّخْرَةِ الصَّبَاءِ. وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الثِّهَارِ وَٱلْواجَا، وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تُبْدِئ وَتُعِيدُ.

وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الْفَرْدِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ بِالْوَحْدانِيَّةِ ، الْمُتَوَحِّدِ بِالْوَحْدانِيَةِ ، الْمُتَوَحِّدِ بِالْصَّمَدانِيَّةِ ، الْمُتَوَحِّدِ بِالْصَّمَدانِيَّةِ ، وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي فَجَرْتَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ ، وَسَفْتَهُ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ .

ُوَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ خَلْقَكَ ، وَرَزَقْتَهُمْ كَيْفَ شِثْتَ وَكَيْفَ شاؤًا .

يا مَنْ لا تُغَيِّرُهُ الآيَّامُ وَاللَّبَالِيُّ ، أَذْعُوكَ بِهَا دَعَاكَ بِهِ نُوحٌ حِينَ نَاداكَ، فَأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ ، وَأَهْلَكُتْ قَوْمُهُ، وَأَدْعُوكَ بِهَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ حِينَ نَاداكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَجَعَلْتِ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاماً.

وَأَدْعُوكَ بِهَا دَعَاكَ بِهِ مُوسَّى كَلِيمُكَ حِينَ نَادَاكَ، فَفَلَقْتَ لَهُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْتَهُ وَبَنِي إِسْرَاثِيلَ، وَأَغْرَقْتَ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ فِي الْيَمِّ، وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عِيسَى رُوحُكَ حِينَ نَادَاكَ، فَنَجَيْتَهُ مِنْ أَعْدَاثِهِ، وَإِلَيْكَ رَفَعْتَهُ.

وَأَدْعُوكَ بِهَا دَعَاكَ حَبِيبُكَ وصَفِيَّكَ وَنَبِيْكَ مُحَمَّدٌ عَنِيْهُ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ ، وَمِنَ الأَخْزَابِ نَجَيْتَهُ، وَعَلَى أَعْدَائِكَ نَصَرْتَهُ.

وَأَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيء عَدَداً، يَا مَنْ لا تُغَيِّرُهُ مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيء عَدَداً، يَا مَنْ لا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَائِيِّ، وَلا تَقَسَّابَهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ، وَلا تَخْفَى عَلَيْهِ اللَّغَاتُ، وَلا يُبْرِمُهُ إِلْحَاثُ النَّعَاتُ، وَلا يَبْرِمُهُ إِلْحَاثُ الْمُلِحِينَ.

أَسْتَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ صَلَواتِكَ، وَصَلَّ عَلَى جَيعِ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنْكَ الْمُحْدَى، وَأَحْقَدُوا لَكَ الْمَواثِيقَ بِالطَّاعَةِ، وَصَلِّ عَلَى عِبادِكَ الصَّالِينَ. المُحْدَى، وَأَحْقَدُوا لَكَ الْمَواثِيقَ بِالطَّاعَةِ، وَصَلِّ عَلَى عِبادِكَ الصَّالِينَ. يا مَنْ لا يُحْلِفُ الْمويعاد، أَنْجِزُ لِي ما وَعَدْتَنِي، وَاجْمَعْ لِي أَصْحابِي، يا مَنْ لا يُحْلِفُ الْمويعاد، أَنْجِزُ لِي ما وَعَدْتَنِي، وَاجْمَعْ فِي أَصْحابِي، وَصَبِّرُهُمْ، وَانْصُرْنِي عَلَى أَعْدَائِكَ وَأَعْداءِ رَسُولِكَ، وَلا تُحْيَّبُ دَعْوَتِي، وَعَبِّرُهُمْ، وَانْصُرْنِي عَلَى أَعْدَائِكَ وَأَعْداءِ رَسُولِكَ، وَلا تُحْيَّبُ دَعْوَتِي، فَإِنِّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، أَسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، مَييدِي أَنْتَ الّذِي وَصَلِّ عَلَى عَبْدِكَ أَنْتُ اللّذِي وَعَنْ تَنْفِي مِنْ خَلْقِكَ. مَنْ اللّذِي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، أَسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، مَن يَعْلِي عَبْدُكَ أَنْ تُعْرِي مِنْ خَلْقِكَ. مَنْ عَلْمُ عَلَى عَبْدِي أَلْ الْمِعْلَى أَنْ تُصَلِّى عَلَى عُمْدُ وَآلِ عُجْمَدٍ، وَأَنْ تُنْجِزَ لِي ما وَعَدْتَنِي، إِنَّكَ السَّادِقُ، وَلا تُخْلِفُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي وَأَنْ تُنْجِزَ لِي ما وَعَدْتَنِي، إِنَّكَ السَّادِقُ، وَلا تُخْلِفُ الْمِعْلَى أَنْ تُسْجِزَ لِي ما وَعَدْتَنِي، إِنَّكَ الْمَعَادِقُ، وَلا تُخْلِفُ الْمِعْلَى أَنْ تُسْجِزَ لِي ما وَعَدْتَنِي، إِنَّنَى اللّذَى السَّادِقُ، وَلا تُخْلِفُ الْمِعْلِي الْمُعْلِي وَأَنْ تُنْجِزَ لِي ما وَعَدْتَنِي، إِنَّكَ الْمَعادِقُ، وَلا تُخْلُفُ الْمُعْلِي الْمَقَامِ، وَالْمُ عُلْمُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْم

مرزخت تكوية رصي سدى

الصادر

\*: مهج الدعوات: ص٦٨ ـ قال: ودعا في قنوته ـ أي الإمام المنتظر على بهذا الدُّعاء :

\* \* \*

آلامة المائة المنافق المنفق المنفق

### المسادر

\*: مهج الدعوات: ص٢٩٥ ـ دعاء الإمام العالم الحجة عليه:

\*: الأدعية المستجابات - على ما في مصباح الكفعمي .

١٠٠١ مصباح الكفعمي: ص٣٠٦ - كما في مهج الدعوات، عن الأدعية المستجابات، وفيه: ١٠٠٠ البَحْرِ
 وَالْبُرُ وَتَقَضَّلُ ٠٠٠ بِالْغَنِي وَالسَّعَة ٠٠٠ الصَّحَّة وَالرّاحَة ٠٠٠ وَالْكُرامَة ».

الصحيفة المهديّة: ص١١٢ - كما في مصباح الكفعمي ، بتفاوت يسير .

 ضن الأثر: ص٥٢٣ ف ١٠ ب٧ ح ١٠ - عن مصباح الكفعمي .

\* \* \*

[١٤٣١] ٣ - «اللَّهُمَّ احْجُنِنِي عَنْ عُيُونِ أَعْدَائِي، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَوْلِيائِي، وَأَنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي، وَاخْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي إِلَى أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي ظُهُورِي، وَأَحْي بِي مَا دَرَسَ مِنْ فَرُوضِ كَ وَسُنَيْكَ، وَعَجَّلْ فَرَجِي، وَسَهِّلْ يَخُرَجِي، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنَّكُ مُسْلَطَانَا يُصِيراً، وَافْتَحْ لِي فَتُحا مُبِيناً، وَاهْدِنِي صِراطاً مُسْتَقِيماً، وَقِنِي جَيِيعَ ما أُحـاذِرُهُ مِنَ الظَّالِينَ، وَاحْجُبْنِي عَنْ أَغْيُنِ الْبَاغِضِينَ ، النَّاصِبِينَ الْعَداوَةَ لأَهْلِ بَيْتِ نَبِيَّكَ، وَلا يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَّ أَحَدٌ بِسُوءٍ، فَإِذَا أَذِنْتَ فِي ظُهُورِي فَأَيَّدْنِي بِجُنُودِكَ، وَاجْعَلْ مَنْ يَتَّبِعُنِي لِنُصْرَةِ دِينِكَ مُؤَيَّدِينَ، وَفِي سَبِيلِكَ مُجَاهِدِينَ، وَعَلَى مَنْ أَرَادَنِي وَأَرادَهُمُ بِسُوءِ مَنْصُورِينَ، وَوَفَقْنِي لإِقَامَةِ حُدُودِكَ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ تَعَدَّى عَنْدُودَكَ، وَانْصُر الْحُقَّ، وَأَزْجِقِ الْبَاطِلَ، إِنَّ الْبَاطِلَ كانَ زَهُوقاً، وَأَوْدِهْ عَلَيَّ مِنْ شِيعَتِي وَأَنْصادِي مَنْ تَقَرُّ بِهِمُ الْعَيْنُ، وَيُشَدُّ بِهِمُ الأَزْرُ، وَاجْعَلْهُمْ فِي حِرْزِكَ وَأَمْنِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ٢٠.

#### الصادر

\*: مهيج الدعوات: ص٣٠٢ ـ حجاب مولانا صاحب الزمان المنتجة :

البحار: ج٩٤ ص٣٧٨ ب٥٢ ح١ عن مهج الدعوات.

\*\*

[١٤٣٢] ٤ - «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوْسَلِينَ، وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْمُتَجَبِ فِي الْمِيثاقِ، الْمُصْطَفَى فِي الظَّلالِ، الْمُطَهَّرِ مِنْ كُلِّ الْمِيثاقِ، الْمُصْطَفَى فِي الظَّلالِ، الْمُطَهَّرِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، الْمُقَمَّلِ لِلنَّجَاةِ، الْمُرْجَى لِلشَّفاعَةِ، كُلِّ آفَةٍ، الْبَرِيء مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، الْمُقَمَّلِ لِلنَّجَاةِ، الْمُرْجَى لِلشَّفاعَةِ، الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ فِي دينِ الله.

وَصَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْمُؤْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ، وَصَلِّ أَلْمُؤْمِنِينَ، وَعَائِدِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَصَلَّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، إِمامِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَادِثِ الْـمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَصَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ، إِمامِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْسُرُسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَيَنَ. وَصَلِّ عَلَى عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، إِمامِ الْسُمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةٍ رَبِّ الْعالَمِينَ.

وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، إِمامِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

وَصَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، إِمامِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ. وَصَلِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، إِمامِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

وَصَلَّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى، إِمامِ الْـمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْـمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةٍ رَبِّ الْعالَمِينَ.

وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ، إِمامِ الْسَمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْسَمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

وَصَلِّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ، إِمامِ الْـمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْـمُزْسَلِينَ، وَحُجَّةٍ رَبِّ الْعالَمِينَ.

وَصِلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلَيْ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْـمُرْسَلِينَ، وَحُجَّةٍ وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

وَصَلِّ عَلَى الْحَلَفِ الْحَادِي المَهْدِيِّ، إِمامِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ الْمُزْسَلِينَ، وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمِينَ ... .

وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ الْمُحْيِي سُنَّتَكَ، الْقائِمِ بِأَمْرِكَ، الدَّاعِي إِلَيْكَ، الدَّلِيلِ عَلَيْكَ، حُجَّتِكَ وَخَلِيفَتِكَ فِي أَرْضِكَ، وَشاهِدِكَ عَلَى عِبادِكَ.

اللَّهُمَّ أَعْزِزْ نَصْرَهُ، وَمُدَّ فِي عُمُرِهِ، وَزَيِّنِ الأَرْضَ بِطُولِ بَقائِهِ.

اللَّهُمَّ اكْفِهِ بَغْيَ الْحَاسِدِينَ، وَأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ الْكاثِدِينَ، وَادْحَرْ عَنْهُ إِرادَةَ الظَّالِمِينَ، وَخَلِّصْهُ مِنْ أَيْدِي الجَبَّارِينَ .

اللَّهُمَّ أَرِهِ فِي ذُرَّيَّتِهِ وَشِيعَتِهِ وَرَعِيَّتِهِ وَخاصَّتِهِ وَعامَّتِهِ وَعَدُوَّهِ وَجَيِعٍ أَهْلِ الدُّنْيَا ما تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ ، وَتَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَبَلَّغْهُ أَفْضَلَ أَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ .

اللَّهُمَّ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَى مِنْ دِينِكَ ، وَأَوْجِي ( وَأَحْي ) بِهِ مَا بُدِّلَ مِنْ كِتَابِكَ، وَأَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِنْ حُكْمِكَ ، حَتَّى يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ كِتَابِكَ، وَأَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِنْ حُكْمِكَ ، حَتَّى يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اللَّهُمَّ نَوِّرْ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ، وَهُدَّ بِرُكْنِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ، وَاهْدِمْ بِقُوَّتِهِ كُلَّ ضَلالٍ، وَاقْصِمْ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ، وَاخْدُ بِسَيْفِهِ كُلَّ نارٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ كُلَّ صَلالٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ كُلَّ جَادِرٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ كُلَّ جَادِرٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ كُلَّ جَادِرٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ كُلَّ جَادِرٍ، وَأَهْلِكُ بِعَدْلِهِ كُلَّ سُلْطانِهِ كُلَّ سُلْطانٍ. اللَّهُمَّ أَذِلَ مِنْ نَاواهُ ، وَأَهْلِكُ مَنْ عَادَهُ ، وَاسْتَأْصِلُ اللَّهُمَّ أَذِلً مِنْ نَاواهُ ، وَأَهْلِكُ مَنْ عَادَهُ ، وَاسْتَأْصِلُ مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ ، وَاسْتَهُو لَا مِنْ عَرَادِهِ ، وَأَرادَ إِخَادَ فَرْهِ ، وَأَرادَ إِخَادَ فَرْهِ ، وَأَرادَ إِخَادَ فِرْهِ ، وَأَرادَ إِخَادَ فَرْهُ مِنْ جَحَدَ حَقَّهُ ، وَاسْتَهُو لَا مَنْ عَرَادَ إِخَادَ وَمُعَلِي اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْمَادِهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْلُهُ مَا أَوْلُولُهُ مَا أَوْلُولُو اللَّهُ مَا أَوْلُولُهُ مَا أَوْلُولُهِ مَا أَوْلُولُهُ مَا أَوْلُولُهُ مَا أُولُولُ مَا مُنْ جَحَدَ حَقَّهُ ، وَاسْتَهُ فَلَا أَوْلُ مِنْ فَعِي إِطْفَاء نُورِهِ ، وَأَرادَ إِخْادَ فَرَادَ اللَّهُ مِنْ فَعَلَالُهُ مَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلُولُهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّ

#### المعادر

\*: كتاب الشفاء والجلاء . على ما في سند جمال الاسبوع .

\*: دلائل الإمامة: ص ٣٠٠ ـ ٣٠٤ (٥٤٥ ـ ٥٢٥) ـ قال: نقلت هذا الخبر من أصل بخط شيخنا أبي عبد الله الحسين الغضائري و الغضائري الله العسن علي بن عبد الله القاشاني قال: حدثنا الحسين بن محمد سنة ثمان وثمانين ومائتين بقاشان بعد منصرفه من إصفهان قال: حدثني يعقوب بن يوسف بأصفهان قال: حججت سنة إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم مخالفين، فلما دخلنا مكة تقدم بعضهم فاكترى لنا في زقاق من سوق الليل في دار خديجة تسمّى دار الرضا، وفيها عجوز سمراء، فسألتها لسمًا وقفت أنها دار الرضا: ما تكونين من أصحاب هذه الدار، ولم سميّت دار الرضا؟ فقالت: أنا من

مواليهم، وهذه دار الرضاعلي بن موسى وأسكنيها الحسن بن علي، فإنّي كنت خادمة له. فلمّا سمعت بدلك أنست بها وأسررت الأمر عن رفقائي، وكنت إذا انصرفت من الطواف بالليل أنام مع رفقائي في زقاق المدار، ونغلق الباب ونرمي خلف الباب حجراً كبيراً، فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الزقاق المذي كنّا فيه شبيها بضوء المشعل، ورأيت فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الزقاق الذي كنّا فيه شبيها بضوء المشعل، ورأيت (الباب) قد فتح، ولم أر أحداً فتحه من أهل الدار، ورأيت رجلاً ربعة أسمر يميل إلى العفرة في وجهه سجادة، عليه قميصان وإزار رقيق قد تقنّع به، وفي رجله نعل طاق (وخبرني أنّه رآه في غير صورة واحدة) فصعد إلى الغرفة التي في المدار حيث كانت العجوز تسكن.

وكانت تقول ننا : إنَّ لنا في الغرفة بنتاً، ولا تدع أحداً يصعد إلى الغرفة.

فكنت أرى الضوء الذي رأيت قبل في الزقاق على الدرجة عند صعود الرجل في الغرفة التي يصعدها من غير أن أرى السراج بعند، وكان الذين معي يرون مشل ما أرى ، فتوهموا أن يكون هذا الرجل يختلف إلى بنت هذه العجوزا، وأن يكون قد تمتّع بها ، فقالوا : هؤلاء علويّة يرون هذا ، وهو حرام لا يحلّ وكنا نراه يدخل ويخرج، ونجيء إلى الباب وإذا الحجر على حالته التي تركتاه عليها، وكنا لنعهد الباب خوفاً على متاعنا، وكنا لا نرى أحداً يفتحه ولا يغلقه ، والرجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب، إلى أن حان وقت خروجنا. فلما رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت الهيبة فيه، فتلطفت للمرأة وقلت : أحب أن أسألك وأفاوضك من أحب أن أقف على خبر الرجل ، فقلت لها : يا فلاتة إنّي أحب أن أسألك وأفاوضك من غير حضور هؤلاء الذين معي فلا أقدر عليه، فأنا أحب إذا رأيتني وحدي في الدار أن تنزلي لأسألك عن شيء.

فقالت لي مسرعة : وأنا أريد أن أسر إليك شيئاً فلم يتهيّأ ذلك من أجل أصحابك.

فقلت : ما أردتُ أن تقولي ؟ فقالت : يقول لك، ولمم تـذكر أحـداً : لا تخاشـن أصـحابك وشركاءك ولا تلاحهم ، فإنّهم أعداؤك ودارهم .

فقلت لها : من يقول؟ فقالت : أنا أقربك، فلم أجسر لسمًا كنان دخل قلبي من الهيبـة أن أرجعها .

فقلت : أي الأصحاب؟ وظننتها تعني رفقاي الذين كانوا معي .

فقالت: لا ولكن شركاؤك الذين في بلدك وفي الدار معك، وكان قد جرى بيني وبين الذين عنت عنهم أشياء في الدين ، فشنعوا علميّ حتى هربت واستترت بـذلك السبب، فوقفت على أنها إنّما عنت أولئك.

فقلت لها : ما تكونين من الرضا ؟ فقالت : كنت خادمة للحسن بن علي، فلمّا قالت ذلك قلت لأسألنَها عن الغائب .

فقلت : بالله عليك رأيتيه بعينك؟

فقالت: يا أخي إنّي لم أره بعيني فإنّي خرجتُ وأختي حبلى وأنا لحالته، ويستّرني الحسن بأني سوف أراه آخر عمري، وقال: تكونين له كما أنت لي، وأنا اليوم منذ كذا وكذا سنة بمصر، وإنّما قدمت الآن وكتابه ونفقته وجّهه بها إليّ على يد رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعربيّة، وهي ثلاثون ديناراً، وأمرني أن أحج سنتي هذه ، فخرجت رغبة في أن أراه.

فوقع في قلبي أن الرجل الذي كنت أراه يدلخل ويخرج هو هو، فأخدت عشرة دراهم رضائية ، وكنت حملتها على أن ألقيها في مقام إبراهيم، فقد كنت نذرت ذلك ونويته في نفسي، فأدفعها إلى قوم من ولد فاطمة أفضل مما ألقيها في مقام إبراهيم، وأعظم ثواباً، وقلت لها : ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمة، وكان في نيتي أن الرجل الذي رأيته هو فإنما تدفعها إليه .

فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت وقالت : يقول لك : ليس لنا فيها حق فاجعلها في الموضع الذي نويت، ولكن هذه الرضائية خذ منّا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت . فقعلت ما أمرت به عن الرجل .

ثم كانت معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بـن العـلا بأذربيجـان ، فقلـت لهـا : تعرضـين هذه النسخة على إنسان قد رأى توقيعات الغائب وهو يعرفها ؟

فقالت: ناولني فإنّي أعرفها، فأريتها النسخة ، وظننت أنّ المرأة تحسن أن تقرأ، فقالت: لا يمكن أن أقرأ في هذا المكان، فصعدت به إلى السطح ثـم أنزلته قالـت: صحيح، وفي التوقيع: إنّى أبشّركم ما سروت به .

وقالت: يقول لك: إذا صلّيت على نبيّك فكيف تصلّي عليه؟ فقلت: أقول: اللَّهم صلَّ

على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمد كأفضل ما صلّيت وباركت وترخّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنّـك حميد مجيد . فقالت : لا إذا صلّيت عليهم فصلّ عليهم كلّهم وسمّهم، فقلت : نعم .

فلمًا كان من الغد نزلت ومعها دفتر صغير قد نسخناه فقالت: يقول لك: إذا صَلَيْتَ عَلَى مَدُهِ النَّسُخَةِ، فأخذتها وكنت أعمل بها، ورأيته عدة نبيك فَصَلِ عَلَيهِ وَعَلَى أوصيانه عَلَى هذه النَّسُخَة، فأخذتها وكنت أعمل بها، ورأيته عدة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج قائم وخرج، فكنت أفتح الباب وأخرج على أثر الضوء، وأنا أراه - أعني الضوء - ولا أرى أحداً حتى يدخل المسجد، وأرى جماعة من الرجال من بلدان كثيرة يأتون باب هذه الدار قوم عليهم ثباب رشة يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم، ورأيت العجوز تدفع إليهم كذلك الرقاع وتكلّمهم ويكلّمونها، ولا أفهم عنهم، ورأيت منهم جماعة في طريقنا حتى قدمنا بغداد. نسخة الدعاء.

\*: كتاب الشيخ أبي الحسن على بن محمل بن يوسف الحراني: على ما في البحار عن العتيق للغروي.

\*: غيبة الطوسي: ص ٢٧٣ - ٢٣٨ - عنه (أحمد بن علي الرازي)، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني بعقوب بن يوسف الضراب الغساني في منصرفه من أصفهان، قال: حججت: \_ كما في دلائل الإمامة بنفاوت. وفيه: « بسم الله الرّحيم اللهم ... وسَيّد الوّصيين ... دلائل الإمامة بنفاوت. وفيه: « بسم الله الرّحيم اللهم ... وسَيّد الوّصيين ... حجين على خلقك و خليفتك ... أعطه في نفسه ... مَا مُحي ... واحي به ما بُدال ... خالصاً مُخلصاً ... بر مُنه ... المدم بعزية كل ضلالة ... كل جبار ... لسُلُطانه ... كل من من من المشهان بامره » .

مصباح المتهجد: ص٣٦٣ - كما في غيبة الطوسي، بتفاوت يسير، وقال: دعاء آخر مروي عن صاحب الزمان علي خرج إلى أبي الحسن الضرّاب الأصفهاني .

الخرائج والجرائح: ج١ ص ٤٦١ ب ١٣ ح ٦ ـ بعضه كما في دلائل الإمامة، بتفاوت يسير .

\*: جمال الاسبوع: ص٤٩٤ ـ عن جماعة بإسنادهم إلى الشيخ الطوسي .

العتيق للغروي: على ما في البحار.

الإيقاظ من الهجعة: ص ٣٩٤ ب ١١ - بعضه، عن مصباح المتهجد .

- ﴿: إِنْبَاتَ الْهَدَاةُ: جِ٣ ص ١٨٥ ب٣٣ ف٢ ح٩٦ ـ مضمونه عن غيبة الطوسي .
  - يتصرة الولي: ص١٦٦٦ ح ٧٠ بعضه، عن غيبة الطوسي .
- المعاجز: ج٨ ص١٢٣ ح ٢٧٣٤ كما في دلائل الإمامة، عن أبني جعفر محمد بن جرير الطيري.
- البحار: ج٥٦ ص١٧ ب١٨ ح١٤ -عن غيبة الطوسي، ثم أشار إلى مثله في دلائل الإمامة .

وفي: جـ ٩٤ ص٧٧ ب٣٠ ح٢ ـ عن جمال الأسبوع، وأشار إلى مثله في الكتاب العتيق للغروي.

- العوالم: ج١٥ / الجزء ٣ ص ٢٩٩ ب١٣ ح٢ بعضه، عن غيبة الطوسي .
- العند الوسائل: ج١٦ ص٨٩ ب٨ ح١٩٢٤٢ بعضه عن غيبة الطوسي، وأشار إلى مثله في بعض كتب القدماء .
  - الصحيفة المهدية: ص٥٣ كما في مصباح المتهجد ، بتفاوت يسير .

الحَلْقِ وَمُعِيدُهُمْ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ، مُدَبِّرُ الأُمُورِ، وَبَاعِثُ الْحُلْقِ وَمُعِيدُهُمْ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَأَنْتَ اللهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَأَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَأَنْتَ اللهُ اللّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَأَنْتَ اللهُ اللّذِي لا إِلهَ إِلا أَنْتَ وَارِثُ الأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا، أَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الّذِي الْفِي الْمُعْلَى اللّذِي أَوْجَبْنَهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَأَسْتَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُعَمِّلُ عَلَى مُولاهُ، يَا مَوْلاهُ، يَا مَوْلاهُ، يَا مَوْلاهُ، يَا عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَمَّدِ وَاللهُ عَمَّدِ وَاللهُ عُمَّدٍ، وَأَنْ تُعَمِّلُ مَا اللهُ ال

# بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ \*\*.

#### المبادر

\*: الكلم الطيّب: على ما في منتخب الأثر.

 ★: منتخب الأثر: ص٥٢١ ف٠١ ب٧ ح٥ عن الكلم الطيب، وقال: هذا دعاء عظيم عن صاحب الأمر لمن ضاع له شيء، أو كانت له حاجة، فليكثر الداعي من قراءته عند طلب مهمّاته، وهو :

\* \* \*

[١٤٣٤] ٦ - "رَبِّ مَنْ ذَا الَّذِي دَعاكَ فَلَمْ تَجِبْهُ، وَمَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ فَلَمْ تُعْطِهِ، وَمَنْ ذَا الَّذِي ناجاكَ فَخَيَّئِتُهُ، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فَأَبْعَدْتَهُ.

رَبِّ هذَا فَرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ مَعْ عِنَادِهِ وَكُفُرِهِ وَمُتُوّهِ، وَادِّعَائِهِ الرَّبُويِيَّةَ لِنَفْسِهِ، وَعِلْمِكَ بِأَنْهُ لا يَتُوبُ، وَلا يَرْجِعُ وَلا يَرُوبُ، وَلا يُرُوبُ، وَلا يُرُوبُ وَلا يَخْمِدُ، وَلا يُرُوبُ وَلا يَرُوبُ وَلا يَرُوبُ وَلا يَرُوبُ وَلا يَرُوبُ وَلا يَرُوبُ وَلا يَرُوبُ وَلا يَرْفَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَي يَعْشَعُ ، اسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَأَعْطَيْتَهُ شُؤْلَهُ ، كَرَما مِنْكَ وَجُوداً، وَقِلَة مِفْدارِ ليَّا سَأَلَكَ عِنْدَكَ ، مَعَ عِظْمِهِ عِنْدَهُ ، أَخْذا بِحُجَّتِكَ عَلَيْهِ ، وَتَأْكِيدا فَقَالِهِ لَنَا سَأَلَكَ عِنْدَكَ ، مَع عِظْمِهِ عِنْدَهُ ، أَخْذا بِحُجَّتِكَ عَلَيْهِ ، وَتَأْكِيدا فَا حَيْنَ فَعَر وَكَفَرَ ، وَاسْتَطَالَ عَلَى قَوْمِهِ وَتَجَبَّرَ ، وَبِحُفْرِهِ عَلَيْهِمُ افْتَخَر ، فَجَرَقُ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتَهُ بِهَا حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ جُرْأَةً مِنْهُ : أَنَّ جَزَاءَ مِثْلِهِ أَنْ يَغْرَقَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتَهُ بِهَا حَكَمَ مِ هِ عَلَى نَفْسِهِ جُرْأَةً مِنْهُ : أَنَّ جَزَاءَ مِثْلِهِ أَنْ يَغْرَقَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتَهُ بِهَا حَكَمَ مِ هِ عَلَى نَفْسِهِ مَنْهُ : أَنَّ جَزَاءَ مِثْلِهِ أَنْ يَغْرَقَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتُهُ بِعَا حَكَمَ مِ هِ عَلَى نَفْسِهُ وَاللّهُ مِنْ الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتُهُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَنْهُ اللّهُ عَلَى الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتُهُ بِهَا حَكَمَ مِ هِ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ الْبَحْر ، فَجَزَيْتُهُ بِهَا حَكَمَ مِ هِ عَلَى نَفْسِهُ مَا هُولِهُ أَنْ يَغُرَقَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتُهُ بِهِ عَلَى الْمَاسُلُولُ اللّهُ عَلَى الْبَعْرِ ، فَعَذَى اللّهُ عَلَى مُعْتَلِكُ مِلْهِ أَنْ يَعْرَقَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتُهُ بِهِ عَلَى مَعْلِهِ أَنْ يَعْرَقَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَزَيْتُهُ بِهِ عَلَى الْمُعْرَاقُ فَا الْعَلَى الْمَعْمَ اللّهُ عَلَى الْمَعْرَاقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْرَاقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ أَنْ يَعْرَامُ الْمُلِهُ أَنْ يَعْمَلُهُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلُهُ الْمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِمِ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعَلَمُ الْمُعْمَلُولُولُهُ الْمُع

إِلْهِي وَأَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، مُعْتَرِفٌ لَكَ بِالْعُبُودِيَّةِ، مُقِرَّ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ خِالِقي، لا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ ، وَلا رَبَّ لِي سِوَاكَ، مُوقِنٌ بِأَنْكَ أَنْتَ اللهُ رَبِّي ، وَإِلَيْكَ مَرَدِّي وَإِيابِي، عَالِمُّ بِأَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ، وَكَلَّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ، وَتَخْتُمُ مَا تُرِيدُ، لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِكَ ، وَلا رادَّ لِقَضائِكَ، وَأَنَّكَ الأَوَّلُ وَأَلَّا الأَوَّلُ وَالْآخِرُ ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.

لَمْ تَكُنْ مِنْ شَيءٍ ، وَلَمْ تَبُنْ عَنْ شَيءٍ ، كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ ، وَأَنْتَ الْحَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ ، وَأَنْتَ الْحَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ ، وَأَنْتَ الْحَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ ، وَأَنْتَ بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ ، وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

وَأَشْهَدُ أَنْكَ كَذَلِكَ كُنْتَ وَتَكُونُ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ ، لا تَأْخُذُكَ سِنةً وَلا نَوْمٌ، ولا تُوسَفُ بِالأوْهَامِ، ولا تُولَى بِالْحَوَاسِ، ولا تُقَاسُ بِالْمِفْياسِ، وَلا تُقَاسُ بِالْمِفْياسِ، وَلا تُقَاسُ بِالنَّاسِ، وَأَنَّ الْحَلْقُ كُلُهُمْ عَيِدُكَ وَإِما وُكَ، أَنْتَ الرَّبُ وَنَحْنُ الْمَرْبُوبُونَ، وَأَنْتَ الرَّابُ وَنَحْنُ الْمَرْدُو قُونَ، وَأَنْتَ الرَّانِ فَي وَنَحْنُ الْمَرْدُو قُونَ، وَأَنْتَ الْحَدْدُ يَا إِلِي إِذْ خَلَقْتَنِي بَشَراً سَوِيّاً، وَجَعَلْتَنِي غَنِيّا الْمَرْدُو قُونَ، فَلَكَ الْحَدْدُ يَا إِلِي إِذْ خَلَقْتَنِي مِنَ النَّذِي لَبَنَا مَرِيّا، وَغَذَيْتَنِي غِذَاءاً مَكْفِيّاً، بَعْدَ مَا كُنْتُ طِفْلاً صَبِيّاً، تَقُوتُنِي مِنَ النَّذِي لَبَنَا مَرِيّا، وَغَذَيْتَنِي غِذَاءاً مَنْ النَّذِي لَبَنا مَرِيّا، وَغَذَيْتَنِي غِذَاءاً مَنْ النَّذِي لَبَنا مَرِيّا، وَغَذَيْتَنِي غِذَاءاً وَعَلَيْتَنِي غِذَاءاً مَنْ النَّذِي لَبَا مَرِيّا، وَجَعَلْتَنِي ذَكُوا مِثَالاً سَوِيّاً.

فَلَكَ الْحَمَٰدُ مَمْداً إِنْ عُدَّ لَمْ يُحُصَ، وَإِنْ وُضِعَ لَمْ يَتَّسِعُ لَهُ شَيءٌ، حَمْداً يَفُوقُ عَلَى جَيِيعِ حَمْدِ الْحَامِدِينَ، وَيَعْلُو عَلَى حَمْدِ كُلِّ شَيءٍ، وَيَفْخُمُ وَيَعْظُمُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكُلَّما حَدِدَ اللهَ شَيءٌ.

وَالْحَمْدُ اللهِ كَمَا يُحِبُّ اللهُ أَنْ يُحْمَدَ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَزِنَةَ مَا خَلَقَ، وَزِنَةَ أَجَلِّ مَا خَلَقَ، وَيِوَزُنِ أَخَفٌ مَا خَلَقَ، وَيِعَدَدِ أَصْغَرِ مَا خَلَقَ. وَالْحَمْدُ اللهِ حَنَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَيَعْدَ الرِّضا، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَنْ يَحْمَدَ لِي أَمْرِي، وَيَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ.

إِلْهِي وَإِنِّي أَنَا أَدْعُوكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ صَفْوَتُكَ أَبُونَا آدَمُ عَلَيْكِهِ، وَهُوَ مُسِيءٌ ظَالِمٌ، حِينَ أَصِيابَ الْخَطِيئَةَ، فَغَفَرْتَ لَـهُ خَطِيئَتَـهُ، وَتُبْتَ عَلَيْهِ، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِي، وَتَرْضَى عَنِّي، فَإِنْ لَمْ تَرْضَ عَنِّي فَاعِفُ عَنِّي، فَإِنِّي مُسِيءٌ ظَالِمٌ خَاطِئ عاص، وَقَدْ يَعْفُو السَّيَّدُ عَنْ عَبْدِهِ وَلَيْسَ بِرَاضٍ عَنْهُ، وَأَنْ تُرْضِيَ عَنِّي خَلْقَكَ، وَتُميطَ عَنِّي حَقَّكَ. إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكُ بِهِ إِدْرِيسٌ عَلَيْهِ، فَجَعَلْتَهُ صِدِّيقاً نَبِيّاً، وَرَفَعْتَهُ مَكَاناً عَلِيّاً، وَالسِّيَجَيْتَ دُعَاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ مآبِي إلى جَنَّتِكَ وَمَحَلِّي فِي رَحْمَتِكَ، وَتُسْكِنَنِي فِيها بِعَفُوكَ، وَتُزَوِّجَنِي مِنْ حُورِها بِقُدْرَتِكَ يا قَدِيرُ. إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ نُوحٌ إِذْ نادَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ، فَفَتَحْنا أَبْوَابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنا الأَرْضَ عُيُوناً، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُلِرَ، وَنَجَّيْتَهُ عَلَى ذاتِ الأَلْواحِ وَدُسُرٍ، فَاسْتَجَبْتَ دعاءَهُ ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُنَجِّينِي مِنْ ظُلْم مَنْ يُرِيدُ ظُلْمِي، وَتَكُفَّ عَنِّي بَأْسَ مَنْ يُرِيدُ هَضْمِي، وَتَكْفِيَنِي شَرَّ كُلِّ سُلْطانٍ جائِرٍ، وَعَدُوٌّ قاهِرٍ، وَمُسْتَخِفٌّ قادِرٍ، وَجَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَإِنْسِيُّ شَدِيدٍ، وَكَيْدِ كُلِّ مُكِيدٍ، يا حَلِيمُ يا وَدُودُ.

إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيَّكَ صَالِحٌ عَلَيْهِ، فَنَجَيْتَهُ مِنَ الْخَسْفِ، وَأَعْلَيْتَهُ عَلَى عَدُوهِ، وَاسْتَجَبْتَ دُعاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَلَى عُمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُخَلِّصَنِي مِنْ شَرَّ ما يُرِيدُنِ قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي مِنْ شَرَّ ما يُرِيدُنِ أَعْدائِي بِهِ.

وَسَعَى بِي حُسَادِي، وَتَكْفِينِيهِمْ بِكِفايَتِكَ، وَتَتَوَلانِي بِولايَتِكَ، وَتَمَّدِيَ قَلْبِي بِهُدَاكَ، وَتُوَيِّدَنِي بِتَقْوَاكَ، وَتُبَصِّرَنِي ( وَتَنْصُرَنِي ) بِما فِيهِ رِضاكَ، وَتُغْنِيَنِي بِغِنَاكَ يا حَلِيمُ.

إِلسهِي وَأَسْأَلُكَ بِالسّمِكَ اللّهِي دَعساكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَخَلِيلُكَ وَالسّهِي وَأَسْأَلُكَ بِالسّمِكَ اللّهَاءَةُ فِي النّارِ، فَجَعَلْتَ لَهُ النّارَبَرُداً وَسَلاماً، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَعَاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً بِا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى عَمَدٍ وَالرّعُحَمَّدِ، وَأَنْ تُبَرِّدَ عَنِّي حَرَّ نادِكَ، وَتُطْفِئَ عَنِّي خَبَها، وَتَكْفِيَنِي عَمَدٍ وَآلِ عُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُبَرِّدَ عَنِي حَرَّ نادِكَ، وَتُطْفِئَ عَنِي خَبَها، وَتَكْفِيَنِي حَرَّ ها، وَتَكْفِينِي حَرَّ ها، وَتَكْفِينِي خَرَّها، وَتَكْفِينِي خَرَها، وَتَحْفِينِي فَيها أَعْطَيْتَنِيهِ، في شِعادِهِمْ وَدِثارِهِمْ، وَتَرُدَّ كَيْدَهُمْ فِي تُحورِهِمْ، وَتُبادِكَ فِي فِيها أَعْطَيْتَنِيهِ، كَما بَازَكْتَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَا لُوهَا لُحْوِدِهِمْ، وَتُبادِكَ فِي فِيها أَعْطَيْتَنِيهِ، كَما بَازَكْتَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَا لُوهَا لُهُ وَعَلَى آلِهِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَا لُوهُمْ لُولُ الْحَجِيدُ الْمَجِيدُ.

إلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي دَعاكَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ، فَجَعَلْتَهُ نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَجَعَلْتَ لَهُ حَرَمَكَ مَنْسَكاً وَمَسْكَناً وَمَأْوَى، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دَعَاءَهُ، وَنَجَيْتَهُ مِنَ الذَّبْحِ، وَقَرَّبْتَهُ رَحْمَةً مِنْكَ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، دعاءَهُ، وَنَجَيْتَهُ مِنَ الذَّبْحِ، وَقَرَّبْتَهُ رَحْمَةً مِنْكَ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُفْسَحَ لِي فِي قَبْرِي، وَتَحُطَّ عَنِي وَرُدِي، وَتَعُفَر لِي ذَنْبِي، وَتَرْزُقَنِي التَّوْبَة، بِحَطَّ السَّيثاتِ، وِزْرِي، وَتَعْفِر لِي ذَنْبِي، وَتَرْزُقَنِي التَّوْبَة، بِحَطَّ السَّيثاتِ،

وَتَضَاعُفِ الْحَسَنَاتِ، وَكَشْفِ الْبَلِيَّاتِ، وَرِبْحِ التَّجاراتِ، وَدَفْعِ مَعَرَّةِ السَّعاياتِ، إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَواتِ، وَمُنَزِّلُ الْبَرَكَاتِ، وَقَاضِي الْحَاجَاتِ، وَمُنَزِّلُ الْبَرَكَاتِ، وَقَاضِي الْحَاجَاتِ، وَمُنَزِّلُ الْبَرَكَاتِ، وَقَاضِي الْحَاجَاتِ، وَمُعْطِي الْخَيْراتِ، وَجَبَّالُ السَّهاواتِ.

إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ ابْنُ خَلِيلِكَ إِسْمَاعِيلُ الشَّالِهُ، الَّذِي نَجَّيْتَهُ مِنَ الذُّبْحِ، وَفَلَيْتَهُ بِلِبْحِ عَظِيمٍ، وَقَلَبْتَ لَهُ الْمِشْقَصَ، حَتَّى ناجاكَ مُوقِناً بِذَبْحِهِ، رَاضِياً بِأَمْرِ وَالِدِهِ ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ، وَأَنْ تُنْجِينِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَلِيَّةٍ، وَتَصْرِفَ عَنِّي كُلُّ ظُلْمَةٍ وَخِيمَ ﴿ وَتَكْفِينِي مَا أَمَّنِّنِي مِنْ أُمُّورِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي، وَمَا أَحَاذِرُهُ وَأَخْسَاهُ، وَأَينَ شَرٍّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ، بِحَقَّ آلِ يَاسِين. إِلِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَأَلْدُي وَعِيالِهُ بِولُوطٌ عِلْتَهِ ، فَنَجَّيْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْحَسْفِ وَالْمَنْهُ وَالْمَثُلاتِ وَالشَّدَّةِ وَالْجَهْدِ ، وَأَخْرَجْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَأْذَنَ لِي بِجَمْعِ ما شُتِّتَ مِنْ شَمْلِي، وَتُقِرَّ عَيْنِي بِوَلَدِي، وَأَهْلِي وَمَالِي، وَتُصْلِحَ لِي أَمُورِي، وَتُبارِكَ لِي فِي جَيِيع أَحُوالِي، وَتُبَلِّغَنِي فِي نَفْسِي آمَالِي، وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ، وَتَكْفِيَنِي شَرَّ الأَشْرارِ، بِالْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ، الأَيْمَةِ الأَبْرادِ وَنُورِ الأَنوار، مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاحِرِينَ الْأَخْدِارِ، الأَثِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ، وَالصَّفْوَةِ الْمُشْتَجَيِينَ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَتَرْزُقَنِي جُحَالَسَتَهُمْ، وَتَكُنَّ عَلَيَّ بِمرَافَقَتِهِمْ، وَتُوفِّقَ لِي صُحْبَنَهُمْ، مَعَ ٱلْبِياثِكَ الْسَمُرْسَلِينَ، وَمَلاثِكَتِكَ الْسَمُقَرَّبِينَ، وَعِسادِكَ

الصَّالِحِينَ، وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ، وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ وَالْكُرُّوبِيِّينَ.

إلمِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي سَأَلُكَ بِهِ يَعْقُوبُ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، وَشُتَّ فَمَاهُ اللهُ وَجَعْتَ شَمْلَهُ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دعاءَهُ، وَجَعَعْتَ شَمْلَهُ، وَأَقْرَرْتَ عَيْنَهُ وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيب، أَنْ تُصَلِّي عَلَى عُلَمَّدٍ وَآلِ عُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَأْذَنَ لِي بِجَمْعِ ما تَبَدَّدَ مِنْ أَمْرِي، وَتُقِرَّ عَيْنِي عُمَّدٍ وَآلِ عُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَأْذَنَ لِي بِجَمْعِ ما تَبَدَّدَ مِنْ أَمْرِي، وَتُقِرَّ عَيْنِي بُولِدِي وَأَهْلِي وَمالِي، وَتُصلِحَ شَانِي كُلَّهُ، وَتُبارِكَ لِي فِي جَمِيعِ أَحُوالِي، وَتُعْلَى فَي بَعِيعِ أَحُوالِي، وَتُصلِحَ فِي أَفْعالِي، وَتَشْلِحَ مِي أَفْعالِي، وَتَشْلِعَ فِي أَفْعالِي، وَتَشْلِعَ عَلَى يا كَرِيمُ، يا ذَا لَمَعالِي، وَيَرْخَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينِي.

إِلِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دُعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ يُوسُفُ الْكَابُ وَالْمِينَ وَأَسْفُ الْكَابُ وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ، وَكَفَيْتَهُ كَيْدَ وَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَنَجَيْتَهُ مِينَ عَيَابَيْتِ الْحُبُّ وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ، وَكَفَيْتَهُ كَيْدَ إِنْحُوتِهِ، وَجَعَلْتَهُ بَعْدَ الْعُبُودِيَّةِ مَلِكاً.

وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَدْفَعَ عَنِّي كَيْدَ كُلِّ كَائِدٍ وَشَرَّ كُلِّ حَاسِدٍ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ .

إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيَّكَ مُوسَى بْنُ عِمْرانَ ، إِذْ قُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: وَنادَيْناهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الاَيْمَنِ ، وَقَرَّبْناهُ نَجِيّاً .

وَضَرَبْتَ لَهُ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً، وَنَجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُما، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دعاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى شَحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُعِيدَنِي مِنْ شَرِّخُ فَيْ اللهُ عَلَيْ مِنْ فَضْلِكَ، مَا تُغْنِينِي بِهِ عَنْ خَلْقِكَ، وَتُقُرِّبَنِي مِنْ عَفْوِكَ، وَتَنْشُرَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، مَا تُغْنِينِي بِهِ عَنْ جَلْقِكَ، وَتُقَرِّبَنِي مِنْ عَفْوِكَ، وَتَنْشُرَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، مَا تُغْنِينِي بِهِ عَنْ جَلْقِكَ، وَتُقَرِّبَنِي مِنْ عَفْوِكَ، وَتَنْشُرَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، مَا تُغْنِينِي بِهِ عَنْ جَلْقِكَ، وَيُكُونُ لِي بَلاغاً أَنَالُ بِهِ مَغْفِرَتَكَ وَرِضُوانَكَ، يَا وَلِيِّي وَوَلِيًّ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ .

إِلِي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي دَعاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيَّكَ دَاوُدُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دَعاءَهُ، وَسَخَرْتَ لَهُ الجِبالَ، يُسَبِّحْنَ مَعَهُ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكارِ، وَالطَّيْرَ عَشُهُ وَآتَيْتَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ، عَشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، وَشَدَدْتَ مُلْكَهُ وَآتَيْتَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ، وَأَلَنْتَ لَهُ الْحُنِيدَ، وَعَلَّمْتَهُ صَنْعَةً لَيُوسٍ لِحَمْ، وَغَفَرْتَ ذَلْبَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ وَآلَنْتَ لَهُ الْحُنِيدَ، وَعَلَّمْتَهُ صَنْعَةً لَيُوسٍ لَحَمْ، وَغَفَرْتَ ذَلْبَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ وَآلَنْتَ لَهُ الْحُنِيدِ، أَسْأَلُكَ أَنْ ثُصَلِّ عَلَى مُحْمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُسَخِّر لِي جَيعَ قَرِيبًا بِا قَرِيبُ، أَسْأَلُكَ أَنْ ثُصَلِّ عَلَى مُحْمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُسَخِّر لِي جَيعَ أُمُورِي، وَتُسَهِّلَ لِي تَقْدِيرِي، وَقَرْدَتَ وَلَا عُمَلَ عَلَى مُعْفِرَةَكَ وَعِادَتُكَ، وَتَدْفَعَ عَنِي خَرِيبًا بِا قَرِيبُ، وَشَعْلَ لِي تَقْدِيرِي، وَقَرْدُقَنِي مَعْفِرَةِكَ وَعِادَتُكَ، وَتَدْفَعَ عَنِي طُلُهُ اللّهُ الظَّالِينَ، وَكُلْدَ الْكَايِدِينَ، وَمَكُرَ الْمُعَرِينَ، وَعِادَتُكَ، وَتَدْفَعَ عَنِي طُلُهُ الظَّالِينَ، وَكَيْدَ الْكَايِدِينَ، وَمَكُرَ الْمَاكِرِينَ، وَصَادَاتِ الْفَراعِنَةِ الْمُورِي، وَشَعْلُ لِي تَقْدِيرِينَ الْحَايِفِينَ، وَمَكُرَ الْمَاكِوينَ، وَجَارَ الْمُسْتَعِيرِينَ، وَيُعْتَمَدَ الصَّالِينَ، وَعُلْدَى، وَمُعْتَمَدَ الصَّالِينَ، وَيْقَاقَ الْمُتَوتُ كُلِينَ، وَمُعْتَمَدَ الصَّالِينَ، يَا أَلْهُ وَيْنِنَ، وَرَجَاءَ الْمُتَوكَكُلِينَ، وَمُعْتَمَدَ الصَّالِينَ، وَيُعِينَ، وَرَجَاءَ الْمُتَوتَكُلِينَ، وَمُعْتَمَدَ الصَّالِينَ الْمُتَاعِينَ الْمُسْتَعِيرِينَ، وَرَجَاءَ الْمُتَوتَكُلِينَ، وَمُعْتَمَدَ الصَّاعِونَ الْمُعْتَمِينَ الْمُعْتَمِدَ السَّالِينَ الْمُتَوتَعُ لِينَ الْمُعْتَمَدَ الصَّاعِونَ الْمُعَلَى الْمُسْتَولِينَ الْمُعْتَمِدَ السَّاعِ الْمُ الْعُلْمِينَ الْمُعْتَمِدَ الْمُعْتَمَدَ الصَّاعِونَ الْمُعْتَمَدَ السَاعُ الْمُعْتَمِ اللْعَالِينَ الْمُعْتَمَدَ السَاعِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمَدَ الْمُوالِينَ الْمُعْتَمِ اللْمُعْتَمَةُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَمَةُ الْمُعْتَمَةُ الْمُعْتَمَا الْمُعْتَمَةُ الْمُعْتَمِ الْم

إِلَى وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالإِسْمِ الَّذِي سَأَلُكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ سُلَيْانُ بْنُ بُونَ وَهَبْ لِي مَلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، وَاقُدَ عِلْنَا، إِذْ قال: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، وَاقَدَ الْفَائَتُ الْوَهّابُ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَأَطَعْتَ لَهُ الْخَلْقَ، وحَمَلْتَهُ عَلَى إِنِّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَأَطَعْتَ لَهُ الْخَلْقَ، وحَمَلْتَهُ عَلَى الرّبِحِ، وَعَلَمْتَهُ مَنْطِقَ الطّيْرِ، وَسَخَرْتَ لَهُ الشّياطِينَ، مِنْ كُلِّ بَنَاءٍ الرّبِحِ، وَعَلَمْتَهُ مَنْطِقَ الطّيرِ، وَسَخَرْتَ لَهُ الشّياطِينَ، مِنْ كُلِّ بَنَاءٍ وَعَلَاهُ غَيْرِكَ، وَمَعْرَاتُ لَهُ الشّياطِينَ، مِنْ كُلِّ بَنَاءٍ وَعَلَاهُ غَيْرِكَ، وَمَعْرَاتُ لَهُ الشّياطِينَ، مِنْ كُلِّ بَنَاءٍ وَعَلَاهُ غَيْرِكَ، وَمَعْرَاتُ لا عَطَاءُ غَيْرِكَ،

وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَهْدِي لِي قَلْبِي، وَتَهُوفِي، وَتَهُوفِي، وَتَهُكَ آشِرِي، وَتَهُمَعَ لِي لَبِي، وَتُنفَّسَنِي، وَتَسْتَجِيبَ دُعانِي، وَتَسْمَعَ نِدَانِي، وَلا وَتَسْتَجِيبَ دُعانِي، وَتَسْمَعَ نِدَانِي، وَلا قَرْبَي، وَتَسْمَعَ نِدَانِي، وَلا الله ثَنِيا أَخْبَرَ هَمِّي، وَأَنْ تُوسَّعَ عَلَيَّ رِذْقِي، وَتَسْمَعَ نِدَانِي، وَلا الله ثَنِيا أَخْبَرَ هَمِّي، وَأَنْ تُوسَّعَ عَلَيَّ رِذْقِي، وَتُحَسِّنَ خُلُقِي، وَتُعْقِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، فَإِنَّكَ سَيِّدِي وَمَوْلايَ وَمُوقِيلٍ . وَحُصَّنَ خُلُقِي، وَتُعْقِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، فَإِنَّكَ سَيِّدِي وَمَوْلايَ وَمُوقِيلٍ . إِنِي وَمُنْ النَّارِ، فَإِنَّكَ سَيِّدِي وَمَوْلايَ وَمُوقِيلٍ . إِنِي وَمُؤَمِّلِ . إِنِي النَّهُمُ مِنْهُ مَنْ وَلَ اللَّهُمَّ بِالسَمِكَ اللَّذِي دَعاكَ بِهِ أَيُّوبُ لَا حَلَّ بِهِ الْبَلاءُ بَعْدَ السَّعَةِ وَالْقُدْرَةِ، السَّعَةِ وَالْقُدْرَةِ، وَالضَّيْقُ بَعْدَ السَّعَةِ وَالْقُدْرَةِ، وَمَثْلُهُمْ مَعَهُمْ، حِينَ ناداكَ دَاعِياً لَكَ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، حِينَ ناداكَ دَاعِياً لَكَ، وَاغِبًا إِلَيْكَ، وَاغِبًا إِلَيْكَ، وَاجِياً لِفَضْلِكَ، شَاكِيا إِلَيْكَ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، حِينَ ناداكَ دَاعِياً لَكَ، وَاغِبًا إِلَيْكَ، وَاغِبًا إِلَيْكَ، وَاخِياً إِلَيْكَ، وَاخِياً إِلَيْكَ، وَاخِياً إِلَيْكَ، وَاخِياً إِلَيْكَ، وَاخِياً إِلَيْكَ، وَاخْتُوسُلِكَ، وَاخْتُولُونِ اللَّعْنِيْلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِكَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنَاقِيلِ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْجَمُ الرَّاجِينَ وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيساً يَا قَرِيبُ ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُحَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُحَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُحَلِي عَلَى مُحَلِي وَمَالِي وَوَلَدِي، وَإِخْوَانِي فِيكَ، تَكُونِفَ ضُرِّي، وَتُعافِينِي فِي نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي، وَإِخْوَانِي فِيكَ، عَافِيةً وَافِرَةً هادِيةً نامِيةً مُسْتَغْنِيةً عَنِ الأَطِبَاءِ والأَدْوِيَةِ، وَتَجْعَلَهُ عَالَا شَعادِي وَدِثَارِي، وَتُحَمَّدِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَتَجْعَلَهُ مَا الْوَارِثَيْنِ مِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَتَجْعَلَهُ مَا الْوَارِثَيْنِ مِنْ مَنْ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

إِنِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّى فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، حِينَ ناداكَ فِي ظُلُهاتٍ ثَلاثٍ :

أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ، وَأَنْبَتَّ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ، وَأَرْسَلْتَهُ إِلَى ماقَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيها بِا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَسْتَجِيبَ دُعائِي ، وَتَدَارَكَنِي بِعَفْوكَ، فَقَدْ غَرِقْتُ فِي بَحْرِ الظُّلْمِ لِنَفْسِي، وَرَكَبَتْنِي مَظَالِمُ كَثِيرَةٌ لِخَلْقِكَ عَلَيَّ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاسْتُرْنِي مِنْهُمْ، وَأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ، وَاجْعَلْنِي مِنْ عُتَقاقِكَ وَطُلَقائِكَ مِنَ النَّارِ، فِي مَقامِي هذا، بِمَنَّكَ يا مَنَّانُ .

إِلْهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِيهًا،
إذ أَيَّذْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُس، وَأَنْطَفْتَهُ فِي الْمَهْدِ، فَأَحْيا بِهِ الْمَوْتَى وَأَبْرَأ بِهِ الْأَكْمَة وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِكَ، وَخَلَقَ مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَة الطَّيْر، فَصارَ طَائِراً بِإِذْنِكَ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيبًا يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ بُوانِكَ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيبًا يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُعَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُعَلِيفٍ مِن عِبادِكَ تُعَرِّفَنِي لِمَا نُحِلِقْتُ لَهُ، وَلا تُشْغِلْنِي بِيا قَدْ تَكَلَّفْتَهُ لِي، وَتَجْعَلَنِي مِن عِبادِكَ وَزُهُ هَادِكَ فِي الدَّنْيَا، وَعِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِلْعَافِيةِ، وَهَنَّاتَهُ بِهَا، مَعَ كَرَامَتِكَ يا كَرِيم، وَأَنْ عَالَيْ يَا عَظِيمُ .

إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ آصِفُ بْنُ بَرْخِيا، عَلَى عَرْشِ مَلِكَةِ سَبَإْ، فَكَانَ أَقَلَ مِنْ لَحَظَةِ الطَّرْفِ حَتَّى كَانَ مُصَوَّراً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَأْتُهُ قِيلَ: أَهْكَذَا عَرْشُكِ؟

قَالَتْ: كَأَنَّهُ هُو، فَاسْتَجَبْتَ دُحاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتُكَفِّرَ عَنِّي سَيِّنَاتِي، وَتَقْبَلَ مِنِّي حَسَناتِي، وَتَقْبَلَ مِنْي حَسَناتِي، وَتَقْبَلَ مِنْي حَسَناتِي، وَتَقْبَلَ مَنْي حَسَناتِي، وَتَقْبَلَ تَوْبَيَى، وَتَقْبَلَ مِنْي حَسَناتِي، وَتَقْبَلَ مَنْي مُوبَتِي، وَتَقْبَلَ مِنْي حَسَناتِي، وَتَقْبَلَ مَنْي مَ وَتَعْبَلَ مِنْي وَتَقْبَلَ مِنْهِ وَتَعْبَلَ مِنْهِ وَتَعْبِي فَوَادِي بِذِكْرِكَ، وَتَعْبِينَى فِي عَافِيَةٍ . وَتُعْبِينَى فِي عَافِيَةٍ .

إِلِي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي دَعاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ زَكَرِيّا عَلَيْهُ، حِينَ سَأَلُكَ دَاعِياً لَكَ، رَاغِباً إِلَيْكَ، رَاخِباً لِفَضْلِكَ، فَقامَ فِي الْمِحْرابِ يُنادِي فِلدَاءً خَفِيّاً، فَقال: رَبِّ هَبْ فِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَيّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً، فَوَهَبْتَ لَهُ يَعْيَى، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، يَعْقُوبَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً، فَوَهَبْتَ لَهُ يَعْيَى، وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعاءَهُ، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُبْقِي لِي وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُبْقِي لِي وَلِيّا هُمْ مُؤْمِنِينَ لَكَ، وَأَنْ تُبْقِي لِي وَلِيّاهُمْ مُؤْمِنِينَ لَكَ، وَأَنْ تُبْقِي لِي وَلِيّاهُمْ مُؤْمِنِينَ لَكَ، وَأَنْ تُبْقِي لِي وَلِياكَ، وَإِيّاهُمْ مُؤْمِنِينَ لَكَ، وَأَنْ تُبْقِي فِي وَلِيّا هَنِي اللّهُ مَلْهُ مِنْ مِنْ عِقَالِكَ، وَاجِينَ لَا عِنْدَكَ، آيِسِينَ عِنَا عِنْدَ غَيْرِكَ، وَالْكَ، وَاجِينَ لَا عَنْدَ خَيْرِكَ، وَالْكَ فَعَالٌ لَا تُرِيدُ.

إِلِي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي سَأَلُكُ بِهِ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنَ، إِذْ قَالَتْ: رَبِّ الْبِنِ لِي مَيْناً عِنْدَكَ فِي الجُنَّةِ، وَتَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ، فَاسْتَجَبْتَ لَمَا دُعاءَها، وَكُنْتَ مِنْها قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُقِرَّ عَيْنِي بِالنَّظَرِ إلى جَنَّتِكَ، وَوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَأَوْلِيائِكَ، وَتُعَمِّدِ، وَإِنْ تُقِرَّ عَيْنِي بِالنَّظَرِ إلى جَنَّتِكَ، وَوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَأَوْلِيائِكَ، وَتُعَمِّدُ عَنِي بِمُحَمِّدٍ وَآلِهِ، وَتُؤْنِسَنِي بِهِ وَبِآلِهِ، وَيِمُصاحَبَتِهِمْ وَمُرافَقَتِهِمْ، وَتُمْكِنَ نِي فِيها، وَتُنَجِينِي مِنَ النَّارِ، وَما أُعِدً لاَهْلِها، مِنَ السَّلاسِلِ وَالأَغْلالِ، وَالشَّدَائِدِ وَالأَنْكَالِ، وَأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، بِعَفْوِكَ يا كَرِيمُ.

إِلِي وَأَشْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَتُكَ بِهِ عَبْدَتُكَ وَصِدِّيقَتُكَ، مَرْيَمُ الْبَتُولُ، وَأُمُّ الْمَسِيحِ الرَّسُولِ ، إِذْ قُلْتَ : وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ وَأُمُّ الْمَسِيحِ الرَّسُولِ ، إِذْ قُلْتَ : وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَها، فَتَقَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِياتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ أَوْجَها، فَتَقَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِياتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِيِينَ، فَاسْتَجَبْتَ لَمَا دُعاءَها، وَكُنْتَ مِنْها قَرِيبًا يا قريبُ ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْقَانِيِينَ، فَاسْتَجَبْتَ لَمَا دُعاءَها، وَكُنْتَ مِنْها قَرِيبًا يا قريبُ ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى

عُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ ثَحَصَّننِي بِحِصْنِكَ الْحَصِينِ، وَتَحْجُبَنِي بِحِجابِكَ الْمَنِيعِ، وَتُحَرِّزَنِي بِحِرْزِكَ الْوَثِيقِ، وَتَكْفِينِي بِكِفايَتِكَ الْكَافِيَةِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ الْمَنِيعِ، وَتُحُولِيَنِي بِكِفايَتِكَ الْكَافِيَةِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاعْ، وَظُلْمٍ كُلِّ بِاغٍ، وَمَكْرِ كُلِّ مَاكِرٍ، وَغَدْرِ كُلِّ خَادِرٍ، وَسِحْرِ كُلِّ طَاعْ، وَظُلْمٍ كُلِّ بِاغٍ، وَمَكْرِ كُلِّ مَاكِرٍ، وَغَدْرِ كُلِّ خَادِرٍ، وَسِحْرِ كُلِّ صَاحِرٍ، وَخَدْرِ كُلُّ خَادِرٍ، وَسِحْرِ كُلِّ صَاحِرٍ، وَجَوْرِ كُلُّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، بِمَنْعِكَ يَا مَنِيعُ.

إِلِمِي وَأَسْأَلُكَ بِالاسْمِ الَّذِي دَعاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَمِينُكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَبَعِيثُكَ إِلَى بَرِيَّتِكَ، وَرَسُولُكَ إِلَى خَلْقِكَ، مُحَمَّدٌ خَاصَّتُكَ وَخالِصَتُكَ، فَاسْتَجَبْتَ دُعاءَهُ، وَأَيَّدْنَهُ بِجُنُودٍ لَمْ يَرَوْهَا، وَجَعَلْتَ كَلِمَتَكَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى عُمَّا وَ آلِ عُمَّدٍ، صَلاةً زَاكِيَةً طَيِّبَةً نَامِيَةً باقِيَّةً مُبارَكَةً، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْراهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ كَمَا بِارَكْتَ عَلَيْهِمْ، وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ، وَزِدْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ زِيادَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَاخْلُطْنِي بِهِمْ، وَاجْعَلْنِي مِنْهُمْ، وَاخْشُرْنِي مَعَهُمْ، وَفِي زُمْرَتِهِمْ، حَتَّى تَسْقِينِي مِنْ حَوْضِهِمْ، وَتُدْخِلَنِي فِي جُمْلَتِهِمْ، وَتَجْمَعَنِي وَإِيَّاهُمْ، وَتُقِرَّ عَيْنِي بِهِمْ، وَتُعْطِيَنِي سُؤْلِي، وَتُبَلِّغَنِي آمالِي فِي دِينِي وَدُنْدايَ وَآخِرتَي، وَعَبْبايَ وَتَمَاتِي، وَتُبَلِّغَهُمْ سَلامِي، وَتَرُدَّ عَلَيَّ مِنْهُمُ السَّلامُ، وَعَلَيهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ.

إِلِي أَنْتَ الَّذِي تُنَادِي فِي أَنْصافِ كُلِّ لَيْلَةٍ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ أَمْ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ أَمْ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَجِيبَهُ؟ أَمْ هَلْ مِنْ رَاجٍ فَأَبَلَغَهُ مِنْ دَاعٍ فَأَجِيبَهُ؟ أَمْ هَلْ مِنْ رَاجٍ فَأَبَلَغَهُ رَحَاهُ؟ أَمْ هَلْ مِنْ مُؤَمِّلٍ فَأَبَلُغَهُ أَمَلَهُ؟ هَا أَنَا سَائِلُكَ بِفِنِائِكَ ، وَمِسْكِينُكَ رَجَاهُ؟ أَمْ هَلْ مِنْ مُؤَمِّلٍ فَأَبَلُغَهُ أَمَلَهُ؟ هَا أَنَا سَائِلُكَ بِفِنِائِكَ ، وَمِسْكِينُكَ

بِبَابِكَ، وَضَعِيفُكَ بِبَابِكَ، وَفَقِيرُكَ بِبَابِكِ، وَمُؤَمِّلُكَ بِفِنَاثِكَ، أَسْأَلُكَ نَاثِلَكَ، وَأَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَأَوْمِّلُ عَفْوَكَ، وَأَلْتَمِسُ غُفْرانَكَ.

هَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعْطِنِي شُؤْلِي، وَبَلَّغْنِي أَمَلِي، وَاجْبُرْ فَقْرِي، وَارْحَمْ عِصْيانِي، وَاعْفُ عَنْ ذُنُوبِي، وَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ الْمَظالِم لِعِبادِكَ رَكِبَنْنِي، وَقَوِّ ضَعْفِي ، وَأَعِزَّ مَسْكَنَتِي، وَثَبِّتْ وَطُأْتِي، وَاغْفِرْ جُرْمِي، وَأَنْعِمْ بِالِي، وَأَكْثِر مِنَ الْحَلالِ مَالِي، وَخِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَأَفْعالِي، وَرَضِّنِي بِهَا، وَارْحَمْنِي وَوَالِدَيُّ وَمَا وَلَـدَا، مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِناتِ ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَجْيَبَاء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَواتِ، وَأَلْهُمْنِي مِنْ بِرِّهِمِ إِلَّهِ إِلَّهِ مَالَهُ أَلْمُ تَحِقُّ بِهِ ثَوابَكَ وَالْجُنَّةَ، وَتَقَبَّلُ حَسَناتِهِما، وَاغْفِرْ سَيُّنَاتِهِمَاءً وَالْجُزِهِمَا بِأَجْسَنِ مِا فَعَلا بِي ثُوابَكَ وَالْجُنَّةُ. إِلِمِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَقِيناً أَنَّكَ لا تَأْمُرُ بِالظُّلْمِ وَلا تَرْضاهُ، وَلا تَمَيلُ إِلَيْهِ وَلا تَهْوَاهُ، وَلا تُحِبُّهُ وَلا تَغْشاهُ، وَتَعْلَمُ مَا فِيهِ هؤُلاءِ الْقَوْمُ مِن ظُلْم عِبادِك، وَيَغْيِهِمْ عَلَيْنَا، وَتَعَدِّيهِمْ بِغَيْرِ حَقٌّ وَلا مَغْرُوفٍ، بَلْ ظُلْماً وَعُدُواناً، وَزُوراً وَبُهِتَاناً، فَإِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ لَمُّمْ مُدَّةً لا بُدَّ مِنْ بُلُوغِها ، أَو كَتَبْتَ لَمُمْ آجالاً يَنالُونَها، فَقَدْ قُلْتَ ـ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الصَّدْقُ - ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ فَأَنَا أَسْأَلُكَ بِكُلِّ مِا سَأَلَكَ بِهِ أَنْبِياوُك الْهُرْسَلُونَ وَرُسُلُكَ، وَأَسْأَلُكَ بِهَا سَأَلُكَ بِهِ عِبَادُكَ الْصَّالِحُونَ، وَمَلاثِكَتُكَ الْمُفَرَّبُونَ، أَنْ تَمْحُوَ مِنْ أُمُّ الْكِتابِ ذَلِكَ، وَتَكْتُبَ لَحُمُ الإضمِحْلال وَالْمَحْقَ ، حَتَّى ثُقَرَّبَ آجاهَمْ ، وَتَقْضِي مُدَّتَّهُمْ وَتُلْهِبَ

أَيَّامَهُمْ، وَتَبُثُرَ أَعْهَارَهُمْ وَجُهْلِكَ فُجَّارَهُمْ، وَتُسَلِّطَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ، وَتُكِلَّ حَتَّى لا تُبْقِي مِنْهُمْ أَحَداً، وَتُقَرِّقَ جُمُوعَهُمْ، وَتُكِلَّ سِلاحَهُمْ وَتُقَرِّقُ أَعْهَارَهُمْ وَتُكُلِّ سِلاحَهُمْ وَتُقَرِّمُ أَعْهَارَهُمْ وَتُقَطِّعَ آجاهُمْ، وتُقَصِّرَ أَعْهارَهُمْ وَتُولُلِلَ لِلاحَهُمْ، وتُقطَع آجاهُمْ، وتُقطَّم أَعْهارَهُمْ وتُولُلِلَ الله الله الله الله وتعادل عَلَيْهِمْ، فَقَدْ عَيَرُوا سُنتك، وتَقطُوا عَلَى ما نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ، وعَتوا عُتُوا كَرِيمَك، وأتوا عَلى ما نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ، وعَتوا عُتُوا كُرِيمَك، وأتوا عَلى ما نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ، وعَتوا عُتُوا كُرِيمَك، وأتوا عَلى ما نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ، وعَتوا عُتُوا كُومِهمْ وَلَعُهُمْ وَاللهُ عُمَد وآل مُحَمَّد وأذَن عَلَى عُمَّد وآل مُحمَّد. وأذَن عَلَى عُمَد واللهُ عَلَى عُمَد وألفَي عَلَى عُمَد وألفَي عَلَى عُمَد وألفَي عَلَى عُمَد وأذَن وأَدُن عِمْ اللهُ الله المُنالِ الله المُعلِمُ عَنْهُمْ عَنْهُ وَالْمِعُمْ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِمْ وَاللهُ اللهُ المُعلِمُ واللهُ اللهُ المُعْمِمُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ واللهُ اللهُ المُعلِمُ اللهُ المُعْلِمُ واللهُ اللهُ المُعْلِمُ واللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ والمُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ والمُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ ال

وَأَسْأَلُكَ يَا إِلَمِي وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، وَرَبِّ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعاكَ بِهِ عَبْداكَ وَرَسُولاكَ وَنَبِيّاكَ وَصَفِيّاكَ مُوسَى وَهارُونَ عَلَيْهَا، حِينَ قَالا ـ دَاعِينِينِ لَكَ رَاجِينِيْنِ لِفَصْلِكَ ـ : ﴿ وَرَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ زِينَةً وَاعْيَنِ لَكَ رَاجِينِيْنِ لِفَصْلِكَ ـ : ﴿ وَرَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ زِينَةً وَأَمُوالاً فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا، رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا، رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالهِ مَ وَاللهُ فَي الْحَيَاةِ مَلَى اللهُ فَي مُنْ اللهُ وَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَتَيْعانُ سَبِيلَ اللّهِ اللهُ وَلَا تَتَيْعانُ سَبِيلَ اللّهُ مَن وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

يَخْرِكَ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَكَ، وَأَرِ الْحَلْقَ قُدْرَتَكَ فِيهِمْ، وَعَجُّلْ لَمَهُ ذَلِكَ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَبَطْشَتَكَ عَلَيْهِمْ، فَافْعَلْ ذَلِكَ بِهِمْ، وَعَجُّلْ لَمَهُ ذَلِكَ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَبَعِيْرَ مَنْ دُعِيَ، وَخَيْرَ مَنْ تَذَلَّلُ لَهُ الْوُجُوهُ، وَرُفِعَتْ إِلَيْهِ الآيدِي، وَدُعِيَ وَخَيْرَ مَنْ تَذَلَّلُ لَهُ الْوُجُوهُ، وَرُفِعَتْ إِلَيْهِ الآيدِي، وَدُعِيَ بِالأَلْسُنِ، وَشَخَصَتْ إِلَيْهِ الآبَصَارُ، وَأَمَّتْ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ، وَنُقِلَتْ إِلَيْهِ إِلاَيْدِي الأَعْمَالِ . الأَقْدَامُ، وَتُحُوكِمَ إِلَيْهِ فِي الأَعْمَالِ .

إِلِمِي وَأَنَا عَبْدُكَ، أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْرَائِكَ بِأَبْهَاهَا، وَكُلُّ أَسْمَائِكَ بَهِيٌّ ، بَلْ أَسْأَلُكَ بِأَسْمِائِكَ كُلِّهَا، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُرْكِسَهُمْ عَلَى أُمّ رُوُّوسِهِمْ فِي زِينَتِهِمْ، وَتُرْدِيَهُمْ فِي مَهْ وَى حُفْرَتِهِمْ، وَارْمِهِمْ بِحَجَرِهِمْ، وَذَكِّهِمْ بِمَشاقِصِهِمْ، وَاكْبُنهُمْ عَلَى مُناجِرِهِمْ، وَاخْنُقُهُمْ بِوَتَرِهِمْ، وَارْدُدُ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ، وَأَوْبِيقُهُمْ بِنَدَامَتِهِمْ، حَتَّى يَسْتَخْذِلُوا وَيَتَضاءَلُوا بَعْدَ نَخْوَتِهِمْ، وَيَنْقَمِعُوا بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِمْ، أَذِلَّاءَ مَأْسُورِينَ فِي رَبْقِ حَبائِلِهِمُ الَّتِي كَانُوا يُؤَمِّلُونَ أَنْ يَرَوْنا فِيها، وَتُرِيَنا قُدْرَتَكَ فِيهِمْ، وَسُلْطانَكَ عَلَيْهِمْ، وَتَأْخُدُهُمْ أَخُدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةُ، إِنَّ أَخْذَكَ الأَلِيمُ الشَّدِيدُ، وَتَأْخُذَهُمْ - يَا رَبِّ - أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرٍ، فَإِنَّكَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ شَدِيدُ الْعِقابِ، شَدِيدُ الْمِحالِ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَحَجُّلْ إِيرادَهُمْ عَـذابَكَ، الَّـذِي أَعْدَدْتَهُ لِلظَّالِينَ مِنْ أَمْثَالِمِمْ، وَالطَّاغِينَ مِنْ نُظَراثِهِمْ، وَارْفَعْ حِلْمَكَ عَنْهُمْ، وَأَحْلِلْ عَلَيْهِمْ غَضَبَكَ، الَّذِي لا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ وَأَمُرْ فِي تَعْجِيلِ ذلِكَ عَلَيْهِمْ، بِأَمْرِكَ الَّذِي لا يُرَدُّ وَلا يُؤَخُّرُ، فَإِنَّكَ شَاهِدُ كُلِّ نَجْوَى، وَعَالِمُ كُلِّ فَحْوَى، وَلا تَخْفَى عَلَيْكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَافِيَةٌ، وَلا تَذْهَبُ عَنْكَ مِن أَعْمَالِهِمْ

خَائِنَةٌ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، عَالِمٌ بِمَا فِي الضَّمَاثِرِ وَالْقُلُوبِ. وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَأُنادِيكَ بِمَا ناداكَ بِهِ ـ سَيِّدِي ـ وَسَأَلَكَ بِهِ نُوحٌ، إِذْ قُلْتَ ـ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ - : ﴿ وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ أَجَلْ \_ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ - أَنْتَ نِعْمَ الْـمُحِيبُ، وَنِعْمَ الْـمَدْعُقُ، وَنِعْمَ الْمَسْؤُولُ، وَنِعْمَ الْـمُعْطِي، أَنْتَ الَّذِي لا تُحَيِّبُ سائِلَكَ، وَلا تَرُدُّ رَاجِيَكَ، وَلا تَطُرُدُ الْمُلِحَّ عَنْ بابِكَ، وَلا تَرُدُّ دُعاءَ سائِلِكَ، وَلا تَكُلُّ دُعاءَ مَنْ أَمَّلَكَ، وَلا · تَتَبَرَّمُ بِكَثْرَةِ حَواثِجِهِمْ إِلَيْكَ، وَلا بِقَضاثِها لِمَنْم، فَإِنَّ قَضاءَ حَواثِج جَمِيع خَلْقِكَ إِلَيْكَ فِي أَسْرِعِ خَطْ مِنْ لِـمْحِ الطَّرْفِ، وَأَخَفُّ عَلَيْكَ وَأَهْوَنُ عِنْدَكَ مِنْ جَناح بَعُوضَةٍ، وَحَاجَتِي . يَا سَيِّدِي وَمَوْلايَ، وَمُعْتَمَدِي وَرَجَائِي ۦ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، فَقَدْ جِنْتُكَ ثَقِيلَ الظُّهْرِ، بِعَظِيم ما بَارِّزْتُكِّ بِهِ مِنْ سيِّئاتِي، وَرَكَبَنِي مِنْ مَظالِمٍ عِبادِكَ مَا لا يَكْفِينِي وَلا يُخَلِّصُنِي مِنْها خَيْرُكُ، وَلا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلا يَمْلِكُهُ سِواكَ، فَامْعُ - يَا سَيِّدِي - كَثْرَةَ سَيِّناتِي بِيَسِيرِ عَبَراتِي، بَلْ بِقَساوَةِ قَلْبِي، وَجُمُودِ عَيْنِي، بَلْ بِرَخْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَا شَيْءٌ، فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ . يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، لا تَمُتَحِنِّي فِي هَذِهِ اللَّمْنَيَا بِشَيْءٍ مِنَ الْمِحَنِ، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لا يَرْحَمُنِي، وَلا تُمْلِكْنِي بِذُنُوبِي، وَعَجِّلْ خَلاصِي مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ، وَاذْفَعْ عَنِّي كُلَّ ظُلْمٍ، وَلا تَهْتِكْ سنْرِي، وَلا تَفْضَحْنِي يَوْمَ جَمْعِكَ الْخَلاثِقَ لِلْحِسابِ، يا جَزِيلَ الْعَطاءِ وَالثَّوابِ. أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُحْيِيَنِي حَياةَ الشُّعَداءِ، وَتُميتني

مِيتة الشُّهَداء، وَتَقْبَلَنِي قَبُولَ الأودّاء، وَتَخْفَظَنِي فِي هذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ مِنْ شَرِّ سَلاطِينِها، وَفُجَّرِها، وَشِرارِها، وَمُحِيِّها، وَالْعامِلِينَ لَهَا وَما فِيها، وَقِنِي شَرَّ طُغَاتِها، وَخُسَّادِها، وَباغِي الشِّركِ فِيها، حَتَّى تَكْفِينِي مَكْرَ الْمَكَرَةِ، وَتَفْقَأَ عَنِي أَعْبُنَ الْكَفَرَةِ، وَتُفْحِمَ عَنِي أَلْسُنَ الْفَجَرَةِ، وَتَقْبِضَ لِي عَلَى أَيْدِي الظَّلْمَةِ، وَتُوهِنَ عَنِّي كَيْدَهُمْ، وَتُيتهُمْ بِغَيْظِهِمْ، وَتَقْبِضَ لِي عَلَى أَيْدِي الظَّلْمَةِ، وَتُوهِنَ عَنِّي كَيْدَهُمْ، وَتُيتهُمْ بِغَيْظِهِمْ، وَتَقْبِضَ لِي عَلَى أَيْدِي الظَّلْمَةِ، وَتُوهِنَ عَنِّي كَيْدَهُمْ، وَتُيتهُمْ بِغَيْظِهِمْ، وَتَقْبِضَ لِي عَلَى أَيْدِي الظَّلْمَةِ، وَتُوهِنَ عَنِّي كَيْدَهُمْ، وَتُحْتَلِيقِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَي أَمْنِكَ، وَعَلَيْكِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي أَمْنِكَ، وَعَلَيْكِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي أَمْنِكَ، وَمُولِينَ وَلَيْ وَلَيْكَ عَلَى كُلُهِ فِي أَمْنِكَ، وَمُولِينَ اللهُ وَمُؤَلِّي اللهُ وَمِنْ جَارِ السّوءِ، وَجَلِيسِ السّوءِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَيْءٍ قَدِيرٌ ، إِنَّ وَلِيْنِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُولَيْتُولِي السَّوءِ، وَجَلِيسِ السّوءِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَيْءٍ قَدِيرٌ ، إِنَّ وَلِيْنِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُولَيْتُولًى السَّاعِينَ اللهُ وَمُولَيْتُولًى الْعَلَى اللهُ الْذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُولَيْتُولًى الْصَاعِينِ .

اللَّهُمَّ بِكَ أَعُوذُ، وَبِكَ أَلُوذُ، وَلَكَ أَعْبُدُ، وَإِنَّاكَ أَرْجُو، وَبِكَ أَسْتَعِينُ، وَبِكَ أَسْتَغِينُ، وَبِكَ أَسْتَغِينُ، وَبِكَ أَسْتَنْقِذُ، وَمِنْكَ أَسْأَلُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلا تَرُدَّنِي إِلا بِذَنْبٍ مَغْفُودٍ، وَسَعْي مَشْكُودٍ، وَيَعْفَى مَشْكُودٍ، وَيَعْفَى مَشْكُودٍ، وَيَعْفَى مَشْكُودٍ، وَيَعْفَى مَشْكُودٍ، وَيَعْفَى مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَلا تَفْعَلُ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَلا تَفْعَلُ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَلا تَفْعَلُ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَإِنْ تَفْعَلُ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَلا تَفْعَلُ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، وَالرَّحْةِ .

إلِي وَقَدُ أَطَلْتُ دُعائِي، وَأَكْثَرُتُ خِطابِي، وَضِيْقُ صَدْرِي حَدانِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَحَلَنِي عَلَيْهِ، عِلْما مِنِّي بِأَنَّهُ يُجْزِيكَ مِنْهُ قَدَرُ الْمِلْحِ فِي الْعَجِينِ، بَلْ يَكْفِيكَ عَزْمُ إِرادَةٍ، وَأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَلِسانٍ الْعَجِينِ، بَلْ يَكْفِيكَ عَزْمُ إِرادَةٍ، وَأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَلِسانٍ صَادِقٍ يَا رَبِّ، فَتَكُون عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِكَ بِكَ، وَقَدْ ناجاكَ بِعَزْمِ الإرادةِ قَلْبِي، فَأَشْأَلْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَمَدٍ، وَأَنْ تَقْرِنَ دُعائِي بِالإِجابَةِ قَلْبِي، فَأَشْأَلْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ عَمَدٍ، وَأَنْ تَقْرِنَ دُعائِي بِالإِجابَةِ

مِنْكَ، وَتُبَلِّغَنِي مَا أَمَّلُتُهُ فِيكَ، مِنَّةً مِنْكَ وَطَوْلاً، وَقُوَّةً وَحَوْلاً، لا تُقِيمُنِي مِنْ مَقامِي هَذَا إِلَّا بِقَضَاءِ جَيِيعِ مَا سَأَلْتُكَ، فَإِنَّهُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، وَخَطَرُهُ مِنْ مَقامِي هَذَا إِلَّا بِقَضَاءِ جَيِيعِ مَا سَأَلْتُكَ، فَإِنَّهُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، وَخَطَرُهُ عِنْدِي جَلِيلٌ كَثِيرٌ، وَأَنْتَ عَلَيْهِ قَدِيرٌ، يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ.

إِلِي وَهذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَالْمَارِبِ مِنْكَ إِلَيْكَ، مِنْ ذُنُوبٍ تَهَجَّمَنْهُ، وَعُيُوبٍ فَضَحَنَّهُ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحُمَّدٍ، وَانْظُرُ إِلَى نَظْرَةً وَحِيمة أَفُوزُ بِهَا إِلَى جَنَّتِكَ، وَاعْطِفْ عَلَى عَطْفَة أَنْجُو بِهَا مِنْ عِقَابِكَ، فَإِنَّ الْجُنَّة وَالنَّارَ لَكَ، وَبِيكِكَ، وَمَفَاتِيحُهُما وَمَعَالِيقُهُما إِلَيْكَ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الجُنَّة وَالنَّارَ لَكَ، وَبِيكِكَ، وَمَفَاتِيحُهُما وَمَعَالِيقُهُما إِلَيْكَ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ، وَهُو عَلَيْكَ هَيِّنٌ يَسِيرٌ، فَافْعَلْ بِي مَا سَأَلْتُكَ يَا قَدِيرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا فِلا عَلَيْكَ هَيِّنٌ يَسِيرٌ، فَافْعَلْ بِي مَا سَأَلْتُكَ يَا قَدِيرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قَلْمَ إِلا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ، وَحَسَلَى اللهُ وَيْعَمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْنَى، وَنِعْمَ النَّهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ النَّهُ الْعَلِي اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ النَّهُ الْعَلِي اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهَ عَلَى سَيِّذِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ » \* .

#### الصادر

الكتاب العتيق للغروي: على ما في البحار.

\*: مهج الدعوات: ص ٢٧٨ ـ ٢٩٣ ـ وجدت في مجلّد عتيق ذكر كاتبه أنّ اسمه الحسين بن على بن هند وأنّه كتب في شوال سنة ستّ وتسعين وثلاثمائة دعاء العلوي المصري ممّا هذا لفظه وإسناده: دعاء علّمه سيّدنا المؤمّل صلوات الله عليه رجلاً من شيعته وأهله في المنام، وكان مظلوماً ففرّج الله عنه وقتل عدرّه، حدّثني أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمّد العلوي العريضي بحرّان قال :حدّثني محمد بن علي العلوي الحسيني وكان يسكن بمصر قال: دهمني أمر عظيم وهممّ شديد من قبل صاحب مصر فخشيته على نفسي، وكان قد سعى بي إلى أحمد بن طولون، فخرجت من صاحب مصر فخشيته على نفسي، وكان قد سعى بي إلى أحمد بن طولون، فخرجت من

مصر حاجًا، وصرت من الحجاز إلى العراق ، فقصدت مشهد مولاي أبي عبد الله الحسين ابن علي صلوات الله عليهما عائذاً به ولائذاً بقبره ومستجيراً به من سطوة من كنت أخافه، فأقمت بالحائر خمسة عشر يوماً أدعو واتضرع ليلي ونهاري، فتراءى لي قائم الزمان وولي الرحمن وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: يقول لك الحسين: يا بني خفت فلاتا؟ فقلت: نعم اراد هلاكي فلجأت إلى سيّدي عليه أشكو إليه عظيم ما أراد بي.

فقال: هـ للا دعوت الله ربّك وربّ آبائك بالأدعية التي دعا بها ما سلف من الأنبياء عليه فقال: هـ لله دعوه؟ فقال: إذا كان ليلة الجمعة فقد كانوا في شدّة فكشف الله عنهم ذلك: قلت وماذا أدعوه؟ فقال: إذا كان ليلة الجمعة فاغتسل وصل صلاة الليل، فإذا سجدت سجدة الشكر دعوت بهذا اللاعاء وأنت بارك على ركبتيك، فذكر لى دعاء.

قال: ورأيته في مثل ذلك الوقت يأتيني وأنا بين النّائم واليقظان. قال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرّر علي هذا القول والدعاء حتى حفظته ، وانقطع عنّي مجيئه ليلة الجمعة، فاغتسلت وغيّرت ثيابي وتطيّبت وصلّبت صلاة الليل، وسجدت سجدة الشكر، وجثوت على ركبتي ، ودعوت الله جلّ وتعالى بهذا الدّعاء ، فأتناني ليلة السبت عليما فقال لي: قد أجيبت دعوتك يا محمد، وقتل عدولك عند فراغك من الدّعاء عند من وشي بك إليه .

قال: فلمّا أصبحت ودّعت سيدي وخرجت متوجّها إلى مصر فلمّا بلغت الأردن وأنا متوجّه إلى مصر رأيت رجلاً من جيراني بمصر وكان مؤمناً فحد تني أن خصمك قبض عليه أحمد بن طولون ، فأمر به فأصبح مذبوحاً من قفاه ، قال: وذلك في ليلة الجمعة ، وأمر به فطرح في النّيل ، وكان ذلك فيما أخبرني جماعة من أهلنا وإخواننا الشيعة أن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من الدّعاء كما أخبرني مولاي صلوات الله عليه.

قلت أنا : ثم نذكر الدعاء وفيه زيادة ونقصان عمّا نذكره من الرواية الأخرى . ذكر ما نختاره من الدعاء لمولانا المهدي وعنه صلوات الله عليه برواية أخرى ، فمن ذلك الدعاء المعروف بدعاء العلوي المصري لكلّ شديدة وعظيمة ، أخبر أبو الحسن عليّ بن حمّاد المصري قال : أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد العلويّ قال : حدّثني محمد بن علي العلوي الحسيني المصري قال : أصابني غمّ شديد ، ودهمني أمر عظيم من قبل رجل من العلوي الحسيني من ملوكه ، فخشيته خشية لم أر لنفسي منها مخلصاً، فقصدت مشهد ساداتي

وآبائي صلوات الله عليهم بالحاير لائذاً بهم ، وعائذاً بقبورهم ، ومستجيراً من عظيم سطوة من كنت أخافه ، وأقمت بها خمسة عشر يوماً أدعو وانضرع ليلاً ونهاراً فتراءى لي قائم الزمان وولي الرحمن عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام ، فأتاني وأنا بين النائم واليقظان فقال : يا بني خفت فلاناً ؟ فقلت : نعم أرادني بكيت وكيت فالتجأت إلى ساداتي عليه أشكو إليهم ليخلصوني منه .

فقال لي هلا دعوت الله ربّك وربّ آبائك بالأدعية الّتي دعا بها أجدادي الأنبياء صلوات الله عليهم حيث كانوا في الشّدة ، فكشف الله الله عنهم ذلك . قلت : وبماذا دعوه به لأدعوه به ؟ قال الله الله الجمعة فقم فاغتسل وصل صلاتك فإذا فرغت من سجدة الشكر فقل وأنت بارك على ركبتيك ، وادع بهذا الدعاء مبتهلاً.

قال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرر علي القول وهذا الدعاء حتى حفظته، وانقطع مجيئه ليلة الجمعة ، فقمت واغتسات وغيرت ثيابي وتطيبت وصليت ما وجب علي من صلاة الليل ، وجنون على ركبتي فدعوت الله بهذا الدعاء فأتاني الله لله السبت كهيئة التي يأتيني فقال لي: قد أجيب دعوتك يا محمد ، وقتل عدوك وأهلكه الله ها عند فراغك من الدعاء .

قال: فلما أصبحت لم يكن لي همة غير وداع ساداتي صلوات الله عليهم ، والرّحلة نحو المنزل الذي هربت منه ، فلمّا بلغت بعض الطريق إذا رسول أولادي وكتبهم بأنّ الرجل الذي هربت منه جمع قوماً واتخذ لهم دعوة فأكلوا وشربوا وتفرق القوم ، فنام هو وغلمانه في المكان ، فأصبح النّاس ولم يسمع لهم حسّ ، فكشف عنه الغطاء فإذا به ملبوحاً من قفاه ودماؤه تسيل ، وذلك في ليلة الجمعة ، ولا يدرون من فعل به ذلك، ويأمرونني بالمبادرة نحو المنزل ، فلمّا وافيت إلى المنزل وسألت عنه وفي أيّ وقت كان قتله فإذا هو عند فراغي من الدّعاء. وهذا الدّعاء:

البحار: ج ٩٥ ص ٢٦٦ ـ ٢٧٩ ب ١٠٧ ح ٣٤ عن مهج الدعوات والكتاب العتيق للغروي .
 وفي: ج ٥١ ص ٣٠٧ ب ١٥ ح ٣٤ عن مهج الدعوات، إلى قوله: « كما أخبرني مولاي عليه».

⇒: تبصرة الولي: ص٢١٢ح ٩١ - عن رواية مهج الدعوات الأولى .

☆: الصحيفة المهدية: ص٣ ـ كما في رواية مهج الدعوات الأولى .

[١٤٣٥] ٧ - "بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، رَبِّ أَسْتَلُكَ مَدَداً رَوْحانِيّاً تُقَوِّي بِهِ قُوايَ الْكُلِّيَّةَ وَالجُّرْئِيَّةَ، حَتَّى أَقْهَرَ بِمَبادِئ نَفْسِي كُلَّ نَفْسٍ قَاهِرَةٍ، فَتَنْقَبِضَ لِي إِشَارَةُ دَقَائِقِهَا انْقِباضاً تُسْقِطُ بِهِ قَويَّها، حَتَّى لا يَبْقَى فِي الْكُونِ ذُو رُوحٍ إِلّا وَنَارُ قَهْرِي قَدْ أَحْرَقَتْ ظُهُورَهُ.

يَا شَدِيدُ يا شَدِيدُ، يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ، يَا قَاهِرُ يَا قَهَّارُ، أَسْتُلُك بِهَا أَوْدَعْتَهُ عِزْرائِيلَ مِنْ أَسْائِكَ الْقَهْرِيَّةِ، فَانْفَعَلَتْ لَهُ النَّفُوسُ بِالْقَهْرِ، أَنْ تُودِعَنِي هَذَا السَّرِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، حَتَّى أُلَيِّنَ بِهِ كُلَّ صَعْبٍ، وَأُذَلِّلَ بِهِ كُلَّ مَنْ بِعُ بِقُوتِكَ يَا ذَا الْقُوقِ الْمَتِينُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

### الصادر

\*: الكلم الطيب: على ما في منتخب الأفرية الماسي

\*: منتخب الأثر: ص ٥٢٠ ف ١٠ ب٧ ح ٤ - عن الكلم الطيب قال: رأيت بخط بعض أصحابنا من السادات الأجلاء الصلحاء الثقات الأثبات ما هذه صورته: سمعت في رجب سنة ثلاث وتسعين وألف الاخ في الله المولى الصدوق جامع الكمالات الإنسبة والصفات القدسية الأمير إسماعيل بن حسين بيك بن علي بن سليمان الجابري الأنصاري أنار الله برهانه يقول: سمعت الشيخ الصالح المتقي الورع الشيخ علياً المكي أنّه قال: ابتليت بضيق وشدة مناقضة خصوم حق (حتى) خفت على نفسي القتل والهلاك، فوجدت المدعاء المسطور بعده في جيبي من غير أن يعطينيه أحد، فتعجبت من ذلك، وكنت متحبراً، فرأيت في المنام أن قائلاً في زي الصلحاء والزهاد يقول: أعطيناك الدعاء الفلاني فادع به تنج من الضيق والشدة، ولم يتبيّن لي من القائل، فزاد تعجبي فرأيت مرة الحجة المنتظر صلوات الله عليه، فقال: ادع بالدعاء الذي أعطيتكه، وعلم من أردت، وقد جرّبته مراراً فرأيت فرجاً قريباً، وبعد هذا ضاع متي الدعاء برهة من الزمان، وكنت متأسفاً على فواته فرأيت فرجاً قريباً، وبعد هذا ضاع متي الدعاء برهة من الزمان، وكنت متأسفاً على فواته

مستغفراً من سوء العمل، فجاءني شخص وقال لي : إنّ هذا الدعاء قد سقط منك في المكان الفلاني، وما كان في بالي أنّي رحت إلى ذلك المكان ،فأخذت الدعاء، وسجدت لله شكراً وهو:

ثم قال: يقرأ سحراً ثلاثاً إن أمكن ، وفي الصبح ثلاثاً، وفي المساء ثلاثاً، فإذا اشتذ الأمر على من يقرؤه يقول بعد قراءته ثلاثين مرة: «يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، اسألك اللطف بما جرت به المقادير».

\*\*



# زيارة الإمام المهدي عليه

[١٤٣٦] ١ - «السَّلامُ عَلَيْكَ بِا خَلِيفَةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَخَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَآبَائِهِ الأَيْمَةِ المَعْصُومِينَ الْمَهْديِّينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَافِظَ أَسْرارِ رَبِّ الْعالَمِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وارِثَ عِلْم الْـمُرْسَلِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ مِنَ الصَّفْوةِ الْمُنْتَجَيِينَ، السَّلامُ عَلَيْكِ يَا ابْنَ الْأَنوار الزَّاهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الأَشْباحِ الْبَاهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الصُّورِ النَّيْرَةِ الطَّاهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثِ كَنْزِ الْعُلُومِ الْإِلْمِيَّةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَافِظَ مَكْنُونِ الأَسْرادِ الرَّبَّانِيَّةِ ، السَّلامُ عَلَيْكُ يَا مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الأَنوادِ الْمَجْدِيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللهِ الَّذِي لا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ خَيْرَهُ هَلَكَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حِجابَ اللهِ الأَزَلِيَّ الْقَلِيمَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ شَجَرَةِ طُوبَى وَسِلْرَةِ الْمُنْتَهَى، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ الَّذِي لا يُطْفَأُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ الَّتِي لا تَخْفَى، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا لِسانَ اللهِ الْمُعَبِّرَ عَنْهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَجُهَ اللهِ الْمُنْقَلِبَ بَيْنَ أَظْهُرِ عِبادِهِ، سَلامَ مَنْ عَرَفَكَ بِما تَعَرَّفْتَ بِهِ إِلَيْهِ، وَنَعَتَكَ بِبَعْضِ نُعُوتِكَ الَّتِي أَنَّتَ أَهْلُها وَفَوْقَها.

أَشْهَدُ أَنَّكَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ مَضَى وَمَنْ بَقِيَ، وَأَنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ،

وَأَوْلِياءَكَ هُمُ الْفَايْزُونَ، وَأَعْدَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَأَنْكَ حَايُرُ كُلِّ عِلْمٍ، وَفَاتِقُ كُلِّ رَنْقٍ، وسابِقٌ لا يُلْحَقُ، رَضِيتُ بِكَ يا مَوْلايَ إِماماً وَهادِياً، لا أَبْتَغِي بِكَ بَدَلاً، وَلا أَتَّخِي بِكَ الْحَقُ النَّابِتُ الَّذِي لا أَبْتَغِي بِكَ بَدَلاً، وَلا أَتَّخِي بِكَ الْحَقُ النَّابِتُ الَّذِي لا أَعْتَابُ وَلا أَتَّخَيْرُ لِطُولِ الْمُدَّةِ، وَعُدُ اللهِ بِكَ حَدُّقَ، طُوبَى لِمَنْ سَعَدَ بِولايتِكَ، وَوَيُل لِمَنْ صَعَدَ بِولايتِكَ، وَوَيُل لِمَنْ صَعَدَ بِولايتِكَ، وَوَيُل لِمَنْ شَعَدَ بِولايتِكَ، وَوَيُل لِمَنْ شَعَدَ بِولايتِكَ، وَوَيُل لِمَنْ شَعْدَ بِولايتِكَ، وَالنَّتَ الشَّافِعُ السَّمُّاعُ اللَّذِي لا يُعافِعُهُ ذَخَرَكَ اللهُ شَعْمَ اللهِ يَعْمَلُهُ وَمُنْ وَلا يَتِكَ، وَالإَنْتِ السَّمُ اللهُ عَلَى وَلاَيتِكَ، وَالأَنْقِ اللهُ اللهُ عَلَى ولايتِكَ، وَالأَنْ أَعُوالُهُ مُومَنِينَ، وَالإِنْتِقَامِ مِنَ الجُتَاحِدِينَ، الاَعْمَالُ مَوْهُوفَةً عَلَى ولايتِكَ، وَالأَنْوالُ مُعْتَبَرَةٌ بِإِمامَتِكَ، مَنْ جاءَ الاعْمَالُ مَوْهُوفَةً عَلَى ولايتِكَ، وَالأَنْفُ السَّمُ اللهُ مُومِينَ مَعْرِفَتِكَ، وَالمُتَلِكَ، مَنْ جاءَ بولايتِكَ وَاعْتَرَفَ بِإِمَامَتِكَ، وَالْمُعْمُ اللهُ عَلَى مَنْ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ مَعْرَفِقِكَ، وَاللهُ مُعْتَرَةً وَاللهُ مُ تَعْرَفَ مَعْ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَى مِنْ مَعْرِفَتِكَ، وَاللهُ عَلَى مِنْ مَعْرِفَتِكَ، وَاللهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يُعَمَدُ وَلَهُ مُعَمَلاً ، وَلَمْ يُعْمَلُ اللهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يَقِمُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعْرَفِهِ فِي النَّالِ ، وَلَمْ يَعْمُ لَلهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يُعْمَلُ اللهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يُعْمَلُ اللهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يُعْمُ اللهُ عَلَى مِنْ مَعْرَفِهُ فِي النَّالِ ، وَلَمْ يَعْمُ لَلهُ عَمَلاً ، وَلَمْ يُعْمِعُ لَهُ عَمَلا ، وَلَمْ يُعْمَلًا ، وَلَمْ يَعْمُ اللهُ عَمَلا ، وَلَمْ يُعْمَلا ، وَلَمْ يَعْمُ لَلهُ عَمَلا ، وَلَمْ يُعْمِعُ اللهُ عَلَى مِنْ مَنْ مُنْ اللهُ عَمَلا ، وَلَمْ يَعْمُ لَا لَهُ عَمَلا ، ولَمْ اللهُ عَلَى مِنْ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَى مِنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

أَشْهَدُ يَا مَوْلايَ أَنَّ مَقَالِي ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ، وَسِرُّهُ كَعَلائِبَيَهِ، وَأَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَيْ بِذَلِكَ، وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ، وَمِيثاقِي الْمَعْهُودُ لَدَيْكَ إِذْ أَنْتَ نِظامُ الدِّينِ، وَعِزُ الْمُوَجِّدِينَ، وَيَعْسُوبُ الْمُتَقِينَ، وَيذلِكَ أَمَرَنِي فِيكَ رَبُّ الْعَالَوين. وَعِزُ الْمُوحِدِينَ، وَيَعْسُوبُ الْمُتَقِينَ، وَيذلِكَ أَمَرَنِي فِيكَ رَبُّ الْعَالَوين. فَلَوْ تَطَاوَلَتِ الدُّهُورُ وَتَحَادَت الأَعْصَارُ، لَمْ أَذْدَذُ بِكَ إِلّا يَقِيناً، وَلَكَ إِلّا حُبًا، وَعَلَيْكَ إِلّا اعْتِهاداً، وَلِظُهُودِكَ إِلّا مِرابَطَة بِنَفْسِي وَمالِي وَجَيعِ ما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْ رَبِّي، فَإِنْ أَدْرَكُتُ أَيَّامَكَ الزَّاهِرَةَ، وَأَعْلامَكَ الْقَاهِرَةَ، فَعَبْدُ وَنَ عَبْدِكَ، أَدْبُو بِطَاعَتِكَ الشَّهادَةَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَنَ عَبْدِكَ الشَّهادَة بَيْنَ يَدَيْكَ، أَرْجُو بِطَاعَتِكَ الشَّهادَة بَيْنَ يَدَيْكَ،

وَيِوِلَا يَتِكَ السَّعَادَةَ فِيهَا لَـدَيْكَ، وَإِنْ أَذْرَكَنِيَ الْـمَوْتُ قَبْـلَ ظُهُـودِكَ فَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ لِي كَرَّةً فِي ظُهُودِكَ، وَرَجْعَةً فِي أَيَّامِكَ، لِأَبْلُغَ مِنْ طَاعَتِكَ مُرادِي، وَأَشْفِيَ مِنْ أَعْدَائِكَ فُؤَادِي.

يا مَوْلاي وَقَفْتُ عَلَى زِيارِي إِيَّاكَ مَوْقِفَ الْخَاطِيْنَ، الْمُسْتَغْفِرِينَ النَّادِهِينَ ، أَقُولُ: عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسِي، وَعَلَى شَفاعَتِكَ يا مَوْلايَ مَتَكِلِي وَمُعَوَّلِي، وَأَنْتَ رُكْنِي وَثِقَتِي، وَوَسِيلَتِي إلى رَبِّي، وَحَسْبِي بِكَ وَلِيًّا مُتَكِلِي وَمُعَوَّلِي، وَأَنْتَ رُكْنِي وَثِقَتِي، وَوَسِيلَتِي إلى رَبِّي، وَحَسْبِي بِكَ وَلِيًّا وَمَوْلِي وَمُعَوَّلِي، وَأَنْتَ رُكْنِي وَثِقَتِي، وَوَسِيلَتِي إلى رَبِّي، وَحَسْبِي بِكَ وَلِيًّا وَمَوْلِي وَمَوْلِي وَمُعَوَّلِي، وَأَنْتَ رُكْنِي عَدالِي لِولايتِك، وَمَا كُنْتُ لاهْتَدِي لَوْلا وَمَوْلِي وَمُعَلِي أَلَى اللهُ حَمْداً يَقْتَفِي ثَهَاتَ النَّعْمَةِ ، وَشَكْراً يُوجِبُ الْمَوْلاي وَمُعَلِي أَنْ هَدانِي اللهُ حَمْداً يَقْتَفِي ثَهَاتَ النَّعْمَةِ ، وَشَكْراً يُوجِبُ الْمَوْلاي وَعَلَى آبائِكَ مَوَالِي الأَثِمَةِ الْمُهُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاي وَعَلَى آبائِكَ مَوَالِي اللهُ عَلَى الْمُؤْمَةِ الْمُهُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاي وَعَلَى آبائِكَ مَوَالِي اللهُ وَبَرَكاتُه ، وَعَلَى عَلَى مَوَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَوْلِي وَاللّهُ اللهُ وَبَرَكانُه ، وَعَلَى عَلَى مَنْكُمُ السَّلامُ .

ثُمَّ صَلَّ صَلاةَ الزِّيارَةِ ، فَإِذَا فَرغْتَ مِنْهَا فَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عُمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ ، الأوْصِياءِ الْمَرْضِيِّينَ ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ ، الأوْصِياءِ الْمَرْضِيِّينَ ، وَعَلِمُ وَعَيْفَ وَحُجِدِكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَخُلَفَائِكَ فِي وَعَلِمُ وَيَنِكَ، وَتَراجِمَةِ وَحْيِكَ، وَحُجِدِكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَخُلَفَائِكَ فِي أَرْضِكَ، فَهُمُ اللَّهِمُ عَلَى عِبادِكَ، وَاصْعَلْفَيْتَهُمْ عَلَى عِبادِكَ، وَارْتَ ضَيْنَهُمْ لِينِكَ، وَخَصَصْمَتَهُمْ بِمَعْدِفَتِكَ، وَجَلَلْتَهُمْ بِكُرامَتِكَ، وَالْمَعْمُ بِعَلْمِكَ، وَجَلَلْتَهُمْ بِعَلْمِكَ، وَأَلْبَسْتَهُمْ مِنْ وَجَلَلْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، وَأَلْبَسْتَهُمْ مِنْ وَخَلَيْهِمْ مِنْ وَكَنْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، وَأَلْبَسْتَهُمْ مِنْ وَخَلَيْهِمْ مِنْ وَكَنْ مُنْ مَعْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ وَكَنْ مُنْ مُنْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ وَعَلَيْهِمْ مِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَلَيْ مُنْ وَمُنْ وَعَلَيْهِمْ مَلا وَكَنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمَلَى مُنْ وَعَلَيْهِمْ صَلاةً زَاكِيَةً نَامِينَةً مُعْيَرَةً طَيِّيةً دافِمَةً، لا اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِمْ صَلاةً زَاكِيَةً نَامِينَةً، كَثِيرَةً طَيَّبَةً دافِمَةً، لا اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَيْهِمْ صَلاةً زَاكِيَةً نَامِينَةً، كَثِيرَةً طَيَّبَةً دافِمَةً، لا

يُحِيطُ بِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَسَعُهَا إِلَّا عِلْمُكَ، وَلَا يُحْصِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ. اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ الْمُحْيِي السَّبِيلَ، الْقائِمِ بِأَمْرِكَ، الدَّاعِي إِلَيْكَ، الدَّلِيلِ عَلَيْكَ، وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَخَلِيفَتِكَ فِي أَرْضِكَ، وَشاهِدِكَ عَلَى عِبادِكَ.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ نَصْرَهُ، وَامْدُدْ فِي عُمُرِهِ، وَزَيِّنِ الأَرْضَ بِطُولِ بَقَائِهِ، اللَّهُمَّ اكْفِهِ بَغْيَ الْحَاسِدِينَ، وَأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ الْكاثِدِينَ، وَازْجُرْ عَنْهُ إِرادَةَ الظَّالِينَ، وَخَلِّصْهُ مِنْ أَيْدِي الْجَبَّارِينَ.

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَشِيعَتِهِ وَرَعِيَّتِهِ، وَخاصَّتِهِ وَعامَّتِهِ، وَجَيبِعِ أَهْلِ الدُّنْيَا مَا تَقُرُّ بِهِ عَيْنَةً، وَتُسَمَّرُ بِهِ نَفْسَهُ، وَبَلِّغُهُ أَفْضَلَ أَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ . ثُمَّ اذْعُ الله بِهَا أَخْبَبْتَ \*\*.

## المصادر

\*: مصباح الزائر: ص١٦٢ (٤٣٧ على - الزيارة الرابعة، يزار بها صلوات الله عليه وسلامه، قمد تقدم ذكر الإستيذان في أوّل زيارته على ، فأغنى ذلك عن الاعادة في كلّ زيارة، فإذا دخلت بعد الاذن فقل:

البحار: ج١٠٢ ص ٩٨ ب٧ ح٢ - كما في مصباح الزائر، عن السيد علي بن طاووس بتفاوت.
 الصحيفة المهدية: ص ١٧٣ - كما في البحار.

\*\*\*

[١٤٣٧] ٢ ـ «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدانا لِحِذَا، وَعَرَّفَنا أَوْلِياءَهُ وَأَعْداءَهُ، وَوَقَّقَنا لِزِيارَةِ أَثِمَّتِنا ، وَلَمْ يَجْعَلْنا مِنَ الْمُعانِدِينَ النَّاصِيِنَ، وَلا مِنَ الْعُلاةِ الْسَمُفَوِّضِينَ، وَلا مِنَ الْسَمُوْتابِينَ الْمُعَانِدِينَ النَّاصِينَ، السَّلامُ عَلَى اللهِ وَالْبِنِ أَوْلِيائِهِ، السَّلامُ عَلَى الْسَحُرَّخِ الْمُعَلَّمِ السَّلامُ عَلَى النَّودِ الَّذِي أَرادَ أَهُلُ الْكُفُرِ لِكَوَامَةِ [أَوْلِياء] اللهِ وَبَوَارِ أَعْدَائِهِ ، السَّلامُ عَلَى النُّودِ الَّذِي أَرادَ أَهُلُ الْكُفُرِ لِكَوَامَةِ [أَوْلِياء] اللهِ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ بِكُرْهِهِمْ ، وَأَمَدَّهُ بِالْحَيَاةِ حَتَّى يُظُهِرَ عَلَى إِطْفَاءَهُ، فَأَبَى اللهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ بِكُرْهِهِمْ ، وَأَمَدَّهُ بِالْحَيَاةِ حَتَّى يُظُهِرَ عَلَى يَعْهُم عَلَى اللهِ الْعُلَامُ عَلَى اللهُ إِلَا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ بِكُرْهِهِمْ ، وَأَمَدَّهُ بِالْحَيَاةِ حَتَّى يُظُهِرَ عَلَى يَعْهُم عَلَى اللهُ الْمُعْوَلِيلُ الْجُهُدُ وَالطَّاعُوتَ . وَأَكْمَلَ لَكَ عُلُومَهُ كَبِيراً ، وَأَنْكَ حَلِي لا تَمُوتُ حَتَى تُبْطِلَ الْجِبْتَ وَالطَّاعُوتَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى خُدَّامِهِ وَأَعُوانِهِ، عَلَى غَيْبَتِهِ وَنَأْيِهِ، وَاسْتُرْهُ ستْراً عَزِيزاً وَاجْعَلْ لَهُ مَعْقِلاً حَرِيزاً، وَاشْدُدِ اللَّهُمَّ وَطَأَتُكَ عَلَى مُعانِدِيهِ، عَزِيزاً وَاجْعَلْ لَهُ مَعْقُوراً، وَالْهُمَّ كُمَا جَعَلْتَ قَلْبِي بِذِكْرِهِ مَعْمُوراً، فَاجْعَلْ وَاخْرُسْ مَوَالِيهِ وَزائِرِيهِ. اللَّهُمَّ كُمَا جَعَلْتَ قَلْبِي بِذِكْرِهِ مَعْمُوراً، فَاجْعَلْ سِلاحِي بِنُصْرَتِهِ مَشْهُورًا وَإِنْ حِالَ بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ سِلاحِي بِنُصْرَتِهِ مَشْهُورًا وَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى عَبِيدِكَ حَنْمًا مَقْضِيّا وَأَقْدَرْتَ بِهِ عَلَى خَلِيقَتِك رَغْمًا، فَابْعَثْنِي عِنْدَ عَلَى عِبادِكَ حَنْمًا مَقْضِيّا وَأَقْدَرْتَ بِهِ عَلَى خَلِيقَتِك رَغْمًا، فَابْعَثْنِي عِنْدَ خُرُوجِهِ ظَاهِراً مِنْ حُفْرَتِي، مُؤْتَزِراً كَفَنِي، حَقَّى أَجَاهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فِي خُدُوجِهِ ظَاهِراً مِنْ حُفْرَتِي، مُؤْتَزِراً كَفَنِي، حَقَى أَجَاهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فِي السَّفَ اللَّهِ فَي كِتابِك، فَقُلْتَ : ﴿ كَالَمُهُمُ بُنْهِ الْ مَوْتُ وَلَا السَّفَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْتَ : ﴿ كَا أَنْهُمُ بُنْهِ الْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ عَلَى كَتَابِكَ، فَقُلْتَ : ﴿ وَكَا أَنْهُمُ بُنْهِ الْ مَوْتُ وَلَ اللَّهُ فِي كِتابِكَ، فَقُلْتَ : ﴿ وَكَا أَنْهُمُ بُنْهِ الْ

اللَّهُمَّ طَالَ الإِنْتِطَارُ، وَشَمُتَ بِنَا الْفُجَّارُ، وَصَعُبَ عَلَينَا الإِنْتِصَارُ، اللَّهُمَّ الرِنَا وَجُهَ وَلِيِّكَ الْمَيْمُونَ، فِي حَياتِنا وَبَعْدَ الْمَنُونِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَدِينُ لَكَ بِالرَّجْعَةِ، بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ هذِهِ الْبُقْعَةِ، أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ الْغَوْثَ، يَا بِالرَّجْعَةِ، بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ هذِهِ الْبُقْعَةِ، أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، يَا صَاحِبِ هذِهِ الْبُقْعَةِ، أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ الْغَوْثَ، يَا صَاحِبِ هذِهِ الْبُقْعَةِ، أَلْغَوْثَ أَلْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، يَا الرَّمَانِ، وَهَجَوْتُ لِإِيارِتِكَ صَاحِبِ هذِهِ أَهْلِ الْبُلْدانِ ، لِتَكُونَ شَفِيعاً عِنْدَ رَبِّكَ الْأَوْطَانَ، وَأَخْفَيْتُ أَمْرِي عَنْ أَهْلِ الْبُلْدانِ ، لِتَكُونَ شَفِيعاً عِنْدَ رَبِّكَ

وَرَبِي، وَإِلَى آبائِكَ مَوَالِيَّ فِي حُسْنِ التَّوْفِيقِ، وَإِسْباغِ النَّعْمَةِ عَلَيَّ، وَسَوِّقِ الإِحْسانِ إِلَيَّ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، أَصْحابِ الْحَقَّ، وَقَادَةِ الْحَلْقِ، وَاسْتَجِبْ مِنِي ما دَعَوْتُكَ، وَأَعْطِنِي ما لَمُ أَنْطِقْ بِهِ فِي دُعاثِي، وَمِنْ صَلاحِ دِينِي وَدُنْيايَ، إِنَّكَ جَيدٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَد وَآلهِ الطَّاهِرِينَ. دِينِي وَدُنْيايَ، إِنَّكَ جَيدٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَد وَآلهِ الطَّاهِرِينَ. فَمَّ اذْخُلِ الصَّفَّة فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ الزَّاثِرُ فِي فِناءِ وَلِينِكَ الْمَذُور، الَّذِي فَرَضْتَ طاعَتَهُ عَلَى الْعَبِيدِ وَالأَحْرَارِ، وَأَنْقَذْتَ بِهِ أَوْلِياءَكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْها زيارَةً مَقْبُولَةً ذَاتَ دُعاءٍ مُسْتَجَابٍ، مِنْ مُصَدِّقٍ بِوَلِينَ عَيْرَ مُرتابٍ ، اللَّهُمُّ الْجَعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ بِهِ وَلا بِزِيارَتِهِ، وَلا تَقْطَعُ أَنْرِي مِنْ مَشْهَدِهِ، وَزِيارَةَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، اللَّهُمَّ اخْعُلُفْ عَلَيَّ نَفَقَتِي، مُصَدِّقٍ بِولِيكَ عَيْرَ مُرتابٍ ، اللَّهُمُّ الْمُعَلِيةِ وَجَدِّهِ، اللَّهُمَّ اخْعُلُفْ عَلَيَّ نَفَقَتِي، وَلا تَقْطَعُ أَنْرِي مِنْ مَشْهَدِه، وَزِيارَةَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، اللَّهُمَّ اخْلُفْ عَلَيَّ نَفَقَتِي، وَلا تَقْطَعُ أَنْرِي مِنْ مَشْهَدِه، وَزيارَةَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، اللَّهُمَّ اخْلُفْ عَلَيَّ نَفَقَتِي، وَالْمَعْفِي بِهِ وَلِيْنُ وَلَيْ لِي وَلِيْفُولَهِ وَالْمَوْقِي وَأَبُورَي وَالْمَعُ عَلَيْ وَعَمْلُولُ وَالْمُعْوِلِي وَالْمَعْ اللهُ مُعْرَاقًا الإمام الَّذِي يَقُورُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَى يَقُورُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَى يَقُورُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَى يَعْوَلُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَى يَدْيُولُ الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُلِكُ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهُ لِلْكُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَا مُؤْمِنُونَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعَلِي وَلَا لَا مُؤْمِنُونَ الْمُعْمَلِي وَلَيْرِي وَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَي اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يَا مَوْلايَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ جِئْتُكَ زَائِراً لَكَ وَلاْبِيكَ وَجَدَّكَ ، مُتَيَقِّناً الْفَوْزَ بِكُم، مُعْتَقِداً إِمَامَتَكُمْ.

اللَّهُمَّ الْخَتُبُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَالزِّيارَةَ لِي عِنْدَكَ فِي عِلَيِّينَ وَيَلِّغْنِي بَلاغَ الصَّالِحِينَ، وَانْفَعْنِي بِحُبِّهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَيْنَ»\*.

## الصادر

\*: مصباح الزائر: ص٤٤٤ ـ ٤٤٦ ـ زيارة سادسة يزار بها مولانا صاحب الأمر صلوات الله

عليه، إذا زرت العسكريين صلوات الله عليهما ... فأت إلى السرداب وقف ماسكاً جانب الباب كالمستأذن وسم وانزل وعليك السكينة والوقار ، وصل ركعتين في عرصة السرداب وقل:

البحار: ج١٠٢ ص١٠٢ ب٧ ح٢ ـ كما في مصباح الزائر، عن السيد علي بن طاووس بتفاوت.
 الصحيفة المهدية: ص١٧٩ ـ كما في البحار.

\* \* \*

[١٤٣٨] ٣ ـ «إلهي إنِّي قَدْ وَقَفْتُ عَلَى باب بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ نَبيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ مِنَ الدُّخولِ إلى بُيُوتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَقَلْتَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدِيجُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ . اللَّهُمَّ وَإِنِّي أَعْتَقِدُ حُرْمَةَ نَبِيِّكُ فِي غَيْبَتِهِ، كَمَا أَعْتَقِدُ فِي حَضْرَتِهِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رُسُلَكَ وَخُلَفَاءَكَ أَحْيَاهُ عِنْدَكَ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ، يَرَوْنَ مَكَانِي، وَيَسْمَعُونَ كَلامِي، وَيَرُدُّونَ سَلامِي عَلَيَّ، وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلامَهُمْ ، وَفَتَحْتَ بابَ فَهُوى بِلَذِيذِ مُناجِاتِهِمْ ، فَإِنِّي أَسْتَأْذِنُكَ يَا رَبِّ أَوَّلاً، وَأَسْتَأْذِنُ رَسُولَكَ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثَانِياً، وَأَسْتَأْذِنُ خَلِيفَتَكَ الإمام الْمُفْتَرَضَ عَلَىَّ طَاعَتُهُ فِي الدُّنحُولِ فِي سَاعَتِي هَـلِهِ إِلَى بَيْتِهِ، وأَسْتَأْذِنُ مَلاثِكَتَكَ الْـمُوكَّلِينَ بِهِذِهِ الْبُقْعَةِ الْـمُبَارَكَةِ ، الْـمُطِيعَةَ لَكَ السَّامِعَةَ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمَلائِكَةُ الْمُوكَّلُونَ بِهذا الْمَشْهَدِ الشَّرِيفِ الْـمُبَارَكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكَاتُهُ.

بِإِذْنِ اللهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ خُلَفائِهِ وَإِذْنِ هذا الإمام وَبِإِذْنِكُمْ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَجْمَعِينَ، أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ مُتَقَرِّباً إلى اللهِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ فَكُونُوا مَلائِكَةَ اللهِ أَعْوَانِي، وَكُونُوا أَنْصارِي حَتَّى أَذْخُلَ هذا الْبَيْتَ، وَأَدْعُوا اللهَ بِفُنُونِ الدَّعَواتِ، وَأَعْتَرِفَ للهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَلِحِذَا الإمام وَآبائِهِ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - بِالطَّاعَةِ.

ثُمَّ تَنْزِلُ مُقَدِّماً رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَقُولُ: "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَفِي سَبيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ عَظِيْكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».

وَكُبِّرِ اللَّهَ وَاحْمَدُهُ وَسَبِّحْهُ وَهَلَّلْهُ، فَإِذَا اسْتَقْرَرْتَ فِيهِ فَقِفْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقُلْ : ﴿ سَلامُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَصَلَواتُهُ عَلَى مَوْلايَ صَاحِبِ الزَّمَانِ، صاحِبِ الضِّياءِ وَالنُّورِ، وَالدِّينِ الْمَأْتُورِ، وَاللُّواءِ الْمَشْهُورِ، وَالْكِتابِ الْمَنْشُودِ، وَصِياحِهِ اللَّهُ هُورِ وَالْعُصُودِ، وَخَلَفِ الْحَسَنِ، الإمام الْمُوْتَكَنِ، وَالْقَائِمِ الْمُعْتَمَدِ، وَالْمَنْصُورِ الْمُؤَيَّدِ، وَالْكَهْفِ وَالْعَضُدِ، عِهادِ الإِسْلامِ، وَرُكْنِ الأَنامِ، وَمِفْتاحِ الْكلامِ، وَوَلِيُّ الأَحْكَامِ، وَشَسْسِ الظَّلام؛ وَيَدْرِ التَّهَامِ، وَنَضْرَةِ الآيَّامِ، وَصاحِبِ الصَّمْصَامِ، وَفَلَّاقِ الْحَامِ، وَالْبَحْرِ الْقَمْقام، وَالسَّيِّدِ الْحُهَام، وَحُجَّةِ الْخِصام، وَبابِ الْمُقام، لِيَوْمِ الْقِيام، وَالسَّلامُ عَلَى مُفَرِّج الْكُرُباتِ، وَخَوَّاضِ الْغَمَراتِ، وَمُنفِّسِ الْحَسَرَاتِ، وَبَقيَّةِ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَصِاحِبِ فَرْضِهِ، وَحُجَّتِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَعَيْبَةِ عِلْمِهِ، وَمَوْضِع صِدْقِهِ، وَالْـمُنْتَهَى إِلَيْهِ مَوارِيثُ الْأَنْبِياءِ، وَلَدَيْهِ مَوْجُودُ آثارِ الأوْصِياءِ، وَحُجَّةِ اللهِ وَابْنِ رَسُولِهِ، وَالْقَيِّم مَقَامَهُ، وَوَلِيَّ أَمْرِ اللهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اللَّهُمَّ كَمَا انْتَجَبْتَهُ لِعِلْمِكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ لِحُكْمِكَ، وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ، وَجَلَّلْتَهُ بِكُرامَتِكَ، وَغَشَّيْتَهُ بِرَحْمَتِكَ، وَرَبَّيْتَهُ بِنِعْمَتِكَ، وَغَذَّيْتَهُ بِحِكْمَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ، وَاجْتَبَيْتَهُ لِبَأْسِكَ، وَارْتَضَيْتَهُ لِقُدْسِكَ، وَجَعَلْتَهُ هادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَدَيّانَ الدِّينِ بِعَدْلِكَ، وَفَصْلَ الْقَضايا بَيْنَ عِبادِكَ، وَوَعَدْتَهُ أَنْ تَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ، وَتُقَرِّجَ بِهِ عَنِ الأُمَم، وَتُنِيرَ بِعدْلِهِ الظُّلَمَ، وتطفِئ بِهِ نِيرانَ الظُّلْم، وَتَقْمَعَ بِهِ حَرَّ الْكُفْرِ وَآثـارَهُ، وَتُطَهَّرَ بِهِ بلادَكَ، وَتَشْفِي بِهِ صُدُورَ عِبادِكَ، وَتَجْمَعَ بِهِ الْمَالِكَ كُلُّها، قريبَها وَبَعيدَها، عَزِيزَها وَذَلِيلَها، شَرْقِها وَغَرْبَها، سَهْلَها وَجَبَلَها، صَباها وَدَبُورَها، شَهالَهَا وَجِنُوبَها، بُرُّها وَبَحْرَها، حُزُونَها وَوُعُورَها، يَمْلُوها قِسْطاً وَعَذَلاً كَمَا مُلِتَتْ ظُلْماً وَجَوْداً، وَمُنَكِّنَ لَهُ فِيها، وَتُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى لا يُشْرِكَ بِكَ شَيْتاً، وَحَتَّى لا يَبْقَى حَتَّى إلَّا ظَهَرَ، وَلا عَدْلٌ إِلَّا زَهَرَ، وَحَتَّى لا يَسْتَخْفِيَ بِشَيءٍ مِنَ الْحَقِّ، مَحَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً تُظْهِرُ جِها حُجَّتَهُ، وَتُوضِّحُ جِها بَهْجَتَهُ، وَتَرْفَعُ بِها دَرَجَتَهُ، وَتُؤَيِّدُ بِهَا سُلْطَانَةُ، وَتُعَظِّمُ بِهَا بُرْهَانَهُ، وَتُشَرِّفُ بِهَا مَكَانَهُ، وَتُغْلِل بِهَا بُنْيَانَهُ، وَتُعِزُّ بِهَا نَصْرَهُ، وَتَرْفَعُ بِهَا قَدْرَهُ، وَتُسمِي بِهَا ذِكْرَهُ، وَتُظْهِرُ بِهَا كَلِمَتَهُ، وَتُكْثِرُ بِهَا نَصْرَتَهُ، وَتُعِزُّ بِهَا دَعْوَتَهُ، وَتَزِيدُهُ بِهَا إِكْرَاماً، وَتَجْعَلُهُ لِلْمُتَّقِينَ إماماً ، وَتُبَلِّغُهُ فِي هذا الْمَكانِ، مِثْلَ هذا الأوَانِ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ، مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلاماً، لا يَبْلَى جَدِيدُهُ (وَلا يُفْنَى عَدِيدُهُ).

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَبلادِهِ، وَحُجَّتَهُ عَلَى عِبادِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ

يا خَلَفَ السَّلَفِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا صاحِبَ الشَّرَفِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ الْمَعْبُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا كَلِمَةَ الْمَحْمُودِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا شَمْسَ الشَّمُوسِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَهْدِيَّ الأرْضِ، وَ مُبَيِّنَ عَيْنِ الْفَرْضِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلايَ يا صاحِبَ الزُّمانِ وَالْعالِيَ الشَّأْنِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَاتِمَ الأوْصِياءِ، وَابْنِ الأنبِياءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُعِزَّ الأَوْلِياءِ وَمُذِلَّ الأَعْدَاءِ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْوَحِيدُ، وَالْقَائِمُ الرَّشِيدُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الإمام الْفَرِيدُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْـمُنْتَظَرُ، وَالْحَقُّ الْمُشْتَهِرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْوَلِيُّ الْمُخْتَبَى، وَالْحَقُّ الْمُنْتَهَى، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها الإمام الْمُرْتَجَى لإِزَالَةِ الْجُورِ وَالْعُدُوانِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْـمُبِيدُ لأَهْلِ الْفُسُوقِ وَالطُّغْيَانِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْهَادِمُ لِبُنْيانِ الشِّرْكِ وَالنَّفَاقِ، وَالْحَاصِدُ فُرُوعَ الْغَيِّ وَالشِّقاقِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الْمُدَّخِرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرائِضِ وَالسُّنَنِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا طامِسَ آثارِ الزَّيْخِ وَالْأَهْوَاءِ، وَقَاطِعَ حَبائِل الْكَذِبِ وَالْفِتَنِ وَالْإِفْتِراءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الْمُؤَمَّلُ لِإِحْياءِ الدَّوْلَةِ الشَّرِيفَةِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يِا جَامِعَ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقْوَى، السَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ بِا مُحْيِيَ مَعَالِمِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ بِا قاصِمَ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وَجْهَ اللهِ الَّذِي لا يَهْلِكُ ولا يَبْلَى إلى يَوْم الدِّينِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الأرْضِ وَالسَّمَاءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْفَتْحِ وَنَاشِرَ رَايَةِ الْمُثَدَى، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُؤَلِّفَ شَمْلِ

الصَّلاحِ وَالرَّضا، السَّلامُ عَلَيْكَ بِاطَالِبَ ثَارِ الْأَنبِياءِ، وَالثَّائِرُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاءَ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَنْصُورُ عَلَى مَنِ اعْتَدَى، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُنْتَظَرُ الْمُجابُ إِذَا دَعا، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ الْخَلاثِفِ، الْبَرُّ التَّقِيُّ الْبَاقِي لِإِزَالَةِ الْجُورِ وَالْعُدُوانِ.

السّلامُ عَلَيْكَ بِا ابْنَ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى، السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَالِمَةَ الزَّهْراءِ، السّلامُ عَلَيْكَ بِا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْراءِ، السّلامُ عَلَيْكَ بِا ابْنَ خَدِيجَةَ الْكُبْرَى، وَابْنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالْقادَةِ الْمُتَّقِينَ، السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ النَّجَبَاءِ الاحْرَمِينَ، السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الأَصْفِياءِ الْمُهَلَّبِينَ، السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خِيْرَةِ الْحِيرِ، السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمَثْدِينَ، السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمَثْمِينِ فَيْنَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمَثْمِينِ فَيْنَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمَثْمِينِ فَيْنَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمَثِينَ وَالسّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمَثْمِينِ فَيْنَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمُثَيِّ وَالْمَثْمِينَ وَالْمَالِمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمُثَالِينَ مِنْ السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمُثَيِّ فِي السّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمُثَيْنِ فَيْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سِادَةِ الْمُثَيْنِ فَالْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْغَطَّارِفَةِ الْأَكْرَمِينَ وَالْأَطَائِبِ الْمُطَهِّرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْبَرَرَةِ الْمُنْتَجِينَ، وَالْحَضارِمَةِ الْأَنْجَيِنَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّهُ عِلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّهُ الْمُضِيئةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّهُ النَّاقِيةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّهُ النَّاقِيةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّهُ عِلَيْكَ يَا ابْنَ الْعَلْمِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ معادِنِ الثَّاقِيةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْكُواكِبِ الزَّاهِرَةِ، وَالنَّجُومِ الْبَاهِرَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الشَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمَعْورَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ السَّيْوِدَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمَعْورَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْمَعْورَةِ وَالْمَعْورَاتِ الْمَعْورَةِ وَالْمُعْورَةِ وَالْمُعْورَاتِ الْمَعْورَةِ وَالْمَعْورَاتِ الْمَعْورَاتِ الْمَعْورَةِ وَالْمَعْورَاتِ الْمَعْورَةِ وَالْمُعْورَةِ وَالْمُعْورَةِ وَالْمُعْورَاتِ الْمَعْورَةِ وَالْمَعْورَاتِ الْمَعْورَاتِ الْمَعْولِي الْمَعْورَةِ وَالْمُعْورَاتِ الْمُعْورَةِ وَالْمُعْورَةِ وَالْمُعْورَةِ وَالْمُعْرِورَةِ وَالْمُعْورَةِ وَالْمُعْرِورَةِ وَالْمُعْرِولَةِ وَالْمُعْرِورَةِ وَالْمُعْرِولَةِ وَالْمُعْرِولَةِ وَالْمُعْرَاتِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِولَةِ وَالْمُعْرِولَةِ وَالْمُعْرَافِهُ الْمُعْرِولَةُ وَالْمُعْرِولَةُ وَالْمُعْرِولَةُ وَالْمُعْرِولَةُ وَالْمُ

عَلَيْكَ يَا ابْنَ الصِّراطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالنَّبْإِ الْعَظِيمِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الآياتِ الْبَيِّناتِ، وَالدَّلائِلِ الظَّاهِرَاتِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحُجَجِ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْجُجَجِ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْجُجَجِ الْبَالِغاتِ، وَالنَّعَمِ السَّالِمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ طه وَالْمُحْكَاتِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ طه وَالْمُحْكَاتِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ طه وَالْمُحْكَاتِ، وياسِينَ وَالذَّارِياتِ، وَالطُّورِ وَالْعادِياتِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَنْ دَنَى فَتَذَكَى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، وَاقْتَرَبَ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَى، أَمْ أَنتَ بِوَادِي مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَى، أَمْ أَنتَ بِوَادِي طُورى، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تَرى الْخُلْقَ وَلا تُرَى، وَلا يُسْمَعُ لَكَ حَسِيسٌ وَلا مُحْوَى، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يُرى الْخُلْقَ وَلا تُرَى، عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تُحِيطَ بِكَ الأَعْدَاءُ، بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَا، وَنَحْنُ بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَا، وَنَحْنُ فَوْرَبُ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ أَجْمَعِينَ.

ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ كَاشِفُ الْكُرَبِ وَالْبَلْوَى، وَإِلَيْكَ نَشْكُو فَقْدَ نَيِينَا، وَغَيْبَةَ إِمامِنا وَابْنِ بِنْتِ نَبِينا، اللَّهُمَّ فَامْلاً بِهِ الأرْضَ عَدْلاً وَقِسْطاً، كَمَا مُلِقَتْ ظُلْماً وَجَوْراً.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَرِنا سَيَّدَنا وَصَاحِبَنا وَإِمامِنَا وَمَوْلانا صَاحِبَ الزَّمَانِ، وَمَلْجَأَ أَهْلِ عَصْرِنا، وَمَنْجَا أَهْلِ دَهْرِنا، ظاهِرَ الْمَقالَةِ، وَاضِحَ الذَّلالَةِ، هادِياً مِنَ الضَّلالَةِ، مُنْقِذاً مِنَ الجُهالَةِ، وَأَظْهِرْ مَعالِمَهُ، وَاضِحَ الدَّلالَةِ، هادِياً مِنَ الضَّلالَةِ، مُنْقِذاً مِنَ الجُهالَةِ، وَأَظْهِرْ مَعالِمَهُ، وَأَشِمَ أَهُ مَا أَعْمَرُهُ، وَأَبْسُطْ جاهَهُ، وَأَخْمِي أَمْرَهُ، وَأَشْهِرْ نُورَهُ، وَقَرِّبْ بُعْدَهُ، وَأَشِرْ وَعْدَهُ، وَأَوْفِ عَهْدَهُ، وَزَيِّنِ الأَرْضَ وَأَظْهِرْ نُورَهُ، وَقَرِّبْ بُعْدَهُ، وَأَنْجِزْ وَعْدَهُ، وَأَوْفِ عَهْدَهُ، وَزَيِّنِ الأَرْضَ

بِطُولِ بَقَائِهِ، وَدَوام مُلْكِهِ، وَعُلُوِّ ارْتِقائِهِ وَارْتِفاعِهِ، وَأَيْرْ مَشَاهِدَهُ، وَتُبَّتْ قَواعِدَهُ، وَعَظَّمْ بُرْهَانَهُ ، وَأَمِدَّ سُلْطانَهُ، وَأَعْلِ مَكانَهُ، وَقَوِّ أَرْكَانَهُ، وَأَرِنا وَجْهَةُ، وَأَوْضِحْ بَهْجَتَهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَأَظْهِرْ كَلِمَتَهُ، وَأَعِنَّ دَعْوَتَهُ، وَأَحْطِهِ سُؤْلَهُ، وَبَلُّغْهُ يَا رَبِّ مَأْمُولَهُ، وَشَرِّفْ مَقامَهُ ، وَعَظِّمْ إِكْرَامَهُ، وَأَعِزَّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْي بِهِ سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ، وَأَذِلُّ بِهِ الْمُنافِقِينَ، وَأَهْلِكْ بِهِ الْجَبَّارِينَ، وَاكْفِهِ بَغْيَ الْحَاسِدِينَ، وَأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ الْكاثِدِينَ، وَازْجُرْ عَنْهُ إِرَادَةَ الظَّالِينَ، وَأَيِّدُهُ بِجُنُودٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ، وَسَلَّطْهُ عَلَى أَعْدَاءِ دِينِكَ أَجْمَعِينَ، وَاقْصِمْ بِهِ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَأَحْدِدْ بِسَيْفِهِ كُلُّ نَارٍ وَقِيدٍ، وَأَنْفِذْ خُكْمَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَقِيْ بِشُلْطَانِهِ كُلَّ سُلْطَانٍ، وَاقْمَعْ بِهِ عَبَدَةَ الأوْتَانِ، وَشَرِّفْ بِهِ أَهْلَ الْقُرآنِ وَالإِيمانِ، وَأَظْهِرُهُ عَلَى كُلِّ الأَدْيانِ، وَاكْبِتْ مَنْ عَاداهُ، وَأَذِلَّ مَنْ نَاوَاهُ، وَاشْتَأْصِلْ مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ، وَأَنْكَرَ صِدْقَهُ، وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ، وَأَرادَ إِخَادَ ذِكْرِهِ، وَسَعَى فِي إِطْفَاءِ نُورِهِ. اللَّهُمَّ نَوِّرُ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ، وَاكْشِفْ بِهِ كُلَّ غُمَّةٍ، وَقَدِّمْ أَمامَهُ الرُّعْبَ، وَتَبِّتْ بِهِ الْقَلْبَ، وَأَقِمْ بِهِ نُصْرَةَ الْحَرْبِ، وَاجْعَلْهُ الْقَائِمَ الْمُؤَمَّلِ، وَالْوَصِيَّ الْمُفَضَّلَ، وَالإمامَ الْسَمُتَتَظَرَ، وَالْعَذَلَ الْسَمُخْتَبَرَ، وَامْ الْ بِهِ الأرْضَ عَذَلاً وَقِسُطاً، كَمَا مُلِقَتْ جَوْراً وَظُلْماً، وَأَعِنْهُ عَلَى مَا وَلَيْتَهُ وَاسْتَخْلَفْتَهُ وَاسْتَرْعَيْتَهُ، حَتَّى يَجْرِيّ حُكْمُهُ عَلَى كُلِّ حُكْمٍ، وَيَهْدِيّ بِحَقِّهِ كُلَّ ضَلالَةٍ.

وَاحْرُسْهُ الْلَّهُمَّ بِعَيْنِكَ الَّتِي لا تَنامُ، واكْنُفُهُ بِرُكْنِكَ الَّذِي لا يُرَامُ، وَأَعِزَّهُ

بِعِزِّكَ الَّذِي لا يُضَامُ، وَاجْعَلْنِي يَا إِلِي مِنْ عُدَدِهِ وَمَدَدِهِ، وَأَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَرْكانِهِ، وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْبَاعِهِ، وَأَذْقُنِي طَعْمَ فَرْحَتِهِ، وَأَلْبِسْنِي ثَوْبَ بَعْمَةِيهِ، وَأَخْضِرْنِي مَعَهُ لِيَنْعَتِهِ، وَتَأْكِيدِ عَفْدِهِ، بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، عِنْدَ بَعْمَةِيهِ، وَأَخْضِرْنِي مَعَهُ لِيَنْعَتِهِ، وَتَأْكِيدِ عَفْدِهِ، بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، عِنْدَ بَعْمَتِيهِ، وَالْمَعْتِهِ، وَالْمَعْوَى فِي خِدْمَتِهِ، وَالْمَعْقِي اللَّهُمَّ قَبْلَ ذلِكَ، وَالْمَعْفِي فِي دَوْلَتِهِ، وَاجْتِنابِ مَعْصِيتِهِ، فَإِنْ تَوقَيْتَنِي اللَّهُمَّ قَبْلَ ذلِكَ، وَالْمَعْفِي فِي دَوْلَتِهِ، وَاجْتِنابِ مَعْصِيتِهِ، فَإِنْ تَوقَيْتَنِي اللَّهُمَّ قَبْلَ ذلِكَ، وَالْمَعْفِي فِي دَوْلَتِهِ، وَاجْتِنابِ مَعْصِيتِهِ، وَيُمَلِّنُ تُو فَيْتَنِي اللَّهُمَّ قَبْلَ ذلِكَ، فَالْمَعْفِي مِنْ يَكِرُّ فِي رَجْعَتِهِ، وَيُمَلِّنُ فَي دَوْلَتِهِ، وَيَتَمَكُنُ فِي فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ فِيمَنْ يَكِرُّ فِي رَجْعَتِهِ، وَيُمَلِّنُ لَكُ فَي دَوْلَتِهِ، وَيَتَمَكَّنُ فِي الْمُعْلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ الْمُعْلِيمِ، وَالْمَعْفِيمِ، وَالْمُعْلِيمِ، وَالْمُعْلِيمِ، وَالْمُحْسِانِ الْكَوِيمِ، وَالْمُولِ الْعَظِيمِ، وَالْمَضْلِ الْعَظِيمِ، وَالْمَنْ الْمَنْ الْمَعْلِيمِ، وَالْمُحْسِانِ الْكَوِيمِ، وَالْمُنْ الْمُعْلِيمِ، وَالْمُعْلِيمِ، وَالْمُحْسِانِ الْكَوْمِ فَا مُتِنَائِكَ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَالْمَحْسِانِ الْكَوْمِ فَا مُتِنَائِكَ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَالْمُحْسانِ الْكَوْمِ فَي وَالْمَنْ الْمُ فَلِكَ مُوالْمَ الْمُعْلِيمِ وَالْمُحْسِانِ الْكَوْمِ فَيْتَعَلِيمَ وَالْمُنْتُولُ الْمُعْلِيمِ، وَالْمُحْسَانِ الْكَوْمِ فَي وَالْمُنْ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ، وَالْمُعْلِيمِ، وَالْمُحْسِلِي الْكَوْمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُولِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَلِهُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَلِي الْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيم

ثُمَّ صَلَّى فِي مَكَائِكَ اثْنَتَى عَشَرَةً رَخْعَةً ، وَإِقْراْ فِيها ما شِغْتَ، وَاهْدِها لَهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَّمْتَ فِي كُلِّ رَخْعَتَ بْنِ فَسَبِّح تَسْبِيحَ الزَّهْ واءِ عَلَى وَقُلْ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلامُ ، حَيِّنا رَبَّنا مِنْكَ بِالسَّلامِ ، اللَّهُمَّ إِنَّ هذِهِ الرَّكَعاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى وَلِيَّكَ وَابْنِ وَلِيَّكَ، وَابْنِ بِالسَّلامِ ، اللَّهُمَّ إِنَّ هذِهِ الرَّكَعاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إلى وَلِيَّكَ وَابْنِ وَلِيَّكَ، وَابْنِ بَالسَّلامِ ، اللَّهُمَّ إِنَّ هذِهِ الرَّكَعاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إلى وَلِيَّكَ وَابْنِ وَلِيَّكَ، وَابْنِ عَلَيْكَ ، وَابْنِ الْأَيْمَةِ الْخَلْفِ الصَّالِحِ الْحُجَّةِ صاحِبِ الزَّمانِ ، فَصَلِّ عَلَى حُمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَبَلَّغُهُ إِيَّاها ، وَأَعْطِنِي أَفْضَلَ أَمَلِي ، وَرَجائِي فِيكَ عَلَى عُمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَبَلَّغُهُ إِيَّاها ، وَأَعْطِنِي أَفْضَلَ أَمَلِي ، وَرَجائِي فِيكَ عَلَى وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ .

فَإِذَا فَرَخْتَ مِنَ الصَّلاةِ فَاذْعُ بِهِذَا الدُّعاءِ، وَهُوَ دُعاءٌ مَشْهُورٌ يُدْعَى بِهِ فِي غَيْبَةِ الْقائِمِ عَظَيْهِ، وَهُوَ: اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولُكَ ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولُكَ لَمْ

أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجْتَكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اللَّهُمَّ لا تُمُتِّني مِيتَةً جاهِلِيَّةً ، وَلا تُزغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي. اللَّهُمَّ فَكُما هَدَيْتَنِي بِولايَةِ مَنْ فَرَضْتَ عَلَيَّ طَاعَتَهُ مِنْ وُلاةٍ أَمْرِكَ بَعْدَ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، حَتَّى وَالَيْتُ وُلاةَ أَمْرِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيّاً وَمُحَمَّداً وَجَعْفَراً وَمُوسَى وَعَلِيّاً وَمُحْمَداً وَعَلِيّاً وَالْحَسَنَ وَالْحُجَّةَ الْقائِمَ الْمَهْدِيُّ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين، اللَّهُمَّ فَثَبَّتْنِي عَلَى دِينِكَ ، وَاسْتَعْمِلْنِي بِطاعَتِكَ، وَلَيِّنْ قَلْبِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ، وَعَافِنِي مِمَّا امْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ ، وَثَيَّتْنِي عَلَىٰ طَاعَةِ وَلِيُّ أَمْرِكَ، الَّذِي سَتَرْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ، وَبِإِذْنِكَ خَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ، وَأَمْرَكَ يَنْتَظِرُ، وَأَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُعَلَّم بِالْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَالِحُ أَمْرِ وَلِيَّكَ فِي الْإِذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ، وَكَشْفِ سَثْرِهِ ، وصبِّرنِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أَخَّرْتَ، وَلا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَلا كَشْفَ مَا سَتَرْتَ، وَلا الْبَحْثَ عَبَّا كَتَمْتَ، وَلا أُنازِعَكَ فِي تَدْبِيرِكَ، وَلا أَقُولَ لِـمَ وَكَيْفَ، وَلا ما بَالْ وَلِيِّ الأَمْرِ لا يَظْهَرُ، وَقَدِ امْتَلاْتِ الأَرْضُ مِنَ الْجَوْدِ، وَأُفَوِّضَ أُمُودِي كُلُها إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرِيَنِي وَلِيَّ أَمْرِكَ ظاهِراً، نَافِذَ الْأَمْرِ، مَعَ عِلْمِي بِأَنَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ أَنْ تُرِيَنِي وَلِيَّ أَمْرِكَ ظَاهِراً، نَافِذَ الْأَمْرِ، مَعَ عِلْمِي بِأَنَّ لَكَ السَّلْطَانَ، وَالْقُدْرَةَ وَالْبُرْهِانَ، وَالْحُجَّةَ وَالْمَشِيَّةَ، وَالْحُوْلَ وَالْقُوَّةَ، فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَبِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى نَنْظُرَ إلى وَلِيٍّ أَمْرِكَ صَلَواتُكَ فَافْعَلْ بِي ذَلِكَ وَبِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى نَنْظُرَ إلى وَلِيٍّ أَمْرِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ظَاهِرَ الْمَقَالَةِ، وَاضِحَ الدَّلالَةِ، هادِياً مِنَ الضَّلالَةِ، شافِياً مِنَ الخَهالَةِ، شافِياً مِنَ الخَهالَةِ، شافِياً مِنَ الخَهالَةِ، أَبُرِذْ يا رَبِّ مَشاهِدَهُ، وَثَبِّتْ قُواعِدَهُ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ تَقَرُّ عَيْنُهُ الْجُهالَةِ، أَبُرِذْ يا رَبِّ مَشاهِدَهُ، وَثَبِّتْ قُواعِدَهُ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ تَقَرُّ عَيْنُهُ

بِرُوْلَيَتِهِ، وَأَقِمْنا بِخِدْمَتِهِ، وَتَوفَّنا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاحْشُرْنا فِي زُمْرَتِهِ. اللُّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ جَيِيع ما خَلَقْتَ وَذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ وَأَنْشَأْتَ وَصَوَّرْتَ، وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ، بِحِفْظِكَ الَّـذِي لا يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَهُ، وَاحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَوَصِيَّ رَسُولِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ، وَمُدَّ فِي عُمُرِهِ ، وَزِدْ فِي أَجَلِهِ، وَأَعِنْهُ عَلَى مَا وَلَّيْتَهُ وَاسْتَرْعَيْتَهُ، وَزِدْ فِي كَرَامَتِكَ لَهُ، فإِنَّهُ الْهَادِيُ الْمَهْدِيُّ، وَالْقَائِمُ الْمُهْتَدِي، وَالطَّاهِرُ التَّقِيُّ، الزَّكِيُّ النَّقِيُّ، الرَّضِيُّ الْمَرْضِيُّ الصَّابِرُ الشَّكُورُ الْمُجْتَهِدُ. اللَّهُمَّ وَلا تَسْلُبْنا الْبَقِينَ لِطُولِ الْأَمَدِ فِي غَيْبَةِهِ، وَانْقِطاع خَبَرِهِ عَنَّا، وَلا تُنْسِنا ذِكْرَهُ وَانْتِظارَهُ وَالإِيهَانَا بِهِ، وَقُوَّةَ الْيَقِينِ فِي ظُهُورِهِ، وَالدُّعاءَ لَهُ، وَالصَّلاةَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا ثُقَنَّطُهُ إِنَّ فَيُنْتُهُ مِنْ قِيامِهِ، وَيَكُونَ يَقِينُنا فِي ذلِكَ كَيَقِينِنَا فِي قِيام رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَما جاءً بِهِ مِنْ وَحْيِكَ وَتَنْزِيلِكَ، وَقَوِّ قُلُوبَنا عَلَى الإِيهانِ حَتَّى تَسْلُكَ بِنا عَلَى يَدَيْهِ مِنْهاجَ الْمُلْدَى، وَالْمَحَجَّةَ الْعُظْمَى، وَالطَّرِيقَةَ الْوُسْطَى ، وَقُوِّنا عَلَى طَاعَتِهِ، وَتُبِّتْنا عَلَى مُتَابَعَتِهِ، وَاجْعَلْنا فِي حِزْبِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَنْصارِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ، وَلا تَسْلُبُنا ذَلِكَ فِي حَياتِنا، وَلا عِنْدَ وَفَاتِنا، حَتَّى تَتَوَفَّانَا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لا شَـاكُينَ وَلا نَاكِثِينَ وَلا مُرْتَابِينَ وَلا مُكَذِّبِينَ.

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ ، وَأَيدُهُ بِالنَّصْرِ، وَانْصُرْ نَاصِرِيهِ، وَاخْدُلْ خَاذِلِيهِ، وَانْصُرْ نَاصِرِيهِ، وَاخْدُلْ خَاذِلِيهِ، وَدَمْدِمْ عَلَى مَنْ نَصَبَ لَهُ وَكَذَّبَ بِهِ، وَأَظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ، وَأَمِتْ بِهِ الْجَوْدَ، وَاشْتُورْ بِهِ الْحَقْ، وَأَمِتْ بِهِ الْجَوْدَ، وَاشْتُلْ بِهِ وَاسْتَنْقِذْ بِهِ عِبادَكَ الْسَمُؤْمِنِينَ مِنَ الذَّلِّ، وَأَنْعِشْ بِهِ الْبِلادَ، وَاقْتُلْ بِهِ

الجُبَابِرَة وَالْكَفَرَة، وَاقْصِمْ بِهِ رُوُّوسَ الصَّلالَةِ، وَذَلِّلْ بِهِ الجُبَّارِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَأَبِرْ بِهِ الْمُنافِقِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَجَيعَ الْمُحَافِفِينَ وَالْمُلْحِدِينَ، وَأَبِرْ بِهِ الْمُنافِقِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَجَيعَ الْمُحافِفِينَ وَالْمُلْحِدِينَ، فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِها، وَبَرُّها وَبَحْرِها وَسَهْلِها وَجَبَلِها، حَتَّى لا يَدَعَ مِنْهُمْ وَيَنْهُمْ وِلادَكَ، وَاشْفِ مِنْهُمْ مُدُورَ عِبادِكَ، وَاشْفِ مِنْهُمْ وَمُدُورَ عِبادِكَ، وَجُدِّد بِهِ مَا امْتَحَى مِنْ دِينِكَ ، وَأَصْلِحْ بِهِ مَا بُدِّلَ مِنْ صُدُورَ عِبادِكَ، وَعَلَى يَدَيْهِ عَصَابُدُلَ مِنْ مُنْتَكَى، حَتَّى يَعُودَ وِينُكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ عَصَابُدُل مِن حُكْمِكَ، وَعُرِيكَ، وَعُلَى يَدَيْهِ عَصَابُدُل مِن مُحْدِيداً حَكْمِكَ، وَعُلَى يَدَيْهِ عَصَابُدُ لِيهِ مَا بُدُل مِن مُعْهُمْ حَتَّى تُطْفِئ بِعَذْلِهِ نِيرانَ الْكَافِرِينَ، صَحِيحاً لا عِوَجَ فِيهِ، وَلا بِدْعَةَ مَعَهُ، حَتَّى تُطْفِئ بِعَذْلِهِ نِيرانَ الْكَافِرِينَ، مَحْدِيداً مَحْدِيداً لا عِوَجَ فِيهِ، وَلا بِدْعَةَ مَعُهُ، حَتَّى تُطْفِئ بِعَذْلِهِ نِيرانَ الْكَافِرِينَ، وَالْتَصَيْدَةُ لِنَصْرِ دِينِكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ مِنَ الدُّنُوبِ، وَلا يَعْمُ مِنَ اللَّهُ وَمَل يَدَيْهِ وَعَلَى يَدِيكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ مِن الْكُافِرِينَ، وَالْتَصَيْدَةُ لِنَصْرِ دِينِكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ مِنَ الدُّنُوبِ، وَالْتَصَيْدَةُ لِنَصْرِ وَيَعَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُهُمْ مِنَ اللّهُ وَلَيْنَهُ مِنَ اللّهُمُ مِنَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلِيلُكَ، وَعَصَمْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللللللْكِولُ الللللللللللللللللللللْكِي اللللللللْكِلُولِ اللللللْكِي اللللْكِولِي الللللللللّهُ اللللللْكِي الللللْكِي اللللللللْكِيلُولُ اللللْكِيلُولُ اللللْكِيلُولِ الللّهُ اللللللْكِيلُ الللللْكِيلُولُ الللْكُولُ اللّهُ الللْكِيلُولُ الللّهُ ال

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الأَيْمَةِ الطَّاهِرِينَ ، وَعَلَى شِيعَتِهِ الْمُسْتَجَيِنَ ، وَبَلِّغُهُمْ مِنْ أَيَّامِهِمْ مَا يُؤَمِّلُونَ ، وَاجْعَلْ ذلِكَ مِنّا خَالِصاً فِي كُلِّ شَكَّ وَبَلَّغُهُمْ مِنْ أَيَّامِهِمْ مَا يُؤَمِّلُونَ ، وَاجْعَلْ ذلِكَ مِنّا خَالِصاً فِي كُلِّ شَكَّ وَشُبْهَةٍ وَرِياءٍ وَسُمْعَةٍ ، حَتَّى لا نُريدَ بِهِ غَيْرَكَ ، وَلا نَطْلُبَ بِهِ إِلّا وَجْهَكَ . اللَّهُمَّ إِنّا نَشْكُوا إِلَيْكَ فَقْد نَيِيننا ، وَغَيْبَة إِمامِنا ، وَشِدَّة الزَّمانِ عَلَيْنا ، وَوَقُوعَ الْفِتَنِ بِنا ، وَتَظَاهُرَ الاعْداءِ [علينا] ، وَكَثْرَة عَدُونا ، وَقِلَّة عَدَدِنا ، اللَّهُمَّ فَافْرِجْ ذلِكَ عَنّا بِفَتْحِ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ ، وَنَصْرٍ مِنْكَ تُعِزِّهُ ، وَإِمامٍ عَدْلٍ اللَّهُمَّ فَافْرِجْ ذلِكَ عَنّا بِفَتْحِ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ ، وَنَصْرٍ مِنْكَ تُعِزِّهُ ، وَإِمامٍ عَدْلٍ اللَّهُمَّ فَافْرِجْ ذلِكَ عَنّا بِفَتْحِ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ ، وَنَصْرٍ مِنْكَ تُعِزِّهُ ، وَإِمامٍ عَدْلٍ اللهُ الْحَقِقَ آمِينَ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَأْذَنَ لِوَلِيِّكَ فِي إِظْهارِ عَدْلِكَ فِي عِبادِكَ، وَقَتْلِ أَعْدَائِكَ فِي بِلادِكَ، حَتَّى لا تَدَعَ لِلْجَوْرِ يا رَبِّ دِعامَةً إلّا قَصَمْتَها، وَلا بَقِيَّةً إِلّا أَفْنَيَتُهَا ، وَلا قُوَّةً إِلّا أَوْهَنْتُهَا، وَلا رُكْناً إِلّا هَدَمْتَهُ، وَلا حَداً إِلّا فَلَلْتَهُ ، وَلا رَابَةً إِلّا نَكَسْتَهَا، وَلا شُجَاعاً إِلّا فَلَلْتَهُ ، وَلا رَابَةً إِلّا نَكَسْتَهَا، وَلا شُجَاعاً إِلّا فَتَلْتَهُ، وَلا جَيْشاً إِلّا خَذَلْتَهُ ، وَارْمِهِمْ يَا رَبِّ بِحَجَرِكَ الدَّامِغِ ، وَاضْرِبُهُمْ فَتَلْتَهُ ، وَلا جَيْشاً إِلّا خَذَلْتَهُ ، وَارْمِهِمْ يَا رَبِّ بِحَجَرِكَ الدَّامِغِ ، وَالْمِرِبُهُمْ بِسَيْفِكَ الْقَاطِع ، وَبَأْسِكَ الَّذِي لا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ ، وَعَذَب أَعْداءً وَليَّك مَل اللهَ وَاللهِ بِيَدِ وَليَّك وَأَعْداءً وَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِيَدِ وَليَّك وَأَعْداءً وَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِيلِ وَليَّك وَأَعْداءً وَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِيلِ وَليَّك وَأَعْداءً وَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِيلِ وَليَّك

اللَّهُمَّ اكْفِ وَلِيَّكَ وَحُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِّهِ، وَكَيْدَ مَنْ أَرادَهُ، وَامْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِهِ، وَاجْعَلْ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ أَرادَ بِهِ سُوءً، وَاقْطَعْ عَنْهُ مَاذَّتَهُمْ، وَأَزْعَبْ لَهُ قُلُوبَهُمْ، وَزُلُولَ أَفْدَامَهُمْ، وَخُذْهُمْ جَهْرَةً وَبَعْتَةً، عَنْهُ مَاذَّتَهُمْ، وَخُذْهُمْ جَهْرَةً وَبَعْتَةً، وَمَنْ أَمَادُ مَا مَعْنُهُمْ فِي بِلادِكَ، وَأَسْكِنْهُمْ وَشَدَّدُ عَلَيْهِمْ عَذَابَكَ ، وَأَخْرَهِمْ فِي عِبادِكَ، وَالْعَنْهُمْ فِي بِلادِكَ، وَأَسْكِنْهُمْ وَشَكَنْهُمْ أَسْكُنْهُمْ أَصْعَلَهُمْ نَاراً، وَاحْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ فَاراً، وَأَحْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ فَاراً، وَأَحْشُ فَبُورَ مَوْتَاهُمْ فَاراً، وَأَصْلِهِمْ عَذَابِكَ وَأَصْلِهِمْ نَاراً، وَاحْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ فَاراً، وَأَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ، فَإِنَّهُمْ أَصَاعُوا الصَّلاةَ، وَاتَبَعُوا الشَّهَواتِ، وَأَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ، وَأَجْرَبُوا بلادَكَ.

اللَّهُمَّ وَأَخِي بِوَلِيَّكَ الْقُرْآنَ، وَأَرِنا نُورَهُ سَرْمَداً لا لَيْلَ فِيهِ، وَأَخِي بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيِّنَةَ، وَاشْفِ بِهِ الصُّدُورَ الْوَغِرَة، وَاجْمَعْ بِهِ الاهْوَاءَ الْمُخْتَلِفَة عَلَى الْحُقِّ، وَأَقِمْ بِهِ الحُّدُودَ الْمُعَطَّلَة، وَالاحْكَامَ الْمُهْمَلَة، حَتَّى لا يَبْقَى عَلَى الْحُقِّ، وَأَقِمْ بِهِ الحُدُودَ الْمُعَطَّلَة، وَالاحْكَامَ الْمُهْمَلَة، حَتَّى لا يَبْقَى حَتَّى الا يَبْقَى عَلَى الْحُقَى، وَأَقِمْ بِهِ الحُدُودَ الْمُعَطَّلَة، وَالاحْكَامَ الْمُهُمَلَة، حَتَّى لا يَبْقَى عَلَى اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ عَلَى اللهُ وَمُقَوِّيهِ، وَمُقَوِيهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ، وَالْمُسَلِّمِينَ لاحْكامِهِ، وَالْمُسَلِّمِينَ لاحْكامِهِ، وَالْمُسَلِّمِينَ لاحْكامِهِ، وَالْمُسَلِّمِينَ لاحْكامِهِ، وَالْمُسَلِّمِينَ لاحْكامِهِ، وَمُقَوِّية مِنْ خَلْقِكَ .

أَنْتَ يَا رَبِّ الَّذِي تَكْشِفُ الضُّرَّ، وَتَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ، وَتُنْجِي مِنَ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ، وَتُنْجِي مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، فَاكْشِفِ الضُّرَّ عَنْ وَلِيَّكَ، وَاجْعَلْهُ خَلِيفَةً فِي أَرْضِكَ، كَمَا ضَمِنْتَ لَهُ.

اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِن خُصَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَلا تَجْعَلْنِي مِن أَعْداءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلِينَ وَالْغَيْظِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلِينَ ، فَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلِينَ مِن أَهْلِ الْحَنَقِ وَالْغَيْظِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلِينَ ، فَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلِينَ ، وَالْحَمَّدِ عَلَيْنَ ، فَإِلَى أَعُوذُ بِكَ مِن ذَلِكَ فَأَحِرُنِي، وَاجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ أَعُوذُ بِكَ مِن ذَلِكَ فَأَعِذُنِي، وَأَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي، وَاجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ أَعُوذُ بِكَ مِن ذَلِكَ فَأَعِرْةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آمِينَ يا رَبَّ الْعالَينَ »\*.

### المصادر

\*: مصباح الزائر؛ ص١٥٤ (٤١٨ ـ ٤٢٩ ف ١٧ ط ج) ـ في زيارة مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وما يلحق بذلك. إذا أردت زيارته صلوات الله عليه وسلامه فليكن ذلك بعد زيارة العسكريين على فإذا فرغت من العمل هناك، وبلغت من زيارتهما هناك فامض إلى السرداب المقدّس وقف على بابه، وقل:

المزار للشهيد الأول: ص٢٢٦ ـ ٢٣٢ ـ كما في رواية مصباح الزائر بتفاوت.

الإيقاظ من الهجعة: ص٢٩٦ ب٩ ح١٢٢ \_ بعضه، عن مزار الشهيد، والمفيد، وابن
 طاووس، وغيرهم في زيارة القائم عليم في السرداب .

البحار: ج١٠٢ ص٨٣ ب٧ ح٢ ـ كما في مصباح الزاثر بتفاوت، عن السيد علي بن طاووس.

الصحيفة المهدية: ص١٥٦ - كما في مصباح الزائر .

#### \*\*\*

[١٤٣٩] ٤ - فيسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ : لا لأَمْرِ اللهِ تَعْقِلُونَ، وَلا مِنْ أَوْلِياتِهِ تَقْبَلُونَ، حِكْمَةٌ بِالِغَةٌ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ، وَالسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصّالحِينَ، سَلامٌ عَلَى آلِ ياسِين، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْسُبِينُ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلُ الْسَعْيِنِ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لِمَنْ يَهْدِيهِ صِراطَهُ الْمُسْتَقِيمَ، قَدْ آتاكُمُ اللهُ يا آل ياسِين الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لِمَنْ يَهْدِيهِ صِراطَهُ الْمُسْتَقِيمَ، قَدْ آتاكُمُ اللهُ يا آل ياسِين خِلافَتهُ، وَعِلْمَ عَارِي أَمْرِهِ فِيهَا قَضاهُ وَدَبَّرَهُ، وَرَبَّبَهُ وَأَرادَهُ فِي مَلكُوتِهِ، فَكَشَفَ لَكُمُ الْفِطاءَ، وَأَنْتُمْ خَزَنَتُهُ وَشُهَداؤُهُ وَعُلَماؤُهُ وَأَمَناؤُهُ، وَسَاسَةُ الْحَبادِ، وَأَرْكَانُ الْمِلادِ، وَقُضَاةُ الأَحْكَامِ، وَأَبُوابُ الإِيهانِ، وَسُلالَةُ الْعَبادِ، وَأَرْكَانُ الْمِلادِ، وَقُضَاةُ الأَحْكَامِ، وَأَبُوابُ الإِيهانِ، وَمِنْ تَقْدِيهِ النَّيِينِ، وَصَفْوَةُ الْمُرْسَلِينَ، وَعِثْرَةُ حِيْرَةِ رَبِّ الْعَالَيْنَ، وَمِنْ تَقْدِيهِ النَّيِينِ الْعَطاءِ بِكُمْ إِنْفَاذُهُ مَحْتُوماً مَقْرُوناً، فَهَا شَىءٌ مِنَا إِلّا وَأَنْتُمْ لَهُ السَّبَبُ مَنابِحُ الْعَطاءِ بِكُمْ إِنْفَاذُهُ مَحْتُوماً مَقْرُوناً، فَهَا شَىءٌ مِنَا إِلّا وَأَنْتُمْ لَهُ السَّبَبُ مَنابِحُ الْعَطاءِ بِكُمْ إِنْفَادُهُ مَوْتُوناً مَقْرُوناً، فَهَا شَىءٌ مِنْ عَدُوكُمْ سَخْطَةٌ، فَلا وَإِلَيْهُ السَّبِيلُ، حِيارُهُ لِوَلِيْكُمْ نَعْمَةً وَالْمَعْمُ عَنْ اللهِ النَّاطِرَة، وَحَلَةً وَلا مَفْزَعَ إِلّا أَنْتُمْ، وَلَا مَنْ عَلَكُمْ، يَا أَعْبُنَ اللهِ النَّاطِرَة، وَحَلَةً وَلا مَفْزَعَ إِلّا أَنْتُمْ، وَلَامَةُ وَسَاكِنَ تَوْجَيَدُوفِي وَهُمَاتِهِ وَسَاكِنَ تَوْجَيَدُوفِي أَوْمِهِ وَسَمَائِهِ .

وَأَنْتَ يَا مَوْلايَ وَيا حُجَّةَ اللهِ وَيَقِيَّنَهُ كَمَالُ نِعْمَتِهِ، وَوَارِثُ أَنْبِيائِهِ وَخُلَفائِهِ، مَا بَلَغْنَاهُ مِنْ دَهْرِنَا، وَصَاحِبُ الرَّجْعَةِ لِوَعْدِ رَبِّنَا، الَّتِي فِيها دَوْلَةُ الْحُقِّ وَفَرَجُنَا، وَنُصْرَةُ اللهِ لَنَا وَعِزُّنَا.

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ، وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ، وَالْغَوْثُ وَالرَّحْمَةُ الْواسِعَةُ، وَعُداً غَيْرَ مَكْذُوبٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمَرْأَى وَالرَّحْمَةُ الْواسِعَةُ، وَعُداً غَيْرَ مَكْذُوبٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمَرْأَى وَالْهُ وَالْهُ عَلَى اللهِ مَوَاثِيقُهُ، وَبِيَدِ اللهِ عُهُودُهُ، وَبِقُدْ وَاللهِ مُاللهِ عُلَا اللهِ مُواثِيقُهُ، وَبِيدِ اللهِ عُهُودُهُ، وَبِقُدْ وَاللهِ مُلْعَلَمُهُ الْمَعْصِيةُ، وَالْكَرِيمُ الَّذِي لا تُبْخِلُهُ الْمَعْصِيةُ، وَالْكَرِيمُ اللهِ ذَاتُ مَشِيَّةِ اللهِ الْمُعْمِئَةُ، وَالْعَلِمُ اللهِ ذَاتُ مَشِيَّةِ اللهِ الْحَيْمَةُ الْحَمِيَّةُ، عُمَاهَدَتُكَ فِي اللهِ ذَاتُ مَشِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَمُقَارَعَتُكَ فِي اللهِ ذَاتُ انْتِقامِ اللهِ، وَصَبْرُكَ فِي اللهِ ذُو أَناةِ اللهِ، وَشُكْرُكَ للهِ ذُو مَزِيدِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ .

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَفُوطاً بِاللهِ. اللهُ نُورُ أَمَامِهِ وَوَراثِهِ وَيَمِينِهِ وَشِهالِهِ، وَفَوْقِهِ وَتَحْتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَخْزُوناً فِي قُدْرَةِ اللهِ، اللهُ نُورُ سَمْعِهِ وَبَصَرهِ، وَفَوْقِهِ وَتَحْتِهِ، اللهُ نُورُ سَمْعِهِ وَبَصَرهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اللهِ الَّذِي ضَمِنهُ، وَيا مِيثَاقَ اللهِ الَّذِي أَخَذَهُ وَوَكَّدَهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اللهِ الَّذِي ضَمِنهُ، وَيا مِيثَاقَ اللهِ الَّذِي أَخَذَهُ وَوَكَّدَهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللهِ وَدَيَّانَ دِينِهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللهِ وَناصِرَ حَقِّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَدَلِيلَ إِرادَتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا تَالِيَ كِتَابِ اللهِ وَتَرجُمَانَهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ فِي آناءِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللهِ فِي أَرْضِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُورُ السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُرَأُ وَتُبَيِّنُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُرَأُ وَتُبَيِّنُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَوْكَمُ وَتَسْجُدُ.
تُصَلِّى وَتَقْنُتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَمُ وَتَسْجُدُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُعَوِّذُ وَتُسَبِّحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَسْتَغْفِرُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ ثَمَجُدُ وَتَمَدَحُ، السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ ثَمْيِي وَتُصْبِحُ.

السَّلامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَفِي النَّهارِ إِذَا تَجَلَّى، السَّلامُ عَلَيْكَ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا حُجَجَ اللهِ وَدُعاتَنا، وَهُداتَنا وَرُعاتَنا، وَقَادَتَنا وَأَئِمَّتَنا وسادَتَنا وَمَوالِينا.

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ نُورُنا، وَأَنْتُمْ جَاهُنا وَأَوْقاتُ صَلَواتِنا، وَعِصْمَتُنا بِكُمْ

لِدُعائِنا وَصَلاتِنا وَصِيامِنا وَاسْتِغْفارِنا، وَسائِرِ أَعْمَالِنا، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الإمام الْمَأْمُونُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الإمام الْمَأْمُولُ، السَّلامُ عَلَيْكَ إِيُّها الإمام الْمَأْمُولُ، السَّلامُ عَلَيْكَ بِجَوَامِع السَّلام.

إِشْهَدْ يَا مَوْلَايَ أَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لا حَبِيبَ إِلا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَأَنَّ أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ الْحَسَنَ حُجَّتُهُ ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ مُحمَّدَ بْنَ عَلِيٌّ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرِ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى حُجَّتُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ عُمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ الْحَسَنَ إِنْ عَلَيْ حُجَّتُهُ، وَأَنْتَ حُجَّتُهُ، وَأَنَّ الأنبياءَ دُعَاةً وَهُدَاهُ رُشْدِكُمْ، أَنْتُمُ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ، وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقَّ لا شَكَّ فِيها، وَلا يَنْفَعُ نَفْساً إِيهَانُهَا لَمْ تَكُنَّ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيهَانِهَا خَيْراً، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَتَّى، وَأَنَّ مُنكَراً وَنكِيراً حَتَّى، وَأَنَّ النَّشْرَ حَتَّى، وَالْبَعْثَ حَتَّى، وَأَنَّ الصِّرِ اطَ حَتُّى، وَأَنَّ الْمِرْصَادَ حَتَّى، وَأَنَّ الْسِيزَانَ حَتَّى، وَالْجِسابَ حَتُّى، وَأَنَّ الْجِنَّةَ حَتُّى، وَالنَّارَ حَتَّى، وَالْجَزاءَ بِهِ إِلْوَعْدِ وَالوَعِيدِ حَتَّى، وَٱنَّكُمْ لِلشَّفَاعَةِ حَتَّى، لا تُرَدُّونَ وَلا تُسْبَقُونَ بِمَشِيَّةِ اللهِ، وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، وَلله الرَّحْمَةُ وَالْكَلِمَةُ الْعُلْيَا، وَبِيَدِهِ الْحُسْنَى وَحُجَّةُ اللهِ الْنُعْمَى، خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِعبادَيْهِ، أَرادَ مِنْ عِبادِهِ عِبادَتَهُ، فَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ قَدْ شَقِيَ مَنْ خَالَفَكُمْ، وَسَعُدَ مَنْ أَطَاعَكُمْ.

وَأَنْتَ يَا مَولايَ فَاشْهَدْ بِمَا أَشْهَدْتُكَ عَلَيْهِ، تَخْزُنُهُ وَتَحْفَظُهُ لِي عِنْدَكَ أَمُوتُ

عَلَيْهِ، وَأَنْفَرُ عَلَيْهِ، وَأَقِفُ بِهِ وَلِيّا لَكَ، بَرِيعاً مِنْ عَدُوْكَ، مَاقِتاً لِمَنْ أَبْغَضَكُم، وَاذاً لِمِمَنْ أَحْبَبْتُمُ، فَالْحَقَّ مَا رَضِيتُمُوهُ، وَالْبَاطِلُ ما شَخَطْتُمُوهُ، وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، وَالْمُنْكُرُ ما نَهَيْتُمْ عَنْهُ، وَالْقَضاءُ الْمُثْبَتُ ما أَسْتَأْثَوَتْ بِهِ مَشِيَّتُكُمْ، وَالْمَنْحُوُّ ما لا اسْتَأْثَوَتْ بِهِ سُنَتَكُمْ. الْمُثْبَتُ ما أَسْتَأْثَوَتْ بِهِ مَشِيَّتُكُمْ، وَالْمَنْحُوُّ ما لا اسْتَأْثَوَتْ بِهِ سُنَتَكُمْ. فَلا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ، الْحُسَنُ حُجَّتُهُ، الْحُسَنُ حُجَّتُهُ، عَلِيٌّ حُجَّتُهُ، عَلَيْ حُجَّتُهُ، عَلِيٌّ حُجَّتُهُ، عَلَيْ حُجَّتُهُ، عَلَيْ حُجَتُهُ، عَلِيٌّ حُجَّتُهُ، عَلَيْ حُجَتُهُ، عَلَيْ حُجَّتُهُ، عَلَيْ حُجَتُهُ، عَلَيْ حُجَتُهُ، وَمَا الْمُنْتُهُ وَمَا الْمُعَمِّدُهُ وَرَاهِينَهُ وَالَهُ عَلَيْ حُجَتُهُ وَاللَّهُ مُ حُجَّتُهُ وَاللَّهُ مُ حُجَبُهُ وَاللَّهُ وَمَ وَلَا اللهُ عُمَلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْتُونُ وَاللَّهُ مُنْ حُجَتُهُ وَاللَّهُ مُ حُجَبُهُ وَاللَّهُ مُ حَجَّتُهُ وَاللَّهُ مُ حُجَجُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ حُجَتُهُ وَاللَّهُ الْعُلَالُ وَلَهُ لَا اللهُ لَلْهُ عُمْدًا لَا عُلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللْهُ اللهُ وَاللَّهُ مُ حُجَنِهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

أَنَا يَا مَولايَ مُسْتَبَشِرُ بِالْبَيْغَةِ الَّذِي آَخَةَ اللهُ عَلَىٰ شَرْطَهُ، قِتالاً فِي سَبِيلهِ الشَّتَرَى بِهِ أَنْفُسَ الْسَمُؤْمِنِينَ، فَنَفْسِي مؤْمِنَةٌ بِاللهِ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبَرَسُولِهِ وَبِأْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبِكُمْ يَا مَوالِيَّ، أَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ، وَبَرَاءَتِي مِن أَعْدَائِكُمْ أَهْلِ الْحَرَدَةِ وَالجِدالِ مُعَدَّةٌ، وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ، وَبَرَاءَتِي مِن أَعْدَائِكُمْ أَهْلِ الْحَرَدَةِ وَالجِدالِ مُعَدَّةٌ، وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ، وَبَرَاءَتِي مِن أَعْدَائِكُمْ أَهْلِ الْحَرَدَةِ وَالجِدالِ مُعَدَّةً، وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ، وَبَرَاءَ فِي مِن أَعْدَائِكُمْ أَهْلِ الْحَرَدَةِ وَالجِدالِ مُعَلِّمُ وَلَيْ أَنْ وَلِي اللهِ وَعِيدٌ، وَاللهُ إِلهُ الْحَقِّ جَعَلَنِي بِذَلِكَ، آمِينَ آمِينَ آمِينَ، مَنْ لِي اللهُ وَسَنْرُهُ وَبَرَكَتَهُ، أَعْنَى أَذِي فِيهِ، خَوْلُسُنِي فِيها تَقَرَّبُتُ بِهِ إِلَيْكَ، يَا إِلاَ أَنْتَ فِيها ذِنْتُ وَاعْتَصَمْتُ بِكَ فِيهِ، خَرُسُنِي فِيها تَقَرَّبُنَ بِهِ إِلَيْكَ، يَا اللّهُمَّ بِهِمْ وَلا تَقُطَعْنِي. بِهِ إِلَيْكَ تَوسُيلِي وَتَقَرَّفِي، اللّهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَدِي وَاللهِ وَسَنْرَهُ وَبَرَكَتَهُ، أَخِنْنِي أَذْنِي أَذِرِكُنِي صِلْنِي بِكَ وَلا تَقُطَعْنِي. وَاللهُ مَرَدُكُ وَوَايَةُ اللهِ وَسَنْرَهُ وَبَرَكَتَهُ، أَخِنْنِي أَذْنِي أَذْرِكُنِي صِلْنِي بِكَ وَلا تَقُطَعْنِي، بِحُجَّتِكَ اعْصِمْنِي، وَسَلامُكَ عَلَى آلِ يس، مَوْلايَ وَمُنْ اللهِ رَبِّكَ وَرَبِّي، إِنَّهُ حَيدٌ عَيدٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَاسْتَقَرَّ فِيكَ، فَلا يَخْرُجُ

مِنْكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً، أَيَا كَيْنُونُ ، أَيَا مُكَوِّنُ ، أَيَا مُتَعَالٍ ، أَيَا مُتَقَدِّسُ ، أَيَا مُتَرَحِّمُ ، أَيَا مُتَرَقِّفُ أَيَا مُتَحَنِّنُ، أَسْأَلكَ كَمَا خَلَفْتَهُ غَضًا أَنْ تُصَلِيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ رَحْمَتِكَ، وَكَلِمَةِ نُورِكَ، وَوَالِدِ هُداةٍ رَحْمَتِكَ.

وَامُلَاْ قَلْبِي نُورَ الْيَهِينِ، وَصَدْدِي نُورَ الإيهانِ، وَفِحْدِي نُورَ النّبَاتِ، وَوَخْدِي نُورَ النّبَانِي نُورَ الْعِلْمِ، وَقُرْبِي نُورَ الْعَمَلِ، وَلِسانِي نُورَ الْعَمْلِ، وَلِسانِي نُورَ السّمْعِي الصّدْقِ، وَدِينِي نُورَ الْبَصائِرِ مِنْ عِنْدِكَ، وَبَصَرِي نُورَ الضّياءِ، وَسَمْعِي الصّدْقِ، وَدِينِي نُورَ الْبَصائِرِ مِنْ عِنْدِكَ، وَبَصَرِي نُورَ الضّياءِ، وَسَمْعِي نُورَ وَعْيِ الْحِحْمَةِ، وَمَوَدَّتِي نُورَ الْمُوالاةِ لَمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلِيلَا، وَلَقَنِي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلِيلَا، وَلَقَنِي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلِيلَا، وَلَقَنْي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلِيلَا، وَلَقَنْي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلِيلَا، وَلَقَنْي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلَيلَاءً وَلَقَنْي نُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلْمَاكَ وَقَدْ وَفَيْتُ فُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلْمَاكَ وَقَدْ وَفَيْتُ فُورَ الْمُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عِلْمَاكَةِ وَلَقْتُ وَلَقْتُ وَلَيْتُ وَلَا اللّهِ عُمْدِ وَلَيْ يَا خَرِيلُ وَاللّهِ لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ يَا خَيْدُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَلَيْتُ لَيْ الْمَاكَةِ وَمِيثَاقِكَ، فَلْتَسَعْنِي وَلَا عَلَيْ اللهُ وَعَيْدُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَقَالِي مُنْ الْمُدُورِ وَعْنِي الْمِيلُولِي الْمِيلُونِ اللهُ وَلَعْمِيلُ وَمِنْ الْمُعَلِي وَمِعْنَاقِ لَى الْمُعِيلُ وَمِنْ الْمُعْلِي وَمُعْنِي وَرَضَايَ يَا كَرِيمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَعْمِي وَرِضَايَ يَا كَرِيمُ اللهِ الْمُعْلِي وَلَا عَمْدَى مَعَكَ مَعْكَ مَعَكَ مَعْكَ مَعَكَ مُعَكَ مَعَكَ مَعْكَ مَعْكَ مَعْكَ مَعْكَ مُعْلَى الْمُعْلِي وَالْمِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

### المباير

خ: مصباح الزائر: ص ٤٣٤.٤٣٠ ـ زيارة ثانية لمولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه ، وهي المعروقة بالندبة ، خرجت من الناحية المحفوقة بالقدس إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله المحتري رحمه الله، وأمر أن تتلى في السرداب المقلاس وهي :

البحار: ج١٠٢ ص٩٦ ب٧ ح٢ ـ عن السيد بن طاووس، كما في مصباح الزائر، بتفاوت. ثم قال: أقول: قال مؤلف المزار الكبير: حداثنا الشيخ الفقيه أبو محمّد عربي بن مسافر المعادرة بالحلة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وحدّثني الشيخ أبو البقاء همة الله بن نماء بن علي بن حمدون قالا جميعاً: حدّثنا الشيخ الأمين الحسين بن أحمد بن محمّد بن علي بن طحال البغدادي المسلمة مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طائب

صلوات الله عليه قال: حداثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطّوسي المسهد المذكور ، عن والده أبي جعفر الطوسي الله عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أشناس البزاز، عن محمد بن أحمد بن يحيى القمّي، عن محمد بن علي بن زنجويه القمّي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: قال أبو علي الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيبائي أنَّ أبا جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أخبره وأجاز له جميع ما رواه أنه خرج إليه من الناحية المقدسة حرسها الله، بعد المسائل والصّلاة والتوجّه. أوله:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ: لا لأَمْرِ اللهِ تَعْقَلُونَ، وَلا مِنْ أُولِيانِهِ تَقْبَلُونَ، حِكْمَة بَالغَة عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ، وَالسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا أَرَدْتُمُ النَّوَجُّة بِسَا إلى اللهِ تَعالَى وَإِلَيْنَا فَقُولُوا كُمَا قَالَ اللهُ تَعالَى : سَلامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضَلُ الشبينَ، وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، مَنْ يَهْدِيهِ صِواطَةُ الْتُسْتَقِيمَ.

التوجّه: قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته ومجاري أمره .

أقول: وساق الدّعاء إلى آخر ما مرّ، ثمّ قال رحمه الله في المزار الكبير : ذكر التوجّه إلى العمجّة صاحب الزمان صلوات الله عليه بالزّيارة بعد صلاة اثنتي عشرة ركعة .

الصحيفة المهدية: ص١٨٤ ـ ١٨٥ ـ كما في البحار، بتفاوت.

\*\*

ثم وبحمد الله المجلد السادس ويليه المجلد السابع



.

## فهرس الحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o      | انتظار الفَرَج                                                                                                  |
| Υ      | اختلاف الشيعة قبل ظهوره ﷺ                                                                                       |
| 4      | -                                                                                                               |
| 11     | white (                                                                                                         |
| ١٣     | زيارة الإمام المهدي على بزيارة أجداده على                                                                       |
| 19     | نماذج من أحاديث الأئمة الإثنى عشر علي المستسسس                                                                  |
| YY     | ضرورة الإمام على وأنه قد يكون صَبيّاً                                                                           |
|        | أحاديث الإمام الحسن العسكر:                                                                                     |
| •      | ولادة الإمام المهدي على                                                                                         |
|        |                                                                                                                 |
| ٣٩     | اسم الإمام المهدي الله ونسبه المهدي الله ونسبه الإمام المهدي الله وعَيْيَتُهُ المُمَامِ المهدي الله وعَيْيَتُهُ |
|        |                                                                                                                 |
|        | غيبة الإمام المهدي عليه واختلاف الشيعة                                                                          |
|        | امتحان الشيعة في غَيْبته على                                                                                    |
|        | فضل انتظار الغرج                                                                                                |
|        | السّفير الأوّل                                                                                                  |
|        | نصُّ والده عَلَيْهُ عليه عليه عليه المُنْهُ السنانية عليه عليه المُنْهُ السنانية المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الم |
|        | كرامات الإمام المهدي الله مع سعد بن عبد الله القمّي                                                             |
|        | الإمام المهدي الله يَشبه الخضرَ وذا القرنين                                                                     |
|        | الإمام المهديُّ على هو السيف المسلول                                                                            |
|        | العدل والرخاء في عصره ﷺ                                                                                         |
| ٩٥     | تجديده على السنَّة بناءً المساجد على السنَّة                                                                    |
| 4      | الدعاء له ﷺ                                                                                                     |

## توقيعات الإمام المهدي علله

| 1.1          | القابلة تُأمَرُ بإخفاء ولادته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4          | إخباره على المغيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117          | نور الإمام المهديُّ ﷺ عند ولادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110          | مًا ورد عن أبي عمرو ، عثمان بن سعيد العَمْري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ي وولده محمد | ما ورد عنه ﷺ في الإشادة بحق عثمان بن سعيد العَمْر؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171          | تعزّيته على المحمّد العَمْري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \oV          | ما وردعن عليُّ بن محمد السَّمُري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 134          | ما ورد عن طريق الحسن بن أحمد الوكيل وحاجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179          | ما ورد في حاجز بن يزيد والأسدي الوكيلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140          | ما ورد من الناحيّة المقدّسة عن طريق العشري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y.O          | ما ورد عن عمّته حكيمة في ولادته الله عُمَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y#4          | ما ورد في أمر عمه جعفر الكذا <i>بُ السَّنَّةِ الْمُنْ الْمُن</i> َالِينِ الْمُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yor          | مَنْ فاز برؤيته ﷺ في الغيبة الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YYY          | بعض ما ورد عنه ﷺ من الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YY4          | الإستخارة المرويّة عنه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAY,         | ما ورد عنه ﷺ في الأمور الماليَّة في غيبته الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١١          | جملة من كراماته على في الغيبة الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٤٩          | جملة من كراماته على بعد الغيبة الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦٣          | اعتقادنا بالأثمّة عِلَيْكِمَ عِلَيْكِمَ عِلَيْكِمَ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٦٥          | من أدعية الإمام المهدي على المهدي الم |
|              | زيارة الإمام السمهدي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | فهرمي المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |